سِلسِلَة كَنْبِ السُّنَة وَالإعنِقَادِ (١٢)

تصنيف

ٱلإِمام الْحَافِظ أَبِي بَكَرَ مُحَدِّنِ أَلْحُسَيِنَ الْآخِرِيَّةِ النُّرُونَ مِنْ مُعَالِّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ النُّرُونَ مِنْ مَعَالِمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ

> نَّحْقِيْقَ وَتَعْلَيْقَ أَبِي عَبْدَاللَّهُ عَادِل بن عبْداللَّهُ آلَ حَمَدَان عَنَااللَّهُ عَنْهُ

> > المجكدالثاني



# مَانْشَبُولَائِكُمَا الْأَوْلَةِ فَيَ

نسخة متوفرة مجانا - ليست للبيع

البنائي المائية المائ



نسخة متوفرة مجانا -ليست للبيع



سِلسِلَة كَنْبِ السُّنَّةِ وَالاعْنِقَادِ (١٢)

# المائية المائي

تصنيف الإِمَامِ الْحَافِظِ أَبِي بَكر مُحَدِّبِنَا كَنُسَين الآجرِّبِ المُوَفَّاسَةَ. ٣٦ رَحِهُ أَلَهُ مَّعَالَ

تَحقِيق وَقَعَلِق أَبِي عَبَداللَّه عَادل بن عبَداللَّه آلَحمدَان عَفَاللَّهُ عَنْهُ

المجكلدالثاني





للإبداع والتميز عنوان

تم التنضيد والإخراج بدار اللؤلؤة للطباعة والنشر

# الكِزء السابع

٧٤ - كتاب التصديق بالنظر إلى الله ركا .

٤٨ - باب الإيمان بأن الله على يضحك.

# ۰ ۲۷ \_ کتاب ----

# التصديق بالنظر إلى الله ﷺ (١)

(۱) لهذا الكتاب نسخة خطية، وقد أفرد مرارًا بالتحقيق بهذا الاسم، ولا فرق بينه وبين ما هاهنا، وكأن المُصنِّف ألّفه أولًا، ثم لما صنف كتابه «الشريعة» أدخل هذا الكتاب فيه والله أعلم.

وقد عقد ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٧٥/باب الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصار رءوسهم فيكلمهم ويُكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا تُرجمان).

\_ وفي "إبطال التأويلات" (٢٠) قال سهل بن هارون: كان أوّل من خَرَّج هذه الأحاديث الحاديث الرُّؤية وجمعها من البصريين حماد بن سَلمة، فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة، لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف. فقال حماد بن سلمة: إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلّا أني رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج. \_ يقولها ثلاثًا وهو ينفض كفّه \_، فأحببت إحياءه وبثّه في العامة لئلا يطمع في خروجه أهل الأهواء.

\_ قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله في «السنة» (٣٩٢): رأيتُ أبي كَلَلهُ يُصحِّحُ الأحاديث التي تُروى عن النبي ﷺ في الرُّؤيةِ، ويذهبُ إليها، وجمعها أبى كَلَلهُ في كتاب، وحدثنا بها.

قلت: عقد عبدً الله بن أحمد رحمهما الله في «السنة والرد على الجهمية» بابًا، فقال: (سُئل عما جَحدت الجهمية الضُّلال من رُؤية الرب تعالى يوم القيامة).

\_ قال ابن تيمية كَلَّهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٣٩٢): ثبت بالسُّنة المتواترة، وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام الذين ائتموا بهم في دينهم: أن الله كل يُرى في الدار الآخرة بالأبصار عيانًا، وقد دلّ على ذلك القرآن في مواضع. . . والأحاديث =

# الله عدر بن وبعسين كَالله:

الحمد لله على جميل إحسانه، ودوام نِعمه، حَمْدَ مَنْ يعلم أن مولاه الكريم يُحبُّ الحمد، فله الحمدُ على كل حالٍ، وصلى الله على

الصَّحيحة في ذلك كثيرة مُتواترة في الصِّحاح والسُّنن والمسانيد، وقد اعتنى بجمعها أئمة. ومسألة الرؤية كانت من أكبر المسائل الفارقة بين السُّنة المُثبتة، وبين الجهمية، حتى كان علماء أهل الحديث والسُّنة يصنفون الكتب في الإثبات، ويقولون كتاب: «الرُّؤية والرَّدُّ على الجهمية»، وكذلك الأحاديث التي تنكرها الجهمية من أحاديث الرُّؤية وما يتبعها، ويعدون من أنكر الرُّؤية مُعطلًا . .اه.

- قال ابن القيم كَنْ في "حادي الأرواح" (٢/ ٢٧١): قد دلَّ القران والسنة المتواترة، وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام، وأهل الحديث عصابة الإسلام، ويَزَك الإيمان، وخاصة رسول الله عنه: على أن الله يُن يُرى يوم القيامة بالأبصار عِيانًا، كما يُرى القمر ليلة البدر صَحوًا، وكما تُرى الشمس في الظهيرة، فإن كان لما أخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة \_ وإنَّ له والله حقيقة \_ ولنَّ له والله منهم، أو خلفهم، أو غامهم، أو عن يمينهم، أو عن شمالهم، وإن لم يكن منهم، أو خلفهم، أو أمامهم، أو عن يمينهم، أو عن شمالهم، وإن لم يكن والفرعونية \_ بطل الشرع والقرآن، فإن الذي جاء بهذه الأحاديث، هو الذي والفرعونية \_ بالقرآن والشريعة، والذي بلَّغها هو الذي بلَّغ الدين، فلا يجوزُ أن يُجعل جاء بالقرآن والشريعة، والذي بلَّغها هو الذي بلَّغ الدين، فلا يجوزُ أن يُجعل كلام الله ورسوله عضين، بحيث يُؤمن ببعض معانيه، ويُكفر ببعضها، فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها، إنكارُها، والشهادة بأن محمدًا رسول الله أبدًا. و المُحَمَّدُ بِنَو الذِي هَدَنَا لِهَنَا وَمَا كُلُ

والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان:

أحدهما: من يزعم أنه يُرى في الدنيا، ويحاضَر ويُسَامر.

والثاني: من يزعم أنه لا يُرى في الآخرة البتة، ولا يُكلم عباده.

وما أخبر الله به ورسوله، وأجمع عليه الصحابة والأئمة يُكذِّبُ الفريقين، وبالله التوفيق. اهـ.

محمد النبي وآله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد؛

777 - فإن الله تعالى جلَّ ذِكره، وتقدَّست أسماؤه، خلق خلقه كما أراد لما أراد، فجعلهم شَقيًّا وسعيدًا.

فَأُمَّا أَهُلَ الشَّقُوة: فكفروا بالله العظيم، وعبدوا غيره، وعصوا رُسله، وجحدوا كُتبه، فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يُعذَّبون، وفي القيامة عن النظرِ إلى الله تعالى مَحجوبون، وإلى جهنَّم واردون، وفي أنواع العذابِ يتقلَّبون، وللشياطين مُقارِبون، وهم فيها أبدًا خالدون.

وأما أهل السعادة: فهم الذين سبقت لهم من الله الحُسنى، فآمنوا بالله وحده، ولم يُشركوا به شيئًا، وصدَّقوا القول بالفعل، فأماتهم على ذلك، فهم في قبورهم يُنعَّمون، وعند المَحشرِ يُبشَّرون، وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمها يتفكَّهون، وللحورِ العين مُعانقون، والولدان لهم يَخدِمون، وفي جوارِ مولاهم الكريم أبدًا خالدون، ولربهم تعالى في داره زائِرون، وبالنظر إلى وجهه الكريم يتلذَّذون، وله مُكلِّمون، وبالتحيَّة لهم من الله تعالى والسلامِ منه عليهم يُكرمون، ﴿ وَلِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءً وَاللهُ ذُو الحديد].

فإن اعترض جاهلٌ ممن لا عِلمَ معه، أو بعضُ هؤلاء الجهمية الذين لم يُوفَّقوا للرَّشاد، ولَعِب بهم الشيطان، وحُرِموا التوفيق، فقال: والمؤمنون يرون اللهَ يوم القيامة؟!

قيل له: نعم؛ والحمد لله تعالى على ذلك. فإن قال الجهمي: أنا لا أُوْمِنُ بهذا. قيل له: كفرت بالله العظيم.

فإن قال: وما الحُجَّة.

قيل: لأنك رددت القرآن والسُّنة، وقول الصحابة وقول وقول عُلماء المسلمين، واتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت ممن قال الله تعالى: ووَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلَىٰ وَيُتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ، مَا تَوَلَىٰ وَيُصَلِمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا فَلَىٰ وَالساء].

# ٦٦٤ \_ فأما نصُّ القرآن:

- فقول الله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾
   [القيامة].
- وقال تعالى وقد أخبرنا عن الكفار أنهم مَحجوبون عن رؤيته،
   فقال تعالى ذكره: ﴿ كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمْ يَوْمَإِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ
   شَالُ هَذَا الّذِي كُنتُم بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿ ﴿ المطففين].

فدلَّ بهذه الآية: أن المؤمنين ينظرون إلى الله، وأنهم غير محجوبين عن رؤيته، كرامة منه لهم (١).

<sup>(</sup>١) عند اللالكائي (٧٦٣) سُئل الإمام الشافعي كَلَّلَهُ عن هذه الآية؟ فقال: ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يُحجبون عن الله ﷺ.

<sup>-</sup> وفي "حادي الأرواح" (٢/ ١٩٧) قال نُعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما حجب الله عَلَّ أَحدًا عنه إلَّا عذَّبه، ثم قرأ: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ لِلْ عَدَّبه، ثم قرأ: ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ لِلْ عَدَّبه الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَل

\_ قال الكرجي القصَّاب تَعْلَلْهُ في «نكت القرآن» (٤/ ٤٨٥) في قوله تعالى: ﴿ كَالَةُ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَحُونُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يُخصُّ وَوَلَمْ اللَّهُ لا يُخصُّ قومٌ بالاحتجاب عقوبةً لهم إلَّا ويَظهر لآخرين كرامة لهم، وهو بيّنٌ. اهه.

<sup>-</sup> قال ابن بطة كَلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٥٧١): فزعم الجهمي بكفره وجرأته على تكذيبه بكتاب ربه: أن الأبرار والفجَّار جميعًا محجوبون عن ربهم، وقد أَكْذَبَه كتابُ الله حين فرَّق بين الأبرار والفجَّار. ولو كان الخلق =

- وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]. فرُوي أن (الزيادة) هي: النظر إلى الله تعالى (١).
- وقال تعالى: ﴿...وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُۥ سَلَمٌ وَأَعَدَ لَمُهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ وَالْاحزاب].

واعلم ـ رحمك الله ـ أن عند أهل العلم باللغة أن (اللقاء) هاهنا لا يكون إلّا (مُعاينة)، يراهم الله تعالى ويرونه، ويُسلِّم عليهم، ويُكلِّمهم ويكلمونه (٢).

## 💸 قال معمر بن وبعسين:

770 \_ وقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِنُبَيِّنَ

علهم محجوبون لما كان على الفجارِ في احتجاب ربهم نقصٌ، ولا كان ذلك
بضائرهم ولا بصائرهم إلى حال مكروهة ولا مذمومة، إذ هم والنبيون
والشهداء والصَّالحون كلهم عن ربهم محجوبون. اهـ.

(۱) قال ابن القيم كَلَّلَهُ في «حادي الأرواح» (۲/ ۲۱۰): ف (الحسني): الجنة، و(الزيادة): النظر إلى وجهِه الكريم، كذلك فسَّرها رسول الله على الذي أُنزِل عليه القرآن، فالصحابة من بعده.

وقال: ولما عطف سبحانه (الزيادة) على (الحسنى) التي هي الجنة؛ دلَّ على أنها أمرٌ آخر من وراء الجنة، وقدرٌ زائدٌ عليها، ومن فسَّر الزيادة بالمغفرة والرضوان، فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى.اه.

(٢) في «الإبانة الكبرى» (٢٦٢١) قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد ـ صاحب اللغة ـ: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبًا يقول: في قوله تعالى: 

هِ تَعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴿ وَالْحِزَابِ]: أجمع أهل اللغة أن (اللقاء) هاهنا: 
لا يكون إلّا (مُعاينةً) ونظرًا بالأبصار.

\_ قال ابن القيم كِلِّلَهُ في "حادي الأرواح" (٦٠٨/٢): وأجمع أهل اللسان على أن (اللقاء) متى نُسِبَ إلى الحي السليم من العَمَى والمانع؛ اقتضى المعاينة والرؤية. اه.

ثم ذكر بعض ما يحتج به أهل التعطيل على نقض هذا الإجماع وأجاب عليه.

# لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ إِلَّهِ النَّحَلِّ].

وكان مما بيّنه لأمته في هذه الآيات: أنه أعلمهم في غير حديث [٤٦/أ]: "إنكم ترون ربكم تعالى"، رواه عنه جماعة من صحابته وقيلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحجّ، والجهاد، وعلم الحلال والحرام، كذا قبلوا منهم الأخبار: أن المؤمنين يرون الله تعالى، لا يشكون في ذلك، ثم قالوا: من ردّ هذه الأخبار فقد كفر (١).

777 - ٢٦٥ الفاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الواحد بن زيد، قال: عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثني مُضر القاري، قال: ثنا عبد الواحد بن زيد، قال: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا.

717 \_ ٢ ☐ ٢ أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي، قال: ثنا أبو حفص عمر بن مُدْرِك القاص، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: إن الله تعالى ليتجلَّى الأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نَسُوا نعيم الجنة.

المحمد الله الموسى القطان، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا جرير ـ يعني: ابن عبد الحميد ـ، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن كعب الأحبار، قال: ما نَظَرَ اللهُ تعالى إلى الجنة قطّ إلّا قال: طِيْبي لأهلك. فزادت ضِعفًا على ما كانت عليه، حتى يأتيها أهلها، وما من يوم كان لهم عيدًا في الدنيا إلّا يخرجون في مقداره في رياض الجنة، فيبرزُزُ لهم الرب تعالى، فينظرون إليه، وتَسْفِي عليهم الريحُ بالمسك فيبرزُرُ لهم الرب تعالى، فينظرون إليه، وتَسْفِي عليهم الريحُ بالمسك

<sup>(</sup>۱) سيورد المصنف تَخْلَقُهُ هذا التكفير عن أئمة السُّنة وعلماء الأثر قريبًا. وسيأتي برقم (٧٥٣ و٥٠٨ و٨٠٦) زيادة بيان في وجوب قبول أحاديث الصفات كقبول أحاديث الأحكام.

والطيب، ولا يَسألون ربهم تعالى شيئًا إلَّا أعطاهم، حتى يَرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحُسن والجمال سبعين ضعفًا، ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك.

الله بن عبد الله بن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: قال مالكُ كَمُلِيّلُهُ: الناس ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة بأعينهم (١٠).

• ٦٧٠ - و ٢ الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الوهاب الورَّاق، قال: قلت للأسود بن سالم: هذه الآثار التي تَرْوِي معانيَ (٢) النظر إلى الله تعالى ونَحْوُها من الأخبار؟

فقال: نحلف عليها بالطلاق والمشي.

قال عبد الوهاب: معناه تصديقًا بها(٣).

(۱) رواه ابن المُحب في «الصفات» (٨٦٥) من طريق ابن أبي داود، وزاد: قال
 ابن أبي داود: من لم يؤمن بهذا فهو كافر.

\_ وروى اللالكائي (٨١٨) عن أبي موسى الأنصاري قال: قيل لمالك: إنهم يزعمون أن الله لا يُرى. فقال مالك: السيف السيف.

\_ وفي «حادي الأرواح» (٢/ ٦٨٨) قال أشهب: سُئل مالكٌ عن قوله ﴿ اللهُ وَبُوهُ مُوهُ مُوهُ مُوهُ اللهِ عَلَى الله ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى أَلِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ع

قال: نعم.

فقلتُ: إن أقوامًا يقولون: تنظرُ ما عنده.

قال: بل تنظر إليه نظرًا، وقد قال موسى: ﴿ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِيٰ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقال الله ﴿ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴿ ﴾. اهـ.

(٢) في هامش الأصل: (تروى في معاني) خ.

(٣) الحلف عليها بالطلاق كأن يقول: إن لم تصح هذه الأحاديث فزوجتي طالق. \_\_ وفي «حاشية الروض المربع» (٦/ ٥٧٢): إن حقيقة الحلف: القسم، والحلف بالطلاق حقيقة تعليقٌ، ليس حلفًا حقيقة، وإنما عُبِّر بالحلف لمشاركته القسم في المعنى المشهور المتعارف. اه.

الله عدد بن سليمان المنافع الله عدد بن أيوب السقطي، قال: ثنا محمد بن سليمان الوين، قال: قيل لسُفيان بن عيينة: هذه الأحاديث التي تُروى في الرؤية؟ فقال: حقُّ على ما سمعناها ممن نثقُ به.

7٧٢ - و∑ائنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغه عن رجلٍ أنه قال: إن الله تعالى لا يُرى في الآخرة.

فَغَضِبَ غَضِبًا شَدِيدًا، ثم قال: من قال إن الله تعالى لا يُرى في الآخرة فقد كفر، عليه لعنةُ الله وغضبُه مَن كان مِن الناس، أليس الله ﴿ لَا خَلِلُهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَبِذِ لِمَحْجُوبُونَ ۞﴾ [المطففين]، هذا دليلٌ على أن المؤمنين يرون الله تعالى.

7٧٣ ـ ◘ و القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قالت الجهمية: إن الله تعالى لا يُرى في الآخرة.

والمراد بالمشي: أي أن يحلف أن يمشي إلى بيت الله تعالى في حج أو عمرة، وقد بوَّب على ذلك الإمام مالك كَلَّلُهُ في «موطئه» فقال: (باب العمل في المشي)، وقال: ولا يكون مشي إلَّا في حج أو عمرة.اه.

ومراده من ذلك: أننا نجزم بما دلت عليه من الحقِّ حتى لو أدَّى ذلك إلى تغليظ الأيمان علينا فيها، وهذا الجزم منه كَلَّلَهُ ليُبيِّن أن أهل السنة على بصيرة من أمرهم، ويقين في دينهم وعقيدتهم، بخلاف أهل الأهواء والبدع الذين هم في أمر مريج لا يهتدون للحق سبيلًا ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله.

<sup>(</sup>تنبيه): ويحسن التنبيه على خطأ بعض من علَّق على هذا الأثر بأن قول الأسود كَلِّلَهُ هذا حلف بغير الله تعالى منهي عنه كما جاءت النصوص بتحريمه والنهي عنه!

وقال الله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لِمَحْجُوبُونَ ۞ ﴾، فلا يكون هذا إلَّا أن الله تعالى يُرى.

وقال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَ إِن نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴿ فَهَذَا النظر إِلَى الله تعالى.

والأحاديث التي رويت عن النبي على: «إنكم ترون ربكم» برواية صحيحة، وأسانيد غير مدفوعة، والقرآن شاهدٌ أن الله تعالى يُرى في الآخرة (١).

378 - و تحثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إنا لَنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية (٢).

<sup>(</sup>۱) في «الإبانة الكبرى» (۲٦١٥) قال أحمد تَخْلَفُهُ: أدركت الناس وما يُنكرون من هذه الأحاديث أحاديث الرُّؤية، وكانوا يُحدِّثون بها على الجملة، يُمرُّونها على حالها غير مُنكرين لذلك ولا مُرتابين.

\_ وفيه (٢٦١٤) قال أحمد كَلَيْتُهُ: من قال: إن الله لا يُرى في الآخرة؛ فهو جهمي، قال: وإنما تكلّم من تكلّم في رُؤية الدنيا.

<sup>(</sup>٢) سيأتي التعليق على هذا الأثر برقم (٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) في «الصفات» لابن المُحبِّ (١٠٦٢) قال أبو بكر طاهر بن عبد الله بن ماهلة في كتاب «قيام الليل»: أنا عبد الرحمٰن بن الحسن، ثنا محمد بن أَشْكِيبَ أبو جعفر، قال: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سألت إسحاق [بن راهويه] عن هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤية الصحاح، ما تقول فيه؟

قال: من ردَّ هذه الأحاديث الصحاح \_ مثل: (جرير وثابت، عن =

العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت أبا عُبيد الله بن يحيى بن خاقان، قال: ثنا العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت أبا عُبيد القاسم بن سلّام يقول - وذُكِرَ عنده هذه الأحاديثُ في الرؤية \_.

فقال: هذه عندنا حقٌّ، نقلها الناسُ بعضٌ (١) عن بعض.

# الله عدر بن وبعسين وَظَلَمْهُ:

7۷۷ - فمن رَغِبَ عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يُستَوْحَشُ من ذكرهم، وخالف الكتاب والسُّنة، ورَضِيَ بقول جهمٍ، وبشر المريسي، وأشباههما فهو كافر (٢).

<sup>=</sup> أنس صَحْيَةً )، و(الله ينزل إلى سماء الدنيا)؛ فمن ردَّها فقد كفر.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (بعضهم) خ.

<sup>(</sup>٢) في «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٣٩٨) عن عبد الله بن عُمر، قال: سمعت حُسين بن على الجُعفي، وحدَّث بحديثِ الرُّؤية، قال: على رغمِ أَنفِ جهمِ والمرِّيسي.

<sup>-</sup> وفي "الصفات" للدارقطني (٦٦) قال عقبة بن قبيصة، قال: أتينا أبا نعيم يومًا، فنزل إلينا من الدرجة التي في داره، فجلس في وسطنا كأنه مُغضبٌ. فقال ابتداء: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وحدثنا زهير بن معاوية بن خديج بن رحيل الجعفي، وحدثنا حسن بن صالح بن حي، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي، هؤلاء أبناء المهاجرين يُحدِّثون عن رسول الله على أن الله كيل يُرى في الآخرة، حتى جاء ابن يهوديِّ صبَّاغٍ فزعم أن الله لا يُرى - يعنى: بشرًا المريسي - .

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» لعبد الله (٤٥٢) عن عبد الله قال: سمعتُ بعض المشايخ يقول: سألوا وكيعًا عن حديث الرُّؤية؟ فحدَّث بها؛ قال: ثم جعل يقول: غُمُّوا الجهمية بهذه الأحاديث. مرَّتين.

\_ وفي «خلق أفعال العباد» (٣٢) قال وكيع: من كذّب بحديث الرُّؤية فهو جهمي، فاحذروه.

\_ وفي «النقض» للدارمي (٣٠) كتب إليّ علي بن خشرم قال: من نازع في حديث الرُّؤية ظهر أنه جهمي.

- وفي "تهذيب الكمال" (٤/ ١٢٤) قال أحمد بن حنبل: كان بشر بن السري رجلًا من أهل البصرة، ثم صار بمكة، سمع من سفيان نحو ألف، وسمعنا منه، ثم ذكر حديث: ﴿...تَاضِرُهُ إِنَّى إِلَى رَبِّا نَظِرُهُ الله فقال: ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟! فوثب به الحُميدي وأهل مكة، وأسمعوه كلامًا شديدًا، فاعتذر بعد، فلم يُقبَل منه، وزَهِد الناس فيه بعد، فلما قدمت مكة المرة الثانية، كان يجيء إلينا، فلا نكتب عنه، وجعل يتلطف، فلا نكتب عنه.

- وفي "ترتيب المدارك" (٣٠ / ٣٠) قال يحيى بن سلام: حدَّث أسد بن الفرات يومًا بحديث (الرؤية)، وسليمان الفراء المعتزلي في آخر المجلس، فأنكر الرؤية. فسمعه أسد، فقام إليه وجمع طوقيه ولحيته، واستقبله بنعله، فضربه حتى أدماه، وطرده من مجلسه.

(تنبيه): اعلم أن قول الأشاعرة يؤول إلى قول الجهمية النفاة للرؤية، وإن كانوا يتظاهرون بإثباتها موافقة لأهل السنة، فرؤية المؤمنين لربهم عند الأشاعرة تكون من غير مقابلة، وهذا نفي لحقيقة الرؤية، فإنهم يُفسرون الرؤية: بزيادة اليقين في القلب لا برؤية الأبصار، فهذا مما ينزهون ربهم عنه زعموا \_!!

وهذا عين قول الجهمية النفاة؛ ولكنهم لبَّسوا وموَّهوا على العامة خوفًا من التشنيع عليهم، وهذا حالهم في غالب أبواب السُّنة والاعتقاد يتظاهرون بموافقة أهل السُّنة في الظاهر، وعند التحقيق والبيان والشرح يفتضحون وتظهر حقيقة قولهم وموافقته للجهمية والمعتزلة، وقد تقدم بيان شيء من ذلك في التعليق على أبواب الإيمان والقدر والقرآن من هذا الكتاب.

- قال السَّجزي كَلَّلُهُ في رسالته في «الحرف والصوت» (ص١٣٧): (بيان موافقتهم للمُعتزلة في كثير من مسائل الأصول، وأنهم زائدون عليهم في القبح، وفساد القول في بعضها)، قال: وأما موافقتهم للمُعتزلة؛ فإن المعتزلة قالت: لا تجوز رؤية الله تعالى بالأبصار، وإنه ليس بمرئي.

وقال الأشعري: هو مرئي، ولا يُرى بالأبصار عن مُقابلة.

فأظهر خلافهم، وهو موافقٌ لهم. اهـ.

\_ وقال ابن تيمية كَلَّلَهُ في "بيان تلبيس الجهمية" (٢/ ٤٣٤): أئمة أصحاب الأشعري المتأخِّرين كأبي حامد وابن الخطيب وغيرهما لما تأمَّلوا ذلك عادوا =

فأمًّا ما تأدَّى إلينا من التفسير في بعض ما تَلَوْتُه مما حضرني ذكرُه؛ فأنا أذكره إن شاءَ الله، ثم أذكر السُّننَ الثابتةَ في النظر إلى الله تعالى، مما تقوى به قلوب أهل الحقِّ، وتقرُّ به أعينهم، وتذلُّ به نفوس أهل الزيغ، وتُسخَنُ به أعينُهم في الدنيا والآخرة.

في الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه، وفسَّروها بزيادة العلم كما يُفسِّرها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهذا في الحقيقة تعطيل للرؤية الثابتة بالنصوص والإجماع.. إلخ.

- وقال أيضًا (٤/ ٤٠٠٠): . لا يُعرف القول بإثبات الرؤية مع نفي كون الله تعالى فوق العالم إلّا عن هذه الشّرذمة، وهم بعض أتباع الأشعري ومن وافقهم . . ولهذا تجد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر منافقين لأهل السُّنة والإثبات، يُفسِّرون الرؤية التي يثبتونها بنحو ما يُفسِّرها به المعتزلة وغيرهم من الجهمية، فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم، ويتظاهرون بالرد عليهم وموافقتهم أهل السُّنة والجماعة في إثبات الرؤية، وعند التحقيق فهم موافقون للمعتزلة، إنما يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم، ونحو ذلك مما يقوله المعتزلة في الرؤية، أو يقول قريبًا منه، ولهذا يعترف الرازي بأن النزاع بينهم وبين المُعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي.

فعُلِمَ أن هؤلاء حقيقة باطنِهم باطنُ المعتزلة الجهمية المُعطِّلة، وإن كان ظاهرُهم ظاهرَ أهل الإثبات، كما أن المُعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نُفاة الأسماء والصِّفات بالكُلية، وإن تظاهروا بالرد عليهم، والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة مَنْ يجحد الصَّانعَ بالكلية، هذا لَعَمْري عند التحقيق. . إلخ.

\_ وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن أبا بطين كُلُهُ في «الرسائل والمسائل النجدية» (١٧٦/٢ ـ ١٧٧): والأشعرية يوافقون أهل السُّنة في (رؤية المؤمنين ربهم في الجنة)، ثم يقولون: إن معنى (الرؤية): إنما هو زيادة علم يخلقه الله في قلب الناظر ببصره، لا رؤية بالبصر حقيقة عيانًا. فهم بذلك نافون للرؤية التي دلّ عليها القرآن، وتواترت بها الأحاديث عن النبي على النبي الدي الدينة التي دلّ عليها القرآن، وتواترت بها الأحاديث عن

٦٧٨ - المثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحرّاني، قال: ثنا محمد بن حاتم قال: أنا علي بن عاصم، قال: أخبرني موسى بن عبيدة الرّبَذي، عن محمد بن كعب العُرطي في قول الله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبَّا نَاظِرَةٌ ﴿ اللهُ لَعَالَى اللهُ تعالى اللهُ وحسّنها للنظر إليه (١). والقيامة]، قال: نضّر اللهُ تلك الوجوة وحسّنها للنظر إليه (١).

٧٦٥ \_ ولاحثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن يحيى بن عثمان، قال: ثنا

(١) قال ابن منده كَالله في «الرد على الجهمية» (ص١٠٥): قال الله كَالى: ﴿ وُجُوهُ وَ الله عَبَاسِ وَغِيرِه من الصحابة، ومن التابعين: محمد بن كعب، وعبد الرحمٰن بن سابط، والحسن بن أبي الحسن، وعكرمة، وأبو صالح، وسعيد بن جبير وغيرهم أن معناه: إلى وجه ربها ناظرة، والآخرون نحو معناه.

ومن رُوْيَ عنه أن معناه: أنها تنتظر الثواب؛ فقولٌ شاذٌّ لا يثبت. اهـ.

قلت: أما ما رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٩٢/٢٩) عن وكيع، عن سُفيان، عن منصور، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِلَّ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

فهذا القول مهجور عند أهل العلم كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٥٧): قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي على وأقاويل الصّحابة، وجمهور السّلف، وهو قول عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم على وليس من العلماء أحدٌ إلّا وهو يؤخذ من قوله ويُترك إلّا رسول الله على اهد.

قلت: ومع أن هذا القول مهجور إلّا أنه لا يقال: إن مجاهدًا كَلَّهُ ينفي الرؤية، فهذا لم ينقله عنه أحد، وإنما قوله في تفسير هذه الآية هو المهجور، وأما قوله بإثبات الرؤية فهي مسألة أخرى، فقد روى إسحاق بن راهويه كَلَّهُ في «مسنده» (١٤٢٩) قال: أخبرنا جرير، عن منصور، قال: كان أناس يقولون في حديث: إنهم يرون ربهم. قال: فقلت لمجاهد: إن أناسًا يقولون: إنه يُرى، فقال: ألا تسمع إلى قول الله وَكُلُّ : ﴿ وُجُورٌ مِوَمَيِذِ نَاضِرَةً الله مَا يَطِلُ الله وَلَا الله وَكُلُ : ﴿ وُجُورٌ مِوَمَيِذِ نَاضِرَةً الله مَا يقول: فقلت لمجاهد السرور، ﴿ إِلَا رَبِّا نَاظِرَةٌ الله الله وَكُلُ الله وَهُورٌ مِن السرور، ﴿ إِلَا رَبِّا نَاظِرَةٌ الله الله وَكُلُ الله وَلَا الله وَلا الله ولا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا ال

فتفسيره كِثَلَتُهُ هذا موافق لما عليه أهل السُّنة من إثبات الرؤية. والله أعلم.

أبو سَمُرة، عن علي بن ثابت، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب في قول الله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَ إِذِ تَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة]، قال: نضَّرها الله تعالى للنظر إليه.

ا ۱۸۱ ـ و تعن أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الملك، وعبد الله بن محمد بن خلاد، قالا: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا مبارك، عن الحسن في قول الله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَا ضِرَةً ﴿ اللهُ مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَ : نظرتْ إلى ربها وَعَجَلَلٌ فَنَضِرتْ لنوره.

مر بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، قال: ثنا الحسن بن الصباح، قال: ثنا على بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، قال: أنا يزيد النحوي، عن عكرمة في قول الله تعالى: ﴿وُجُورٌ يُومَإِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ الله عَالَى: من النعيم، ﴿ إِلَى رَبَا الْحِيرَةُ الله عَالَى: من النعيم، ﴿ إِلَى رَبَا الله عَالَى: من النعيم، وإلى ربها وَجَلَل نَظَرًا.

م ١٨٣ ـ و تعن أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن منصور، قال: ثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: ثنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة في قول الله تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبَّا نَاظِرَةٌ ﴿ أَنَا ﴾، قال: تنظُر إلى الله تعالى نظرًا (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كِلَّلَهُ في "حادي الأرواح" (۲/ ۲۲۲): وأنت إذا أَجَرْتَ هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها؛ وجدتها مُنادية نداء صريحًا: أنّ الله سبحانه يُرى عيانًا بالأبصار يوم القيامة، وإن أبيت إلّا تحريفها الذي يسميه المُحرِّفون تأويلًا، فتأويل نصوص المعاد، والجنة والنار، والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها، وتأويل كل نصَّ تضمنه القران والسنة كذلك، ولا يشاء مُبطِلٌ على وجه =

الحكم، قال: ثنا أبي، عن عكرمة، قال: قيل لابن عباس على الله مَنْ دَخَلَ الحِكم، قال: ثنا أبي، عن عكرمة، قال: قيل لابن عباس على الله تعالى؟ قال: نعم.

الم المروزي، قال: ثنا زهير بن محمد الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبي بكر الصديق وَيَّنِهُ في قول الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اللهُ تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اللهُ تَعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اللهُ تَعالى: (الزيادة): النظر إلى وجه الله تعالى.

= الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجدَ إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا.

وإضافة (النظر) إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتَعْدِيتُه بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين، وإخلاءُ الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المُعَدَّى بـ(إلى) خلاف حقيقته وموضوعه صريحٌ في أن الله سبحانه أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب على فإن النظر له عِدَّة استعمالات بحسب صِلاته وتَعَدِّيه بنفسه:

فإن عُدِّيَ بنفسه؛ فمعناه: التوقف والانتظار، كقوله: ﴿ الطَّرُونَا نَقْنَبِسُ مِن فُرِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣].

وإن عُدِّيَ بـ (في)؛ فمعناه: التفكر والاعتبار، كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ﴾ [الأعراف: ١٨٥].

وإن عُدِّيَ بـ (إلى)؛ فمعناه: المعاينة بالأبصار كقوله: ﴿ انظُرُوا إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَضِيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟.اه. أَثْمَرُ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، فكيف إذا أُضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟.اه. (١) جَمَعَ رواياتِ أبي بكر الصِّديق وَ السِّهُ في هذا الآية الدارقطنيُ وَ اللهُ في كتابه «الرُّؤية» (ص٢٨٩ ـ ٢٩٣)، وهذه الروايات صحيحة عنه وَ اللهُ ويه.

السَّرِي، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبي بكر الصديق وَيُطِّبُه.

وعن أبي إسحاق، عن مسلم بن نُذَير (١)، عن حذيفة صَالَحَتُهُ في قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]، قالا: النظر إلى الله تعالى.

# الله عمر بن العسين رحمة الد ورضوانه عليه:

وأما السُّنن فإنا سنذكر ما روى صحابيٌّ عن صحابيٌّ على الانفراد، ليكون أوعى لمن سمعه، وأراد حفظه إن شاءَ الله تعالى.

# فمما روى جرير بن عبد الله البجلي في الله الم

(۱) في الأصل: (بن حذير)، والتصويب من الهامش، وهو كذلك في «تهذيب الكمال» (٧٢/٢٧).

(٢) في (ب): (صحابي صحابي).

(٣) في «السُّنة» للخلال (١٦٩٤) قال عُبيد الله بن أحمد الحلبي: سمعت أبا عبد الله على دوحدثني بحديث جرير بن عبد الله والله على الرؤية ـ فلما فرغ، قال: على الجهمية لعنة الله.

- وفي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٣٩٩) قال وكيع: مَن رَدَّ حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير الله عن النبي على في الرُّؤية؛ فاحسِبوه مِن الجهمية.

\_ وفيه (٤٠٠) قال يزيد بن هارون لما فرغ مِن حديث إسماعيل، عن قيس، عن جرير فَظْهُ: مَن كذَّبَ بهذا الحديث فهو بريء مِن الله ﷺ. \_ ولفظه في «شرح مذاهب أهل السُّنة» لابن شاهين (٢٣): (مَن كذَّبَ بهذا

الحديث فهو بريء مِن الله، والله بريءٌ منه).

- وفي "عقيدة أصحاب الحديث" (٨٢) أن يزيد بن هارون كَالله حدَّث في مجلسه بحديث: جرير بن عبد الله في الرؤية، فقال له رَجلٌ في مجلسه: يا أبا خالد! ما معنى هذا الحديث؟! فغضب، وحَرَد، وقال: ما أشبهَك =

قلت: وقد تتبع الدارقطني كَثَلَتْهُ في كتابه «الرؤية» (٦٩ ـ ١٥١) طرق حديث جرير رَفِيَّةِ وألفاظه.

ولما عدَّ ابن القيم عَلَيْهُ في كتابه «حادي الأرواح» (١٣٦/٢) رواة هذا الحديث قال: فكلُّ هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن أبي خالد، وشهد إسماعيل بن أبي خالد على قيس ابن أبي حازم، وشهد قيس بن أبي حازم على جرير بن عبد الله على رسول الله على أبي فكأنك تسمع رسول الله وهو يقوله ويُبلِّغه لأمَّته، ولا شيءَ أقرُّ لأعينهم منه، وشهدت الجهمية، والفرعونية، والرافضة، والقرامطة، والباطنية، وفروخ الصابئة والمجوس واليونان بكفر من اعتقد ذلك، وأنه من أهل التشبيه والتجسيم، وتابعهم على ذلك كلُّ عدوً للسُّنة وأهلها، والله ناصرٌ كتابه، وسُنة رسوله ولو كره الكافرون. اه.

(۱) قال أبو الفتوح الطائي في «الأربعين الطائية» (ص١٢٠): «لا تضارون في رؤيته»، بروايتين: بتشديد الراء، وتخفيفها. فإذا شددت الرّاء؛ فمعناها: لا تَخالفون، أي: لا يخالف بعضكم بعضًا، فيقول واحد: هو ذاك، ويقول الآخر: ليس بذاك، كما في رُؤية الأهلة.

وقال بعضهم: معناه: لا تضايقون، والمضارّة: المضايقة، والضّرار: الضيق. . . وأما تخفيف الراء؛ فهو من الضّير، والضّير: الضّرُ، يقال: ضارَه =

بصبيغ، وأحوجَك إلى مثل ما فُعِلَ به، ويلك! ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث، أو يتكلّم فيه بشيءٍ من تلقاء نفسه إلّا من سَفِه نفسه، واستخف بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله على فاتّبعوه، ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن تبعتموه، ولم تماروا فيه سَلِمْتم، وإن لم تفعلوا هلكتم.

مارون، ويعلى، ومحمد ابنا عبيد الطَّنَافِسي، عن إسماعيل بن أي خالد، عن قيس بن أي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي وَ الله عنه الله عند رسول الله عنه البحلي الله البحر، فقال: الله المعمر، المحم الله البحر، فقال: المناون هذا القمر، الله المناون في رؤيته، فإن استطعتم أن الا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها».

و العبر، قال: ثنا معبد. عبر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن مَعْمر، قال: ثنا رَوح بن عُبادة، قال: ثنا شعبة.

قوله وَ الزهر، قال: ثنا أبو بكر النيسابوري، قال: ثنا أبو الأزهر، قال: ثنا رَوح في قوله وَ الله وَا الله وَ ال

<sup>=</sup> يَضيرُه ويَضوره: إذا ضرَّه. اهـ.

<sup>(</sup>۱) قال أبو الفتوح الطائي (٥٥٥هـ) في «الأربعين الطائية» (ص١٢٠): قوله: «لا تضامون»: روي بثلاث روايات: بضم التاء، وتشديد الميم. وبفتح التاء، وتشديد الميم. وبضم التاء وتخفيف الميم. فالأول معناه: لا تُزاحَمون. والثاني: لا تتزاحمون، أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض في وقت النظر. والثالث: لا يلحقكم ضيم في رؤيته: أي مشقة وبخس.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٥٤ و٧٤٣٤)، ومسلم (٦٣٣).

\_ قال الصابوني كَثْلَثُهُ في «عقيدة أصحاب الحديث» (١٠٢): . . والتشبيه في هذا الخبر وقع للرُّؤية بالرُّؤية، لا للمَرئي بالمرئي . اهـ.

#### وهذا لفظ حديث النيسابوري.

791 \_ 791 أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا عبدة بن عبد الله، قال: ثنا حسين الجُعفي، عن زائدة بن قُدامة، عن بَيان، عن قيس بن أبي حازم، قال: ثنا جرير بن عبد الله صلى الله على القمر، فقال \_: "إنكم ترون ربكم على القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته"(١).

#### ومما روى أبو هريرة ضياله

**٦٩٢ ـ فَأَكْبُرِنَا** أَبُو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: ثنا محمد بن أبي عمر المكي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الم

- قال ابن بطة تَطَلَّمُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٣٠): قالت الجهمية: إنكم شبَّهتم ربكم بالقمر، فقلتم: «ترون ربكم كما ترون القمر».

فتفهّموا ـ رحمكم الله ـ جهلهم وكذبهم، وافتراءهم على الله تعالى، وعلى رسوله، وعلى المؤمنين من عباده، في كلِّ أحوالهم، فهل سمعتم عن أحد أنه قال: إن الله تعالى مثل القمر؟ وإنما يقال: إنه يُرى كما يُرى القمر. ألا ترى أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض، وليس القمر مثل الأرض؟ ولكن النظر مثل النظر، فتنظر إلى الشيء العظيم كما تنظر إلى الشيء الصغير، وهما مختلفان، والنظر إليهما واحد.اه.

(۱) جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرؤية تكون عيانًا، ومن ذلك:

ـ ما رواه الدارقطني في «الرؤية» (۹۷) عن زيد بن أبي أنيسة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير، قال: خرجنا مع رسول الله على ذات ليلة، والقمر طالع ليلة البدر، فقال رسول الله على إنكم ستعاينون ربكم على في الجنة كما تعاينون هذا القمر لا تضامون في رؤيته..». قال الدارقطني: جوَّده زيد بن أبي أنيسة، عن إسماعيل بقوله: «ستعاينون ربكم على كما تعاينون هذا القمر».

وكذلك رواه أبو شهاب الحناط عبد ربه بن رافع، عن إسماعيل، فقال فيه: «إنكم سترون ربكم عيانًا». اهر.

قال: قالوا: يا رسول الله، هل نَرى ربَّنا رَجَّلَ [١/٤٧] يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟» قالوا: لا.

قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟». قالوا: لا.

قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم، إلّا كما لا تضارون في رؤية أحدهما»(١).

79٣ ـ كيثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي هريرة وَاللهُ أنا عبد الرزاق، قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نَرى ربنا وَ القيامة؟

فقال النبي على: «نعم، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟».

قالوا: لا يا رسول الله.

قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونَه سحاب؟».

قالوا: لا يا رسول الله.

قال: «فإنكم ترون ربكم عَظِل يوم القيامة كذلك».

**٦٩٤ \_ وألابرنا** الفريابي، قال: ثنا محمد بن عُبيد بن حِسَاب، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة رَفِيَّة، قال: قال الناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا رَجَالً يوم القيامة؟

فقال النبي على: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟».

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۹۲۸).

قالوا: لا يا رسول الله.

قال: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟».

قالوا: لا يا رسول الله.

قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك».

عبد العزيز، قال: ثنا الأوزاعي، عن حسَّان بن عطيَّة، عن سعيد بن السيب، قال: ثنا سويد بن أبو هريرة وَيُعْنِد، فقال: أسألُ الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة.

قلت: وفيها سوق؟!

قال: نعم، أخبرني رسول الله على: «أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله وكل فيه، فيبرز الله وكل لهم عن عرشه، ويتبدّى لهم في روضة من رياض الجنة، وتُوضع لهم منابرُ من نور، ومنابرُ من لؤلؤ، ومنابرُ من ياقوت، ومنابرُ من ذهب، ومنابرُ من فضّة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيءٌ على كُثبان (۱) المسك والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضلَ منهم مجلسًا».

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟

قال: «نعم؛ هل تُمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟».

قلنا: لا.

قال: «فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم رابكم المحديث بطوله (٢٠).

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٤/ ١٥٣): (الكثيب): الرمل المستطيل المحدودب.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٤٣٣٦)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» =

# ومما رواه أبو سعيد الخدري صياليه

فقال رسول الله على: «هل تضارون في رُؤية الشمس إذا كان يومٌ صَحْوٌ؟». قلنا: لا.

قال: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ـ أو قال: صحو؟ ـ » . قلنا: لا .

قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم رَجَّقُ يومئِذ، إلَّا كما لا تضارون في رؤيتهما»(١).

79٧ ـ و تعنا ابن أبي داود ـ أيضًا ـ، قال: ثنا عمي محمد بن الأشعث، وعبد الله بن محمد بن النعمان، قالا: ثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد علي الله، قال: قلنا: يا رسول الله، أنرى ربنا عَلَيْكَ؟

فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحابٍ؟». قلنا: لا.

قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحابٍ؟».

<sup>= (</sup>۲۲۳۵) بطوله.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه. اهر. قلت: وفي أسواق الجنة حديث رواه مسلم (٢٨٣٣) عن أنس بن مالك صفحة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۳).

فقلنا: لا.

قال: "فإنكم لا تضارون في رؤيته، كما لا تضارون في رؤيتهما".

#### ومما رواه صُهيب رهيه

م ٦٩٨ - الما أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الورَّاق، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صُهيب وَهُلَّلُهُ، قال: قال رسول الله وَهُلُّ اللهُ المجنة إذا دخلوا الجنة نُودوا: أَنْ يا أهل الجنة، إن لكم عند الله وَهُلُل موعدًا لم تروه.

قالوا: وما هو؟ ألم يُبيِّضْ وجوهَنا؟ ويُزحزحْنا عن النار؟ ويُدخلْنا الجنة؟!

قال: فيكشف الحِجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله عَظِلَ شيئًا أحبَّ إليهم منه»، ثم تلا رسول الله عَظِيد: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] (١).

799 \_ و ٢٩٩ \_ و ٢ و الله المو جعفر محمد بن صالح بن ذَريح العُكبري، قال: ثنا هناد بن السَّرِي، قال: ثنا قبيصة بن عُقبة، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن صُهيب على قال: إن رسول الله على قرأ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْتُمْنَى وَزِيَادَةً ﴾، قال: ﴿إذا دخل أهل الجنةِ الجنةَ، وأهل النارِ النارَ، نادى مُنادٍ: يا أهل الجنة، إن لكم [٧٤/ب] عند الله موعدًا يُريد أن يُنجِزَكُمُوه.

<sup>(1)</sup> رواه أحمد (١٨٩٣٥)، مسلم (١٨١).

<sup>-</sup> قال ابن القيم تَخَلَّقُهُ في «حادي الأرواح» (٢/ ٦٣٨): وهذا حديث رواه الأثمة عن حماد، وتلقَّوه عن نبيهم بالقبول والتصديق. اهـ.

فيقولون: ما هو؟ ألم يُثقِّل الله رَجَّلِ موازيننا؟ ويُبيِّض وجوهنا؟ ويُدخلْنا الجنة؟ ويخرجْنا من النار؟!

٧٠٠ \_ ٣٠٠ لم البو بكر بن أبي داود، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن صُهيب صَعِيْهُ: أن النبي عَلَيْهُ قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مُنادٍ: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله تعالى موعدًا.

فيقولون: ما هو؟ أليس قد بيَّض وجوهنا؟ وثقَّل موازيننا؟ وأدخلنا الجنة؟!

فيُقال: إن لكم عند الله موعدًا، (قال): فيتجلَّى لهم، فينظرون إليه».

# ومما روى أبو رَزين العُقيلي صَالِيًا

المروزي، قال: أنا علي بن عثمان اللاحقي، قال: ثنا حمد الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: أنا علي بن عثمان اللاحقي، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدْس، عن أبي رَزِين العُقَيلي، قال: قلت يا رسول الله، أَكُلُنا يرى ربَّه وَ القيامة؟

قال: "نعم".

قلت: وما آيةُ ذلك في خلقه؟

قال: «يا أبا رَزِين، أليس كُلَّكم يرى القمر مُخْلِيًا به؟» قلت: بلى قال: «فاللهُ أعظمُ...»، وذكر الحديث (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٧٣١)، وابن ماجه (١٨٠)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٢٨٠) و ٤٢٨). وهو حديث صحيح.

٧٠٢ - كَ طِثْنَا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود - يعني: الطيالسي -، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدْس، عن أبي رَزِين وَهِيَّهُ، قال: قلت: يا رسول الله، كُلنا يرى ربه وَ الله الله، الله، كُلنا يرى ربه وَ الله الله، الله،

قال: «نعم».

قلت: فما آية ذلك؟

قال: «أليس كلكم يرى القمر مُخليًا به؟».

قلت: بلي. قال: «فالله أعظم».

## ومما روى أبو موسى الأشعري راله

٧٠٣ ـ ٢٠٩ ـ ٢٠٩ القاسم البغوي عبد الله بن محمد، قال: ثنا هُدُبة بن خالد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عُمَارة القُرشي، عن أبي بُردة بن أبي موسى، قال: وَفَدتُ إلى الوليد بن عبد الملك، وكان الذي يعمل في حوائِجي عمرَ بن عبد العزيز، فلما قضيتُ حوائِجي أتيته فودَّعته، وسلمتُ عليه، ثم مضيتُ، فذكرتُ حديثًا حدثني به أبي، أنه سمعه من رسول الله عليه، فأحببت أن أُحدِّثه به لِمَا أَوْلَانِي من قضاءِ حوائجي، فرجعت إليه، فلما رآني قال: لقد ردَّ الشيخَ حاجةٌ.

فلما قرُبتُ منه، قال: ما ردَّك؟ أليس قد قضيتُ حوائجك؟! قلت: بلى؛ ولكن حديثًا سمعته من أبي، سمعه من رسول الله ﷺ، فأحببتُ أن أُحدِّثك به لِمَا أوليتني.

قال: وما هو؟

قلت: حدثني أبي، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا كان يوم القيامة مُثِّلَ لكلِّ قومٍ ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيذهبُ كل قومٍ إلى

ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم: ما تنتظرون وقد ذهب الناس؟

فيقولون: إن لنا ربًّا كنا نعبده في الدنيا لم نره.

قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم.

فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟

قالوا: إنه لا شِبْه له.

فيكشفُ لهم الحِجاب، فينظرون إلى الله وَ الله وَ الله الله وَ الله سُجَّدًا، ويبقى قومٌ في ظهورهم مثل صياصي البقر (١)، فيريدون السجود فلا يستطيعون، فذلك قول الله وَ اله وَ الله وَ ال

فقال عمر بن عبد العزيز: آللهِ الذي لا إله إلَّا هو لحدَّثك أبوك هذا الحديث، سمعه من رسول الله ﷺ؟

فحلف له ثلاثة أيمانٍ على ذلك.

فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في أهل التوحيد حديثًا هو أحبُّ إلى من هذا (٢).

٧٠٤ \_ لَا الله الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا حماد بن سَلمة، عن علي بن زيد، عن عُمارة بن موسى القرشي، عن أبي بُردة، عن أبي موسى صَفِيْهُ، قال: قال

<sup>(</sup>١) أي: قرونها.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٤٤٥).

رسول الله على: «يجمعُ الله على الأمم يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ، فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه مُثّل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكانٍ رفيعٍ، فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المسلمون.

فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عَجَلَق.

فيقول: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم.

فيقول: كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه لا عِدْلَ له.

فيتجلَّى لهم ضاحكًا، فيقول: أبشروا معاشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحدٌ إلَّا قد جعلتُ مكانه في النار يهوديًّا أو نصرانيًّا »(١).

٧٠٥ ـ ٢٠٥ ـ ٢٠٥ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري [٤٨/أ]، قال: حدثني أبي: يحيى بن كثير، قال: ثنا المعتمر بن سُليمان، عن أبيه، عن أسلم العِجْلي، عن أبي بُردة، عن أبي موسى الأشعري عَلَيْهُ، عن النبي عَلَيْ قال: بينا هو يُعلِّمهم شيئًا من أمر دينهم: إذ شَخِصتْ أبصارُهم، فقال: «ما أشخصَ أبصارَكم عني؟».

قالوا: نظرنا إلى القمر.

قال: «فكيف بكم إذا رأيتم الله رجي جهرةً»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٦٥٤)، وعبد بن حميد (٥٤٠). وللحديث شواهد يصح به.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٤٤٧)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (١٦٩).

<sup>-</sup> وفي "إبطال التأويلات" (٢/ ٢٨٦): في رواية أبي موسى رواية الله التأويلات الله المرون الله جهرة"، وهذا يرفع الإشكال؛ لأن الرُّؤية وإن كانت تُستعمل في معنى العلم، فإنها إذا قُرنت بلفظ: (الجهر) لم تحتمل العلم. اه.

<sup>-</sup> وفي «الرد على الجهمية» لأبن أبي حاتم كما عند اللالكائي (٨٣٣١) عن ابن أبي عبد الرحمٰن المقرئ، قال: سمعت سليمان بن حرب، وسأله سلمة بن =

# ومما روى عبد الله بن مسعود في الله

الواسطي، قال: ثنا محمد بن الحسن المدني، عن عبد الأعلى بن أبي المساور، عن المنهال بن الواسطي، قال: ثنا محمد بن الحسن المدني، عن عبد الأعلى بن أبي المساور، عن المنهال بن عمرو، عن قيس بن سكن، وأبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، كلاهما عن عبد الله بن مسعود والله عن عبد الله بن مسعود والله عن عبد الله عبد الله

فيقول الله وعَجَل : أعدلٌ ذلك مِن ربِّكم؟ قال: فيقولون: نعم.

قال: فيُمثّلون لهم، فمن كان يعبدُ شمسًا مُثّلت له، ومن كان يعبدُ القمر مُثّل له القمر، ومن كان يعبدُ النارَ مُثّلت له النار، ومن كان يعبدُ صنمًا مُثّل له، ومن كان يعبدُ عيسى مُثّل له عيسى، ومن كان يعبدُ عُزيرًا مُثّل له عيسى، ومن كان يعبدُ عُزيرًا مُثّل له عيسى، ومن كان يعبدُ عُزيرًا مُثّل له عُزيرٌ، ثم يُقال: لِتتبعُ كل أُمةٍ منكم ما تولوا في الدنيا، حتى يوردوهم النار.

قال: ثم قرأ: ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُّ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُوْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَنْفِلِينَ ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل

قالوا: إن لنا ربًّا لم نره بعد.

فيقال لهم: أتعرفونه إن رأيتموه؟

<sup>=</sup> شبيب وهو المستملي، فقال له: يا أبا أيوب، اذكر حديث أبي موسى رفي المروية. فقال: دعه.

فقال رجل بالقرب من سُليمان خفيًّا: إي والله فدعه.

فسَمِعه سليمان فنظر إليه، فقال: إذًا أحدثه على رغم أنفك، خُذها إليك فإني أراك مِمَّن تركه، ثم بدأ فحدَّثه به

فيقولون: بيننا وبينه علامةٌ.

قال: فذلك حين يكشف عن ساق، قال: فيخرُّون له سجودًا طويلًا، قال: ويبقى قومٌ ظهورهم كصياصي البقر، يريدون السجود فلا يستطيعون، قال: فيقال لهم: ارفعوا رءُوسكم، وخذوا نوركم على قدر أعمالكم..»، وذكر الحديث إلى آخره (۱).

#### ومما روی ابن عباس ر

٧٠٧ - الماثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا عمّي محمد بن الأشعث، قال: ثنا حسن بن حسن، قال: ثنا أبي عن الحسن، عن عبد الله بن عباس عن النبي عن قال: "إن أهل الجنة يرون ربهم عن كل يوم جمعة في رمال الكافور(٢)، وأقربُهم منه مجلسًا: أسرعُهم إليه يوم الجمعة، وأبكرُهم غُدُوًّا»(٣).

#### ومما روي عن أنس بن مالك صلى

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (۱۱۸۱) بطوله، وهو حديث صحيح كما بينته هناك.

<sup>(</sup>Y) في «الصحاح» (٨٠٨/٢): الكافورُ من الطيب.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٥٩٣)، وله شواهد انظرها في «الإبانة».

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٥/ ١١٤): أي: أثرٌ قليلٌ كالنُّقْطة، شبه الوسَخ في المِرآة =

فقال: هذه الجمعة، يعرضها عليك ربك ربك عبدًا، ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول، وتكون اليهود والنصارى تبعًا من بعدك.

قال: قلت: ما لنا فيها؟

قال: لكم فيها خيرٌ، لكم فيها ساعة: من دعا الله ﷺ فيها بخيرٍ هو له قَسْم إلَّا ذُخر له ما هو أعظم منه، أو تعوَّذ فيها مِن شرِّ ما هو مكتوبٌ عليه إلَّا أعاذه الله تعالى من أعظم منه.

قلت: ما هذه النُّكتة السوداء فيها؟

قال: هي الساعة تقوم في يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الآخرة: يوم المزيد.

قال: قلت: ولم تدعونه يوم المزيد؟

قال: إن ربك ﴿ اتخذ في الجنة واديًا أفيح (١) من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حفّ الكرسي بمنابر مِن نورٍ، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم حفّ المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، ثم يتجلّى لهم ربهم ﴿ الله فينظرون إلى وجهه، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي، وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فسلوني.

فيسألونه الرضا.

<sup>=</sup> والسَّيفِ، ونحوهما.

<sup>(</sup>١) أي: واسعًا.

## فيقول: رضاي أَحلَّكم داري، وأنالكم كرامتي، فسلوني.

فيسألونه، حتى تنتهي رغبتهم، فيفتحُ لهم عند ذلك ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشرٍ، إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة، ثم يصعد ﴿ لَهُ على كرسيه ، ويصعد [٨٤/ب] معه الصديقون والشُّهداء، ويرجع أهل الغُرف إلى غرفهم: دُرَّة بيضاء ، لا نظمَ فيها ، ولا فصل (١) ، أو ياقوتة حمراء ، أو زَبرجدة (٢) خضراء ، فيها ثمارها ، وفيها أزواجها وخدمها ، فليسوا إلى شيءٍ أحوجَ منهم إلى يوم الجمعة ، ليزدادوا منه كرامة ، وليزدادوا نظرًا إلى وجهه ﴿ لَهُ لَلْ اللّه والمزيد » . أو كما قال (٣) .

٧٠٩ \_ و تا البغوي أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد.. فذكر هذا الحديث بطوله إلى آخره.

النبى ﷺ نحو ما ذكرناه.

وقال لنا ابن أبي داود: وأبو ظَبْية؛ اسمه: رجاءُ بن الحارث ثقة، قال: وعثمان بن عُمير يُكنى: أبا اليقظان.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (فصم) خ.

<sup>-</sup> قال أبو عبيد كُلُّلُهُ في «غريب الحديث» (١/ ٣٥٠): في حديث النبي كُلُّ: «ليس فيها قَصم، ولا فصم»، قوله: (القَصْم): بالقاف هو أن ينكسر الشيء فيبين. ، وأما (الفصم): بالفاء فهو: أن ينصدع الشيء من غير أن يبين. ونحوه في «تهذيب اللغة» (٨/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) الزبرجد والزمرد نوع من أنواع الجواهر. «الصحاح» (۲/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٤٤٢)، وانظر بقية تخريجه هناك.

- قال ابن القيم كَلَّلُهُ في «حادي الأرواح» (ص٢٩١): هذا حديث كبير عظيم الشَّان، رواه أئمة السُّنة، وتلقّوه بالقبول، وجمَّلَ به الشَّافعي «مُسنده». . إلخ.

#### ومما روى جابر بن عبد الله على

حمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: ثنا أبو عاصم عبيد الله بن عبد الله العبّاداني، عمد بن عبد الله العبّاداني، قال: ثنا الفضل الرّقَاشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله على، قال: قال النبي على: «بَيْنَا أهل الجنة في نعيمهم إذ طلع لهم نور، فرفعوا رءُوسهم، فإذا الربُّ تبارك وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: السلامُ عليكم يا أهل الجنة، وذلك قوله وَ لَيْنَا: ﴿سَلَمٌ قُولًا مِن رّبٍ رّجِيمِ السلامُ عليكم يا أهل الجنة، وذلك قوله وَ لله الله عنهم تبارك وتعالى، من النعيم ما داموا ينظرون إليه، على يحتجِبَ عنهم تبارك وتعالى، ويبقى نوره وبركته عليهم، وفي ديارهم (١٠).

٧١٢ \_ و ٢ و ١ القاسم \_ أيضًا \_، قال: ثنا سويد بن سعيد، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن الحكم بن أبي خالد، عن الحسن (٢)، عن جابر بن عبد الله النبي على قال: "إذا دخل أهلُ الجنة الجنة: جاءتهم خيولٌ من ياقوت أحمر، لها أجنحة، لا تَرُوثُ ولا تَبُولُ، فيقعدون عليها، ثم طارت بهم في الجنة، فيتجلَّى لهم الجبار على أذا رأوه خرُّوا له سُجَّدًا، فيقول لهم الجبار على المحمد المحم

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸٤)، والعُقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۲٦٩) في ترجمة عبد الله بن عبيد الله، أبي عاصم العباداني، وقال: لا يتابع عليه، ولا يُعرف إلّا به.اهـ.

ورواه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٢٠) في ترجمة الفضل، وقال: وللفضل بن عيسى غير ما ذكرت من الحديث، والضعف بيّنٌ على ما يرويه.اه.

ولكن لمتنه شواهد تقدم بعضها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحسين)، وفي هامشه: (الحسن) خه.

نعيم وكرامة، فيرفعون رءُوسهم، فيُمطر الله عَيْلً عليهم طِيبًا، فيرجعون إلى أهليهم فيمرون بُكثبان المسك، فيبعث الله عَيْلً على تلك الكثبان ريحًا فيهيجها، حتى إنهم ليرجعون إلى أهليهم، وإنهم لشُعْتُ (١) غُبْرٌ من المسك» (٢).

المروزي، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا الحكم بن أبي خالد، عن الحسن، عن جابر بن المروزي، قال: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا الحكم بن أبي خالد، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله في قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأُديمتْ عليهم الكرامة، جاءتهم خيولٌ من ياقوتٍ أحمر، لا تبول ولا تروث، لها أجنحة فيقعدون عليها، ثم يأتون الجبار ولي ن فإذا تجلّى لهم خرُّوا له سُجدًا، فيقول الجبار ولي ن أهل الجنة، ارفعوا رؤوسكم، فقد رضيت عنكم رضًا لا سُخْطَ بعده، يا أهل الجنة، ارفعوا رؤوسكم، فإن هذه ليست بدار عمل، إنما هي دار مُقام (٣)، ودار نعيم، قال: فيرفعون رؤوسهم، فيمطر الله ولي عليهم طيبًا، فيرجعون إلى أهليهم فيمرون بكُثبان فيمون بكثبان منبعث الله ولي أهليهم وإنهم وخيولهم - ذكر كلمة - لشُبَاعى من المسك، فيبعون إلى أهليهم وإنهم وخيولهم - ذكر كلمة - لشُبَاعى من المسك.

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (١/ ٢٨٥): (الشعث): مصدر الأشْعَثِ وهو المُغْبَرُ الرأس.

 <sup>(</sup>۲) في إسناده: الحكم بن أبي خالد، قال يحيى بن معين: كان مروان بن معاوية يغير الأسماء ـ يعني: على الناس ـ يحدثنا عن الحكم بن أبي خالد، وإنما هو الحكم بن ظهير.

قال ابن معين في الحكم بن ظهير: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: متروك الحديث لا يكتب حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث تركوه.

انظر: "تهذيب الكمال" (١٠١/٧)، و"موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢٠/٣).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (مقامه) خه.

#### ومما روى عبد الله بن عمر را

٧١٤ - أكبرنا الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن هشام الدستوائِي، عن قتادة، عن صفوان بن مُحْرِز، قال: قال رجلٌ لابن عمر عن سمعت رسول الله علي يقول في النجوى؟

قال: سمعته يقول: "يدنو المؤمنُ يوم القيامة من ربه وَ الله عنه على حتى يضع كَنَفَه عليه (١) ، فيُقرِّره بذنوبه ، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: ربِّ أَعْرِفُ ، فيقول: فإني سترتُها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها اليوم لك ، فيعطى صحيفة حسناتِه ، وأما الكافر والمنافق فيُنادى بهم على رءُوس الأشهاد: ﴿ هَا لَذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِم المود: ١٨] "(٢) .

(۳) حامنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي، قال: ثنا الحسن بن الصباح (۳) البزار، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام بن يحيى، قال: ثنا قتادة، عن صفوان بن مُحْرِز، قال: كنتُ آخذًا بيد ابن عمر في فأتاه رجل، فقال: كيف سمعت رسول الله على يقول في النجوى؟

قال: سمعت رسول الله على يقول: «يُدني الله على الله المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، فيستره من الناس، فيقول: أيا عبدي [٤٩/ أ]، تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم، أيْ ربِّ.

<sup>(</sup>١) في «ذيل السُّنة» للخلال (١٧٩/٢٣٣٠) قال: أنبأنا إبراهيم الحربي، قال: قوله: «فيضع عليه كنفه»، يقول: ناحيته.

<sup>-</sup> وفيه (٢٣٢٩/ ١٧٨) عن أبي الحارث قال: قلت: لأبي عبد الله: ما معنى قوله ﷺ: "إن الله يُدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه"؟

قال: هكذا يقول: «يُدنيه ويضع كنفه عليه»، كما قال، ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥٨٢٥)، والبخاري (٢٤٤١)، ومسلم (٧١١٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الصياح)، وفي هامشه: (الصباح) خع. وهو الصواب.

ثم يقول: أيا عبدي، تعرف كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربّ، حتى إذا قرَّره بذنوبه، وقال في نفسه: إنه هالك، قال الله: فإني سترتُها عليك في الدنيا، وقد غفرتُها لك اليوم، ويُعطى كتابَ حسناتِه».

٧١٦ ـ وأكبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: ثنا شبابة بن سَوَّار، قال: ثنا إسرائِيل، عن ثُوير بن أبي فاخِتَة، عن ابن عمر على، قال: قال رسول الله على: "إن أدنى أهل الجنة منزلة: من ينظرُ إلى خيامه ونعيمه وسُرره مسيرة ألف سنةٍ، وأكرمهم على الله عَلَى الله عَلَى من ينظر إلى وجهه عَلَى عُدُوةً وعشية»(١).

ثم قرأ ابن عمر على: ﴿ وُجُونُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ إِلَى مِهَا نَاظِرَةٌ ﴿ القيامة].

#### ومما روى عدي بن حاتم الطائِي صَفِّهُ

٧١٨ - ٣ الله أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا حماد بن أسامة أبو أسامة، قال: ثنا الأعمش، قال: ثنا خيثمة بن عبد الرحمٰن، عن عدي بن حاتم الطائِي وَهُلِيهُ، قال: قال رسول الله عليه: «ما منكم مِن أحدٍ إلّا وَسَيُكَلِّمُه ربه تعالى ليس بينه وبينه تُرجمانٌ، ولا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٤٦٢٣)، والترمذي (٢٥٥٦)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٤٤٣ و٤٤٤).

في إسناده: ثوير بن أبي فاختة، وهو مُجمع على ضعفه. \_ قال ابن منده ﷺ في «الرد على الجهمية»: وروى هذا الحديث إسرائيل وغيره عن ثوير مثله، وروي عن ابن عمر ﷺ من وجوهٍ من قوله.اهـ.

حاجب يحجبُه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلَّا شيئًا قدَّمَه، ثم ينظرُ أشأمَ منه فلا يرى إلَّا النارَ، اتقوا منه فلا يرى إلَّا النارَ، اتقوا النار ولو بشقِّ تَمرةٍ»(٢).

٧١٩ - وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم والله الله عليه الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم والله عليه الما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربّه تعالى يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمانٌ، فينظرُ أيمنَ منه فلا يرى إلّا شيئًا قدَّمَه، ثم ينظرُ أشأم (٣) منه فلا يرى إلّا شيئًا قدَّمَه، ثم ينظرُ أشأم (٣) منه فلا يرى إلّا شيئًا قدَّمَه، فمن استطاعَ منكم أن يتقيَ النارَ ولو بشقٌ تمرةٍ فليفعل».

## حدیث شجرة طوبی (۱)

#### ن قالى معمر بن العسين كَالله:

<sup>(</sup>١) في الهامش: (يرى) صح، وفي الأصل: (ينظر) ووضع فوقها: خ.

<sup>(</sup>۲) رواه رواه أحمد (۱۸۲٤٦ و۱۹۳۷۳)، والبخاري (۲۰۳۹)، ومسلم (۲۳۱۱). ورواه الترمذي (۲۳۱۵)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو السائب، قال: حدثنا وكيع يومًا بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع، من هذا الحديث قال: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان؛ لأن الجهمية يُنكرون هذا.اه.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (أيسر) خ.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٣/ ١٤١) (طُوبَى): اسمُ الجنَّة. وقيل: هي شَجَرةٌ فِيها، وأصلها: فُعْلى، مِن الطِّيبِ، فلمَّا ضُمَّت الطاءُ انقلَبتِ الياءُ واوًا.اهـ.

وقد بيَّن النبي عَنِيْ عن شجرة طُوبي، وما أعدَّ الله وَ الله على النُّجُبِ (١) كرامات المؤمنين مما يكرمهم به من زيارتهم لربهم وَ النُّع على النُّجُبِ (١) من الياقوت قد نفخ فيها الروح، فيزورون الله وَ الله عَلَيْ ويتجلَّى لهم، فينظرُ اليهم، وينظرون إليه، ويُكلِّمهم ويُكلِّمونه، ويُسلِّمُ عليهم، ويزيدهم مِن فضله.

وأنا أذكره ليُقرَّ الله تعالى به أعينَ المؤمنين، وتَسْخُنَ به أعينُ المُلحدين، والله ولي التوفيق.

٧٢١ - أكبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: ثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو بن الحارث، أن درَّاجًا أبا السمح، حدَّثه عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري والله عن أبي سعيد الخدري والله عن أبي لمن رآك وآمن بك.

فقال: «طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني».

فقال رجلٌ: يا رسول الله، وما طوبي؟

قال: «شجرةٌ في الجنة مسيرة مائة سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» (٣).

<sup>(</sup>١) النجب: الإبل. وسيأتي قريبًا زيادة بيان.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (وهب) خرع.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١١٦٧٣)، وأبو يعلى (١٣٧٤)، وفي إسناده: دراج، قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: أحاديث دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد في فيها ضعف. انظر: «تهذيب الكمال» (٨/٤٧٧)، و«الكامل» لابن عدي (٣/١١٢).

ومعنى قوله: (من أكمامها): جاء في «النهاية» (٤/ ٢٠٠): جَمْعُ: كِمّ، بالكسرِ. وهو غِلاف الثمر والحَبّ قَبلَ أن يَظهر.اه.

وفي طول ظلِّ شجر الجنة: ما رواه البخاري (٤٨٨١)، ومسلم (٢٨٢٦) =

۷۲۲ ـ و ۲۲۲ ـ و ۱۰ البو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، قال: ثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، قال: حدثني عبد الله بن زياد الرملي، عن زُرعة بن إبراهيم، عن نافع، عن ابن عمر عليها، قال: ذكر عند النبي عليه طوبى، فقال: «يا أبا بكر، هل بلغك ما طوبى؟».

قال: الله ورسوله أعلم.

قال: "طوبى: شجرةٌ في الجنة لا يعلم ما طولها إلَّا الله عَجْكُ، يقع يسيرُ الراكبُ تحت غصن من أغصانها سبعين خريفًا، ورقها الحُلل، يقع عليها طير كأمثال البُخْت (١)».

قال أبو بكر الصديق ضَطَّيْهُ: إن هناك لطيرًا ناعِمًا يا رسول الله؟ فقال: «أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله يا أبا بكر»(٢).

٧٢٣ \_ كتانا أبو جعفر محمد بن هارون بن بدينا الدقاق إملاءً، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، قال: ثنا المعافى بن عمران، عن أبي إياس [٤٩] إدريس بن سنان، عن وهب بن مُنبّه، عن محمد بن علي.

٧٢٤ \_ و ٢ الله الله الحسين بن محمد بن عُفير الأنصاري إملاءً، قال: ثنا

<sup>=</sup> عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها».

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (۷/ ۱۳۷) قال الليث: (البُخْت): الإبل الخراسانية، تنتج بين الإبل العربية والفالج. ويقال: جمل بختي، وناقة بختية، وهو أعجمي دخيل عرَّبته العرب. اهـ.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن بطة في «الإبانه الكبرى» (۲٦٣٤)، وفي إسناده: عبد الله بن زياد
 الفلسطيني، قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۳۳): يجب مُجانبة روايته.

قال إدريس: ثم لقيت محمد بن على بن الحسين فحدثني، قال: قال رسول الله على: "إن في الجنة شجرةً يقال لها: طوبى، لو يُسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار مائة عام قبل أن يقطعها، ورقها وساقها: بُرود(1) خُضر، وزَهرتُها: رياط(٢) صُفر، وأفنانها(٣): سُندسٌ وإستبرق، وثمرها: حُللٌ خضر، وماؤها: زنجبيل وعسل، وبَطْحَاؤُها: ياقوتُ أحمر، وزَبَرْجَد أخضر، وترابها: مسكّ، وعنبرٌ، وكافور أبيض، وحشيشها: زعفران منير، والألنَّجوج(٤) يتأجَّجُ من غير وقود(٥)، ويتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق، وظِلُها يتحدَّثون؛ إذ جاءتهم الملائِكة يقودون نُجبًا (٢) خُلقت من الياقوت، ثم نُفِخ فيها الروح، مزمومة بسلاسل من ذهب، كأن وجوهَها المصابيحُ نَضارة وحسنًا، مزمومة بسلاسل من ذهب، كأن وجوهَها المصابيحُ نَضارة وحسنًا،

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (١١٦/١): (البُرْد والبُرْدَة) في غير موضع مِن الحديثِ، فالبُرْد نُوعٌ من الثيابِ معروفٌ، والجمعُ أَبْرَاد وبُرُود، والبُرْدَة: الشمْلةُ المخطَّطة. وقيل: كساء أسود مربّع فيه صغر تلبسه الأعراب، وجمعُها: بُرُد.اه.

 <sup>(</sup>۲) (الرياط): بالياء المثناة تحت، جمع ريطة، وهي كل ملاءة تكون نسجًا واحدًا ليس لها لفقين. وقيل: ثوب لين رقيق. «الترغيب والترهيب» (٥٧٤١).

<sup>(</sup>٣) يعنى: أغصان أشجارها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (والأنجوج).

<sup>(</sup>٥) (الأَلَنجوج): هي عود البخور. (تتأججان): تتلهبان. «الترغيب والترهيب» (٥٧٤١).

<sup>(</sup>٦) (النجائب): هي الإبل النجيبة العتاق التي يسابق عليها. «تهذيب اللغة»(٨٦/١١).

وبَرُها (١) مِن خَزِّ أحمر، ومِرعزي أبيض (٢)، لم ينظر الناظرون إلى مثلها حُسنًا وبهاءً وجمالًا، ذُللًا من غير مهابة، نجبًا من غير رياضة، عليها رحالٌ ألواحها من اللرَّر والياقوت، مُفضَّضة باللؤلؤ والمَرجان، صفائِحها (٢) من الذهب الأحمر، ملبسة بالعبقري والأُرجوان (٤)، فأناخوا اليهم تلك النجائِب، ثم قالوا لهم: إن ربكم وَ لَكُلُ يُقرئُكم السلام، ويستزيركم؛ لتنظروا إليه، وينظر إليكم، ويُحييكم وتُحيونه، ويُكلِّمُكم وتُكلِمونه، ويُكلِّمونه، ويُكلِّمونه، ويُكلِّمونه، ويُعلِم من فضله وسعته، إنه ذو رحمة واسعة، وفضلٍ عظيم، فيتحوَّل كل رجلٍ منهم على راحلته، ثم انطلقوا صَفًا واحدًا معتدلًا، لا يفوت من شيءٍ شيئًا، ولا يفوتُ أذنُ ناقةٍ أذنَ صاحبتها، ولا يمرون بشجرةٍ من أشجارِ الجنة إلَّا أَكْفَتْهم بثمرها، وزَحَلت (٥) لهم عن طريقهم كراهية أن تَنْلِم (٢) صفَّهم، أو تفرِّق بين الرجل ورفيقه، فلما رُفِعوا إلى الجبار تبارك وتعالى، أسفر لهم عن وجهه الكريم، وتَجلَّى لهم في عظمته العظيمة، فحيًّاهم بالسلام.

فقالوا: ربنا أنت السلام، ومنك السلام، ولك حق الجلال والإكرام.

<sup>(</sup>١) في «المصباح المنير» (٢/٦٤٦): الوبر للبعير كالصوف للغنم.

<sup>(</sup>٢) في "تهذيب اللغة" (٣/ ٢٢١): قال أبو عُبيد: (المِرعِزَى): إن شدَّدت الزَّاي قصرت، وإن خففت مددت، والميم والعين مكسورتان على كلّ حال، وقال الليث: المِرعِزَى كالصوف يخلّص من بين شعر العنز.. إلخ.

 <sup>(</sup>٣) في «الإبانة الكبرى» (٢٦٣٣): (صفاقها). و(الصفاق): جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. «لسان العرب» (١٠/٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) (العبقري): البسط التي فيها الأصباغ والنقوش. «الصحاح» (٢/ ٧٣٤). (الأرجوان): القطيفة الحمراء. «الصحاح» (٢/ ٢٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) أي: تنجَّت لهم عن الطريق.

<sup>(</sup>٦) أي: يقطعه ويفرق بينهم.

فقال لهم تبارك وتعالى: إنّي أنا السلام، ومني السلام، ولي حق الجلال والإكرام، فمرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيتي، ورعوا عهدي، وخافوني بالغيب، وكانوا مني على وجل مُشفقين.

فقالوا: أمَا وعزَّتك، وعظمتك، وجلالك، وعلق مكانك، ما قدرناك حقَّ قدرك، وما أدَّينا إليك كل حقِّك، فائذن لنا بالسجود لك.

فقال لهم ربهم وَ الله وضعت عنكم مؤنة العبادة، وأرحتُ لكم أبدانكم، فطالما أنصبتم الأبدان، وأعنيتم لي الوجوه، فالآن أفضوا ألى رَوحي ورحمتي وكرامتي، فسلوني ما شئتم، وتمنوا عليَّ أُعطِكم أمانيكم، فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم، ولكن بقدر رحمتي وكرامتي، وطولي وجلالي، وعلق مكاني، وعظمة سلطاني.

فلا يزالون في الأماني والعطايا والمواهب، حتى إن المُقصِّر منهم في أُمنيته ليتمنَّى مثل جميع الدنيا مُنذ يوم خلقها الله وَ الله عَلَى يوم أفناها.

فقال لهم ربهم ﷺ: لقد قصَّرتم في أمانيكم، ورضيتم بدون ما يحقّ لكم، فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنَّيتم، وألحقت لكم، وزدتكم ما قصُرت عنه أمانيُّكم، فانظروا إلى مواهب ربكم التي وهب لكم، فإذا بقِبابٍ في الرفيق الأعلى، وغُرفٍ مبنية من الدُّر والمُرجان، وإذا أبوابها من ذهب، وسُرُرها من ياقوت، وفُرشها سُندس وإستبرق، ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وأعراصها (٢) نور، شُعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدُّري، فإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يَزهر نورها، فلولا أنه سخَّرها لَلمَعَتْ الأبصار، فما كان من تلك

<sup>(</sup>١) في هامش: (أفضيتم) خع.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٢٠٨/٣) (عَرَص): خَشَبة تُوضع على البيت عَرْضًا إذا أرادوا تَسقِيفَه، ثم تُلقى عليه أَطْرافُ الخَشَب القِصار.اه.

القصور من الياقوت الأبيض، فهو مفروشٌ بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأحمر، فهو مفروشٌ بالعبقري الأحمر، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروشٌ بالسندس الأخضر، وما كان منها من [٥٠/أ] الياقوت الأصفر، فهو مفروشٌ بأرجُوان أصفر، مبثوثة بالزُّمرد الأخضر، والذهب الأحمر، والفضة البيضاء، بُروجها وأركانها من الجوهر، وشُرفها قبابُ اللؤلؤ، فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم عَجَلَّ ، قُرِّبت لهم بَراذِين (١) من الياقوت الأبيض، منفوخٌ فيها الروح، يجنِبُها الولدان المُخلّدون، بيد كل وَليدٍ منهم حَكَمةُ (٢) برذون من تلك البراذين، لجمُها وأعنتُها من فضةٍ بيضاءً، منظومة بالدُّرِّ والياقوت، سرجها مفروشة بالسندس والإستبرق، فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتطوف بهم رياض الجنة، فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائِكة قعودًا على منابر من نورٍ ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم، ويهنوهم بكرامة ربهم عَجَلّ ، فلما دخلوا قُصورهم وجدوا فيها جميع ما تَطوَّل (٣) به عليهم ربهم عَظِلًا مما سألوه وتمنُّوا عليه، وإذا على باب كل قصرٍ من تلك القصور أربع جنان: جنتان ذواتا أفنان، وجنتان مُدهامتان، فيهما عينان نضَّاختان، وفيهما من كلِّ فاكهةٍ زوجان، وحورٌ مقصوراتٌ في الخيام، فلما تبوءُوا منازلهم، واستقرَّ قرارهم، قال لهم ربهم عَجَلَّت: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًّا؟ قالوا: نعم.

#### قال: أفرضيتم بمواهب ربكم؟

 <sup>(</sup>۱) (البراذين): دابة خاصة لا تكون إلّا من الخيل، والمقصود منها غير العِراب.
 «تاج العروس» (٣٤/ ٢٤٦).

 <sup>(</sup>۲) في «تهذيب اللغة» (۷۱/٤): قال الليث: (حَكَمَةُ اللجام): ما أحاط بحنكيه،
 وفيهما العِذاران، سُمي حكمة: لأنه يمنع الدابة من الجري الشديد.

<sup>(</sup>٣) أي: ما تفضل وامتن الله به عليهم. "لسان العرب" (١١/١١٤).

قالوا: نعم، رضينا ربنا، فارضَ عنًّا.

قال: فبرضاي عنكم حَللتم داري، ونظرتُم إلى وجهي الكريم، وصافحتم ملائِكتي، فهنيئًا هنيئًا لكم، عطاءً غير مجذوذ (١٠)، ليس فيه تنغيصٌ، ولا تصريد (١٠)، فعند ذلك قالوا: ﴿ ١٠٠ اَلْحَمَٰدُ لِلّهِ ٱلَّذِي أَذَهَبَ عَنّا الْحَرَٰنَ إِنَّ لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللّهِ الَّذِي أَخَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَسُنا فِهَا لَغُورٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### ن قال معمر بن وبعسين كَفَلَلهُ:

<sup>(</sup>١) (المجذوذ): المقطوع.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (تصريم)، والصواب ما أثبته كما هو عند من خرّجه،
 و(التصريد): التقليل، وأصله: السقي دون الري، وصرد له العطاء: قلَّله.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (٥٣)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى»
 (٢٦٣٣).

\_ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٠٤١٠): وهذا مرسل ضعيف غريب جدًّا... وأحسن أحواله أن يكون من بعض كلام التابعين، أو من كلام بعض السلف، فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعًا، وليس كذلك. والله أعلم.اه.

\_ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٥٧٤١): رواه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم هكذا معضلًا، ورفعه منكر، والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٤) يريد بقوله: (هذا الكتاب)، أي: «التصديق بالنظر»، وقد تقدم التعليق في أوله =

٧٢٦ - فإن اعترض بعض من قد استحوذ عليهم الشيطان فهم في غيهم يترددون، ممن يزعم أن الله وَ الله عَلَى لا يُرى في الآخرة (١)، واحتج بقدول الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

فجحدَ النظر إلى الله عَلَى بتأويله الخاطئ لهذه الآية.

قيل له: يا جاهل، إن الذي أنزل الله عليه القرآن، وجعله الحُجَّة على خلقه، وأمره بالبيان لما أُنزلَ عليه من وحيه هو أعلم بتأويلها منك يا جهمي، هو الذي قال لنا: "إنكم سترون ربَّكم على كما ترون هذا القمر"، فقبِلنا عنه ما بشَّرنا به من كرامة ربنا على حسب ما تقدَّم ذِكرنا له من الأخبار الصِّحاح عند أهل الحقِّ من أهل العلم.

ثم فسَّر لنا الصحابة في بعده، ومَن بعدهم من التابعين: ﴿وَجُونُ يَوْمَ لِنَا الصحابة فَيْ بعده، ومَن بعدهم من التابعين: ﴿وَجُونُ يَوْمَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانُوا بتفسير القرآن وبتفسير ما احتججت به من قبل : ﴿لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ ﴾ أعرف منك، وأهدى منك سبيلًا.

والنبي ﷺ فسَّرَ لنا قول الله ﷺ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَهُ ﴾ [يونس: ٢٦]، وكانت (الزيادة): النظرَ إلى وجه الله تعالى (٢).

<sup>=</sup> أن المصنف كَلَفَهُ أفرده بالتصنيف أولًا ثم ضمه إلى كتاب «الشريعة».

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (القيامة)، جع.

وكذا عند صحابته ضيير.

فاستغنى أهل الحقّ بهذا، مع تواتر الأخبار الصِّحاح عن النبي ﷺ بالنظر إلى وجه الله وَ الله و وقبِلها أهل العلم أحسن قبول، وكانوا بتأويل الآية التي عارضتَ بها أهلَ الحقّ أعلمَ منك يا جهمي (١).

فإن قال قائِل:

فما تأويل قوله عَجَلْ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؟

= رجل فأنكره، فصاح به وأخرجه من مجلسه.

(۱) قال أبو سعيد الدارمي كُلِّشُهُ في «الرد على الجهمية» (۲۰۳): فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في (الرؤية)، على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديمًا وحديثًا يروونها ويؤمنون بها، لا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال، بل كان من أكبر رجائهم، وأجزل ثواب الله في أنفسهم: النظر إلى وجه خالقهم، حتى ما يعدلون به شيئًا من نعيم الجنة. اه.

- وقال ابن تيمية كله في «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٩١): وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يُكذبون بصفات الله تعالى، وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة.

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله على في الآخرة؛ وبين تصديق الغالية، بأنه يُرى بالعيون في الدنيا وكلاهما باطل. اهـ.

- وقال ابن القيم كله في «حادي الأرواح» (٢/ ٢٥٥): وأما الأحاديث عن النبي في وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وجرير بن عبد الله في . . . وذكرهم -، ثم قال: فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن، وتَلقّها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر، لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن، ولا تُكذّب بها؛ فمن كذّب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين، وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين اه.

#### قيل له:

معناها عند أهل العلم أي: لا تُحيط به الأبصار، ولا تحويه وَ الله وهم يَرَوْنَه من غير إدراك، ولا يشكُّون في رؤيته، كما يقول الرجل: رأيتُ السماء؛ وهو صادقٌ، ولم يُحط بصره بكل السماء، ولم يُدركها، وكما يقول الرجل: رأيتُ البحر؛ وهو صادقٌ، ولم يُدرك بصره كل البحر، ولم يُحط ببصره، هكذا فسَّره العلماء إن كنت تعقِل (١).

(١) لأهل السُّنة في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـُرُ﴾ تفسيران. أحدهما: ما ذكره المُصنِّف هاهنا من أن النفي هنا نفيٌّ للإدراك والإحاطة به سبحانه، لا نفيٌّ لرؤيته.

وبنحو هذا فسَّره ابن بطة كَثَلَثْهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٢٤).

والتفسير الآخر: هو أن النفي في هذه الآية يحمل على الرؤية في الدنيا، فلن يرى أحدٌ ربه فيها كما دلت على ذلك النصوص.

وممن فسَّرها بذلك: أبو العالية، ونُعيم بن حماد، وهشام بن عبيد الله، وأحمد بن حنبل رحمهم الله.

\* انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد (١٢)، واللالكائي (٨٣٥ و٨٦٤ و٨٦٥).

- قال ابن خزيمة كَلَّلُهُ في «التوحيد» (١/ ٣٨١): ولو كان معنى قوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ على ما تتوهمه الجهمية المُعطّلة الذين يجهلون لغة العرب، فلا يُفرِّقون بين النظر وبين الإدراك، لكان معنى قوله: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾، أي: أبصار أهل الدنيا قبل الممات. اه.

- وقال الكرجي القصاب تَعْلَقُهُ في «نكت القرآن» (١/ ٤٤٠): فإن احتجوا بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾.

قيل لهم: كيف تدركه وهو مُحتجبٌ عنها؟!

فإذا ظهر لهم في الآخرة كما ظهر للجبل في الدنيا نظروا إليه، فإن كنتم تُنكرون الظهور فقد دللنا على بطلان قولكم بآيتين.

وإن كنتم تزعمون: أنه وإن ظهر لهم، فنظروا لم يُبصروه، فهذا مستحيلٌ في العقول أن تنظر عين إلى شيء غير مستور، والعين مُبصرة فلا تُبصره، =

والعقول عندكم أكبر الحُجج.

وإن كنتم تنكرون الإحاطة به؛ فنحن نوافقكم عليه، فنقول: الإحاطة غير النظر، لأنا نرى السماء ولسنا نُحيط بجميعها.

وقد يجوز أن يكون: ﴿لَا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾، بمعنى لا تُحيط به، وأولى المعنيين به \_ والله أعلم \_ الأول، أن تحجبه عن الأبصار حُجُبه، ولا يحجب الأبصار عنه شيء؛ لأن الحُجب لا تحجب الخلق عنه كما تحجبه عنهم، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿وُجُونٌ يَوْمَهِ لِللَّهِ النَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- وقال ابن تيمية كَلَّمُ في «التدمرية» (ص٥٥): وكذلك قوله: ﴿ تُدرِكُهُ الْأَبْصَدُ ﴾، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قاله أكثر العلماء. ولم ينفِ مُجرَّد الرؤية، لأن المعدوم لا يُرى، وليس في كونه لا يُرى مدحٌ، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًا، وإنما المدح في كونه لا يُحاط به وإن رُئي، كما أنه لا يُحاط به وإن عُلم، فكما أنه إذا عُلم لا يُحاط به علمًا، فكذلك إذا رُئى لا يُحاط به رؤية.

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال، وكان ذلك دليلًا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحقّ الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. اهر.

- وقال ابن القيم كُلَّهُ في "حادي الأرواح" (٢/ ٢٢٠) بعد كلام طويل حول هذه الآية وما دلَّت عليه من إثبات الرؤية لله تعالى: فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالربُّ تعالى يُرى ولا يُدركُ، كما يعلمُ ولا يُحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية.

قال ابن عباس ﴿ لَا تُدْرِكُ أُلاَبُمْنَا ﴿ لَا تُحِيُط به الأبصار. وقال قتادة: هو أعظمُ من أن تُدركه الأبصار.

وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم، فذلك قوله تعالى: ﴿لَا تُدَرِكُهُ ٱلأَبْصَدُرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَدُرُ ﴾.

فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانًا، ولا تدركه أبصارهم، بمعنى أنها لا تُحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله ﷺ بأن شيئًا يحيط =

٧٢٧ - ٢٣٩ الموزي، قال: أنا زُهير بن محمد الصندلي، قال: أنا زُهير بن محمد المروزي، قال: أنا عُمرو بن طلحة القَنَّاد، قال: أنا أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس في القَدِّر رَّاهُ نَزِّلَةً أُخْرَىٰ شَ النجم]: أن النبي في رأى ربه في .

فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله عَجَلَّ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]؟

فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟

قال: بلي.

قال: أو كلُّها تراها؟!

٧٢٨ ـ ٢٦٨ ـ ٢٦٨ أبو عبد الله محمد بن محلد العطار، قال: ثنا [٥٠/ب] أبو داود السجستاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في رجل حدَّث بحديث، عن رجل، عن أبي العُطوف (١) ـ يعني: أن الله وَ لَكُلُ لا يُرى في الآخرة ـ. فقال: لعن الله من حدَّث بهذا الحديث.

ثم قال: أخزى الله هذا (٢).

به، وهو بكل شيء محيط، وهكذا يُسمِعُ كلامه من يشاء من خلقه، ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يُعلِّم الخلق ما علَّمهم، ولا يحيطون بعلمه.اه. وانظر: «منهاج السُّنة» (٣١٧/٢).

<sup>(</sup>۱) في «المجروحين» (۲۱۸/۱): الجراح بن المنهال الجزري، من أهل حرَّان، كنيته: أبو العطوف. وبه يُعرف. يروي عن الزهري، والحكم. روى عنه: أبو حنيفة، ويزيد بن هارون.

وكان أبو العطوف رجل سوء، يشرب الخمر، ويكذب في الحديث. مات سنة: ثمان وستين ومائة. سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير، عن يحيى بن معين، قال: أبو العطوف الجزري ليس حديثه بشيء. اهد.

<sup>(</sup>٢) في «منتخب العلل» (١٧٣) قال المروذي كَالله: قيل لأبي عبد الله [الإمام أحمد]: أتعرف عن يزيد بن هارون، عن أبي العطوف، عن أبي الزّبير، عن =

#### ٨٤ \_ تاب -

## الإيمان بأن الله على يضحك(١)

 جابر ﷺ: (إن استقرَّ مكانه فسوفَ تراني، وإن لم يستقرَّ فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة؟).

فغَضِبَ أبو عبد الله غضبًا شديدًا، حتى تبيَّن في وجهه، وكان قاعدًا والناس حوله، فأخذَ نعله وانتعل، وقال: أخزى الله هذا! لا ينبغي أن يُكتبَ هذا.

ودفعَ أن يكون يزيد بن هارون رواه، أو حدَّث به.

وقال: هذا جهميٌّ، هذا كافرٌ، أخزى الله هذا الخبيث، من قال: (إن الله لا يُرى في الآخرة)؛ فهو كافر.

(١) عقد ابن بطة كَلِّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٧٦/ باب الإيمان بأن الله عجل يضحك).

- قال الإمام أحمد كَلَّشُهُ: يضحك الله ولا يُعلم كيف ذلك إلَّا بتصديق الرسول عَلَيْ وبتثبيت القرآن لا يصفه الواصفون، ولا يحدُّه أحدٌ تعالى الله عما يقول الجهمية والمُشبِّهة. «بيان تلبيس الجهمية» (٢/ ٦٢٥).

- قال ابن خزيمة كُلُّهُ في «التوحيد» (٤٥٣/١): (باب ذكر إثبات ضحك ربنا رجل بلا صفة تصف ضحكه جلَّ ثناؤه، لا ولا يُشبَّه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي بي المخلوقين وضحكه جلَّ وعلا، إذ الله كل استأثر بصفة ضحكه لم يُطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي بي مُصدِّقون بذلك بقلوبنا، مُنصتون عما لم يُبين لنا مما استأثر الله بعلمه. اه.

قلت: فهذا قول أهل السُّنة والجماعة في صفة الضحك لله تعالى، إثبات من غير تحريف الضحك إلى الرِّضا، ولا تمثيل الضحك وتشبيهه بضحك =

......

المخلوقين، ولا بتفويضٍ فإن التفويض لا تثبت به حقيقة الصفة كما يليق بالله تعالى.

واعلم - أرشدك الله لاتباع السُّنة - أن كثيرًا من شُرَّاح كتب السُّنة قد ابتُلي بمذاهب الجهمية والمعطلة في تحريف هذه الصفة ونفي حقيقتها اللائقة بالله تعالى، ومن ذلك:

- قال الخطابي في «أعلام الحديث» (٢/ ١٣٦٥): «يضحك الله»: . . معناه في صفة الله سبحانه: الإخبار عن الرِّضا . . إلخ .

- وقال ابن المُلقِّن في «التوضيح شرح الجامع الصحيح» (٢٠٧/٧): والضحك من صفات الرب على، ومعناه: الاستبشار والرِّضا، لا الضحك بلهوات وتعجب.اه.

- وقال ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٤٤٤): قال البيضاوي: نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز بمعنى الرِّضا.اهـ.

- وقال ابن حبان في "صحيحه" (١٠/ ٥٣٢): "ضَحِكَ من رجلين" يريد: ضحَّك الله ملائكته وعجَّبهم من الكافر القاتل المسلم، ثم تسديد الله للكافر وهدايته إياه إلى الإسلام، . . فيُعجِّب الله ملائكته ويُضحكهم من موجود ما قضى وقدَّر، فنُسِبَ الضحك الذي كان من الملائكة إلى الله جل وعلا على سبيل الأمر والإرادة . اه .

- وقال الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في «التَّنويرُ شرحُ الجامِع الصَّغِيرِ» (٥/ ٢٤٢): «ثلاثة يضحك الله إليهم»، أي: يرضى عنهم، ويلطف بهم، قالوا: الضحك منه تعالى محمول على غاية الرضى والرأفة والدنو والقرب، كأنه قيل: رضي عنهم، ويدنو إليهم برأفته ورحمته ولطفه.اه.

قلت: كل هذا وغيره تأويلٌ وتحريف لحقيقة إثبات صفة الضحك لله تعالى، وهو مخالفٌ لعقيدة أهل السُّنة والأثر كما سيُقرِّره المُصنِّف تحت هذا الله.

#### ن قال معمر بن وبعسين كَالله:

٧٢٩ - اعلموا وفقنا الله وإياكم للرَّشاد من القول والعمل أن أهل الحقِّ يصفون الله ﷺ بما:

أ ـ وصف به نفسه عَجْلُكِ.

ب - وبما وصفه به رسوله على.

ج - وبما وصفه به الصحابة را الله الم

وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يُقال فيه: كيف؟ بل التسليم له، والإيمان به أن الله رَجَلُ يضحك، كذا رُوي عن النبي رَبِي التسليم له، ولا يُنكرُ هذا إلّا من لا يُحمَدُ حاله عند أهل الحق<sup>(٢)</sup>.

= \_ وفي «الإبانة الكبرى» (٢٦٥٣) قال المرُّوذي: سألت أبا عبد الله عن عبد الله عن عبد الله التيمي.

قال: هو صدوق، وقد كتبت عنه شيئًا من الرَّقائق؛ ولكن حُكِيَ عنه أنه ذكر حديث الضحك، فقال: مثل الزرع إذا ضحك؛ وهذا كلام الجهمية.

- وقال ابن القيم كُلَّةُ «الصواعق المرسلة» (١/ ٢٣٦): من تأوَّل الضَّحك بالرضا، والرضا بالإرادة، إنما فرَّ من صفة إلى صفة، فهلَّا أقرَّ النُّصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإنَّ المتأول إمَّا أن يذكر معنى ثبوتيًّا، أو يتأوَّل اللَّفظ بما هو عدم محض، فإن تأوَّله بمعنى ثبوتيٍّ كَائِن لَزِمَه فيه نظير ما فرَّ منه.اه.

\* وانظر: كتاب «نقض الدارمي كَلَّتُهُ على المريسي الجهمي» في رده على من تأول هذه الصفة. وكتاب «الحُجَّة في بيان المحجة» لقوام السُّنة (فصل في الرد على من أنكر من صفات الله تعالى الضحك والعجب والفرح).

- (۱) تكلمت عن مسألة كيفية إثبات الصفات عند أهل السُّنة والآثار في كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية» (المبحث الثاني: إثبات صفات الله تعالى عند أهل السُّنة).
- (٢) قال ابن بطة كَلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٣٦): فكان مما صحَّ عن النبي ﷺ، رواه أهل العدالة، ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته: (أن الله =

وسنذكر منه ما حضرنا ذِكره، والله الموفّق للصواب، ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم (١).

٧٣١ - ٢٣١ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري، قال: ثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وَ الله الله عليه قال: «يضحكُ ربُّنا عَلَى إلى رجلين يُقاتلُ أحدهما الآخر، كلاهما يدخلُ الجنة، يُقاتلُ هذا في سبيل الله يُقاتلُ أحدهما الآخر، كلاهما يدخلُ الجنة، يُقاتلُ هذا في سبيل الله

تعالى يضحك)، فلا يُنكر ذلك ولا يجحده إلّا مُبتدعٌ، مذموم الحال عند العلماء، داخل في الفرق المذمومة، وأهل المذاهب المهجورة. اه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية عَلَيْهُ في «الفتاوى الكبرى» (٦١٤/٦): كذلك أحاديث الضَّحك متواترة عن النبي ﷺ، وقد رواها الأئمَّة.اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠).

<sup>-</sup> قال قوام السنة كَلَّهُ في «الحجة في بيان المحجة» (٢٨/٢): وأنكر قومٌ في الصفات الضحك، وقد صحَّ عن النبي في أنه قال: «يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر..»، وإذا صحَّ الحديث لم يحل لمسلم رده، وخِيفَ على من يرده الكفر.

قال بعض العلماء: من أنكر الضحك فقد جهل جهلًا شديدًا، ومن نسب الحديث إلى الضعف وقال: لو كان قويًا لوجب رده.

وهذا عظيم من القول أن يرد قول رسول الله على، والحق أن الحديث إذا صح عن النبي على وجب الإيمان به، ولا توصف صفته بكيفية، ولكن نسلم إثباتًا له، وتصديقًا به اه .

تعالى فيُقتلُ، ثم يتوبُ الله وَ عَلَى القاتل، فيُقاتل في سبيل الله في الله في سبيل الله في ال

٧٣٢ ـ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالوا: ثنا وكيع، عن سفيان ـ يعني: الثوري ـ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وَ النبي عن النبي على قال: «يضحكُ الله وَ الله وَ الله في يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل فيستشهد، ثم يتوب الله وَ على قاتله فيُسلم، فيُقاتل في سبيل الله فيُستشهد».

٧٣٣ ـ أكبرنا الفرياي، قال: حدثني إبراهيم بن المنذر الحزّامي، قال: ثنا ابن أبي فُديك، عن عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة وَاللهُ قَال: قال أبو القاسم عَلَيْه: "يضحكُ الله وَالله الله وَالله الله فيُقتل فيستشهد، ثم الآخر، كلاهما داخل الجنة، يُقاتلُ هذا في سبيل الله فيُقتل فيستشهد، ثم يتوبُ الله وَيُقتل فيستشهد».

٧٣٥ ـ ألابونا الفريابي، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن همام بن مُنبِّه، عن أبي هريرة وَالله عن رسول الله وَالله والله وال

٧٣٦ \_ أكبرنا الفِريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا هُشيم بن بشير،

قال: أنا بُحالد، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد الخدري وَ الرَّجُلُهُ ـ يرفع الحديث ـ، قال: «ثلاثةٌ يضحكُ الله تبارك وتعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يُصلي، والقوم إذا صفُّوا للصلاة، والقوم إذا صفُّوا للعدوِّ»(١).

٧٣٧ - ٣٢١ أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: أنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا هشيم بن بشير، عن المجالد بن سعيد، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيد الخدري وَاللَّهُم عن النبي عَلَيْ قال: «ثلاثةٌ يضحكُ الله وَ الله عَلَيْ إليهم يوم القيامة: الرجلُ إذا قام من الليل يُصلي، والقومُ إذا صفّوا للصلاة، والقومُ إذا صفّوا للعدوّ».

٧٣٨ - وأكبرنا الفرياي، قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاءِ، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عَبيدة، وأبي الكَنُود، عن عبد الله بن مسعود رَبِي الله عن أبي يضحك الله تعالى إلى رجلين:

رَجلِ قام في جوف الليل وأهله نيامٌ، فتطهر ثم قام يُصلي، فيضحكُ الله عَجَلِلُ إليه.

ورَجلٍ لقي العدو فانهزم أصحابه، وثبتَ حتى رزقه الله الشهادة.

٧٣٩ ـ ٢٣٩ ـ ٢٣٩ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الوهاب الورَّاق، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدْس، عن عمّه أبي رَزِين العُقيلي عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ضَحِكَ ربُّنا وَعَبَل من قنوطِ عباده، وقُرْبِ غِيَرِه».

قال: قلت: يا رسول الله، أو يضحك الربُّ عَجَلَلَ؟! [١٥/١] قال: «نعم».

قلت: لن نُعْدَمَ مِن ربِّ يضحكُ خيرًا (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۷۲۱)، وابنه عبد الله في «السنة» (۱۰٤۸)، وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۲۱۸۷)، وابن ماجه (۱۸۱)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة»
 (٥٦٦)، وهو حديث صحيح كما بينته هناك.

٧٤٠ - ٢٦ المروزي، قال: أنا زُهير بن محمد الصندلي، قال: أنا زُهير بن محمد المروزي، قال: أنا على بن عثمان اللاحقي، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال ثنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدْس، عن أبي رَزِين العُقيلي فَيْهِ: أن رسول الله على قال: «ضَحِكُ ربُّنا وَجَالًا من قنوطِ عباده، وقُرْبِ غِيَرِه».

قال أبو رَزِين: قلت: يا رسول الله، أَوَ يضحكُ الرُّب ﷺ؟ قال: «نعم». ولن نَعْدَمَ من ربِّ يضحكُ خيرًا.

٧٤١ ـ و ٢٤١ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا عمي (١) وإسحاق أبناء إبراهيم، قالا: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد ـ يعني: ابن سلمة ـ، عن علي بن زيد، عن عمارة القرشي، عن أبي موسى الأشعري صلحة : أن رسول الله على قال: «يتجلّى لنا ربّنا وَ الله صاحِكًا يوم القيامة» (٢).

٧٤٢ ـ ٣٣٠ ـ ٢٤٢ من الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: أنا الحسن بن موسى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عُمارة القرشي، عن أبي بُردة، عن أبي موسى شيء قال: قال رسول الله عليه: «يتجلّى لنا الربُ (٣) وَهَلَ ضَاحِكًا، ويقول: أبشروا معاشر المسلمين، فإنه

<sup>=</sup> \_ قال ابن بطة كَلِّلَةُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٥٢): سألتُ أبا عمر محمد بن عبد الواحد \_ صاحب اللغة المعروف بغلام ثعلب \_ عن هذا الحديث؟

فقال: الحديث معروف، وروايته سُنة، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضّحك تَكلّف وإلحاد، فأمّا قوله: "وقُرْبِ غِيَرِهِ": فسرعة رحمته لكم، وتَغيير ما بكم مِن ضُرِّ.اه.

قلت: فَهِمَ الصحابي رضي من قول النبي على أن الله تعالى يضحك حقيقة، ولهذا عبَّر عن ذلك بقوله: (لن نعدم من ربِّ يضحك خيرًا).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عمر)، والتصويب من الهامش.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۹۲۵٤)، وابنه عبد الله في «السنة» (٤٤٦).
 ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر ﷺ كما سيأتي برقم (٧٤٧).

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (ربنا) خ.

## ليس منكم أحدٌ إلَّا قد جعلتُ مكانه في النارِ يهوديًّا أو نصرانيًّا ١١٠٠.

٧٤٣ ـ و ٢٤٣ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا هارون بن أبي بردة، قال: ثنا أبو يحيى الحِمَّاني، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن علي بن ربيعة الوالبي، قال: كنت رِدْفَ علي بن أبي طالب عليه في جَبَّانة الكوفة، فقال: لا إله إلّا أنت، اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلّا أنت.

ثم نظرَ إليَّ فضَحِكَ، فقلت: يا أمير المؤمنين، استغفارك ربَّك، والتفاتُك إليَّ تضحك؟!

قال: كنت رِدْفَ رسول الله على في جانب الحرَّة، ثم قال: «لا إله إلَّا أنت سُبحانك، اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت»، ثم نظر إلى السماء، ثم التفت إليَّ فضَحِكَ، فقلت: يا رسول الله، استغفارك ربك، والتفاتك إليَّ تضحك؟!

قال: «ضَحِكتُ لضَحِك ربي عَجَلَّ، يعجبُ لعبده: يعلمُ أنه لا يغفر الذنوب إلَّا الله عَجَلَق»(٢).

٧٤٤ \_ ٢٤٤ \_ ٢٤٤ و ١٤٤ و

٧٤٥ \_ المعان المو بكر قاسم بن زكريا المطرّز، قال: أنا أبو بكر بن زنجويه، وأحمد بن سفيان، قالا: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن علي بن ربيعة، قال: كنت رِدْفَ علي بن أبي طالب عليه فقال

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۷۰۳ و۷۰۶).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

قال: «يعجبُ ربُّنا عَلَى العبد إذا قال: لا إله إلَّا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت».

فقال: إن رسول الله ﷺ قال يومًا مثل ما قلت، ثم استضحك، فقلت: مم استضحكت يا رسول الله؟!

قال: «يعجبُ ربُّنا عَجَلِّ من قول عبده: سبحانك، إني قد ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلَّا أنت، قال: عَلِم عبدي أن له ربًّا يغفرُ الذنوب»(٢).

<sup>(1)</sup> الركاب للسرج: ما توضع فيه الرجل، وهما ركابان. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) راوه أحمد (٧٥٣ و٧٠٠)، وأبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٦)، =

٧٤٧ - ٣٦٠ الله بن محمد الصندلي، قال: ثنا زُهير بن محمد المروزي، قال: ثنا أبو حذيفة عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الصنعاني، قال: ثنا إبراهيم بن عقيل، عن أبيه، عن وهب بن مُنبّه، عن جابر عَيْنِه، عن النبي عَيْنَهُ في قِصّة الوُرود، قال: «فيتجلّى لهم ربُهم عَنْ يضحك».

قال جابر: رأيت رسول الله على يضحكُ حتى تبدو لهواته(١).

٧٤٨ - المنا اللاحقي، قال: أنا جعفر بن محمد الصندلي، قال: أنا زهير بن محمد، قال: أنا علي بن عثمان اللاحقي، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا [١٥/ب] ثابت، عن أنس بن مالك، عن عبد الله بن مسعود على الصراط، فهو يكبو<sup>(٢)</sup> مرَّة، ويمشي مرَّة، وتسفعه البعنة رجلٌ يمشي على الصراط، فهو يكبو<sup>(٢)</sup> مرَّة، ويمشي مرَّة، وتسفعه النار مرَّة (٣)، فإذا جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله على شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين، فتُرفع له شجرة، فيقول: أي رب، أدنني منها؛ فأستظلَّ بظلها، وأشربَ من مائِها، فيقول الله على إن أعطيتكُها تسألني غيرها، فيقول: لا يا رب، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه والله يعلمُ أنه سيفعل، فيُدنيه منها، فيستظلّ بظلها، ويشرب من مائِها، فترفع له شجرة أحسن من الأُولى، فيقول: أي رب، أدنني من هذه؛ فلأشرب من مائِها، ولأستظل بظلها، فيقول الله وكيل: يا ابن آدم، ألم تعاهدني: أن مائِها، ولأستظل بظلها، فيقول الله وكيل: يا ابن آدم، ألم تعاهدني: أن مائِها، ولأستظل بظلها، فيقول الله وكيل: يا ابن آدم، ألم تعاهدني: أن مائِها، ولأستظل بظلها، فيقول الله وكيل: يا ابن آدم، ألم تعاهدني: أن

<sup>=</sup> وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) راوه أحمد (۱۵۱۱۵)، ومسلم (۱۹۱) من طريق روح بن عبادة القيسي، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله عن الورود، وفيه: «..فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلّى لهم يضحك..».

<sup>(</sup>٢) (الكبو): هو السقوط على الوجه. «الصحاح» (٦/ ٢٤٧١).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢/ ٣٧٤): أي: علامة تغير ألوانهم. يقال: سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة، يريد أثرًا من النار.اه.

لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب، ولكن هذه لا أسألك غيرها، وربه ركب الله يعلم أنه سيفعل، فيقول ركب العلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده: أن لا يسأله غيرها، وربه ركب الله يعلم أنه سيفعل، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها فترفع له شجرة هي عند باب الجنة أحسن من الأوليَيْن، فيقول: أي رب أدنني من هذه لا أسألك غيرها، وربه ركب يعلم أنه سيفعل وهو يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب، أدخلني الجنة، فيقول: أي رب، أدخلني الجنة، فيقول: يا ابن آدم، ألم تُعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: أي رب أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم، ما يُرضيك مني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟

فيقول: أي ربّ، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟». فضَحِكَ ابن مسعود، فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحكُ؟

فقال: هكذا فعل رسول الله على مصلى، فقال: «ألا تسألوني مم أضحك؟ فقال: من ضَحِكِ ربِّ العالمين عَلَى منه حين يقول: أتستهزئ بي؟ فيقول: لا أستهزئ بك؛ ولكني على ما أشاء قدير. فيُدخله الجنة»(١).

٧٤٩ ـ و ٢٤٩ ـ و ١٤٥ الفرياي، قال: ثنا محمد بن عثمان بن خالد، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، قال: بَيْنَا أنا جالس مع حُميد بن عبد الرحمٰن إذ مرَّ شيخ جليل في مسجد رسول الله على، في بصره بعض الضعف، من بني غفار، فبعث إليه حُميد، فلما أقبل قال لي: يا ابن أخي، أوسع له بيني وبينك؛

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۷۱٤)، ومسلم (۱۸۷).
 قلت: وفيه إثبات الضحك حقيقية خلافًا لأهل التحريف والتفويض.

فإنه قد صَحِبَ رسول الله عَلَيْ في بعض أسفاره، فأجلسه بيني وبينه، ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله عَلَيْ.

قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن الله على يُنشئ السحاب، فيضحك أحسن الضحك، وينطق أحسن المنطق»(١).

• ٧٥٠ \_ ٢٦ ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا أبو داود الطيالسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، قال: كنت جالسًا مع حُميد بن عبد الرحمٰن بن عوف. . وذكر نحوًا من حديث الفريابي.

٧٥١ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، قال: أنا بَحِير بن سعد، عن خالد بن مَعْدَان، عن كثير بن مُرَّة، عن نُعَيم بن هَمَّار، قال: جاءَ رجل إلى النبي عَلَيْ فقال: أي الشُّهداءِ أفضل؟

قال: «الذين يُقاتلون في الصفِّ، فلا يلفتون وجوههم حتى يُقتلوا، أُولئِك يتلبطون (٢) في العُلى من الجنة، يضحك إليهم ربك وَ المُلَى من الجنة، يضحك إليهم ربك وَ المُلَى من الجنة، يضحك إليهم ربك وَ المُلَى مُوطنٍ فلا حساب عليه (٣).

**٧٥٢ \_ و تاناه** أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن الصفَّى، قال: ثنا أبو المغيرة (٤)، عن إسماعيل بن عياش، وذكر الحديث بإسناده مثله.

<sup>(</sup>۱) رواه إبراهيم بن سعد الزهري في «جزئه» (۱٤٧٢). قلت: هذا الحديث يشبه حديث أبي رزين رفيه السابق، وفيه قوله وقي الشابق، وفيه قوله وقي الشابق، وهذا بعد تغير أحوالهم بنزول الغيث.

<sup>(</sup>٢) أي: يتمرغون. «النهاية» (٢٢٦/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٤٧٦)، وأبو يعلى (٦٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) في الهامش: (المعتمر) خه.

#### ن قال محمر بن وبعسين رَخْلَلْهُ:

٧٥٣ ـ هذه السُّنن كلها نؤمن بها، ولا نقول فيها: كيف؟ (١) . والذين نقلوا هذه السُّنن: هم الذين نقلوا إلينا السُّنن في الطهارة، وفي الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، وسائِر الأحكام من الحلال والحرام، فقبلها العلماء منهم أحسن قبولٍ، ولا يرد هذه السُّنن إلَّا مَنْ يذهب مذهب المُعتزلة (٢)، فمن عارض فيها أو ردَّها، أو قال: كيف؟ فاتهموه واحذروه.

#### تم الجزء السابع من كتاب «الشريعة» بهمد الله ومنّه

وصلى الله على رسوله سيدنا مهمد النبي الأمي وآله وسلم تسليمًا. يتلوه الهزء الثامن من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة



(۱) في «الكامل» لابن عدي (٢/ ٢١٤) قال إبراهيم بن موسى: كنت عند بكير بن جعفر الجرجاني فجاءه رجل، فقال: الله على عرشه كيف؟ فقال: خذوا برجله فجُرُّوه.

## الكزء الثامن

- ٤٩ \_ باب التحذير من مذاهب الخُلولية.
- • بَابِ ذكر السُّنن التي دلَّت العُقلاء على أن الله ﷺ على عرشه فوق سبع سماواته وعِلمه مُحيط بكل شيءٍ، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء.
  - ١٥ كتاب الإيمان والتصديق بأن الله على كلم موسى على.
  - ٥٢ باب الإيمان والتصديق بأن الله على ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة
    - ٥٣ باب الإيمان بأن الله ركال خلق آدم على صورته بلا كيف.
- ٥٤ باب الإيمان بأن قلوب الخلائِق بين أصبعين من أصابع الرب على بلا كيف.
- ٥٥ رَابِ الإيمان بأن الله الله الله السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع.
- - ٥٧ \_ باب الإيمان بأن الله ولله يأخذ الصدقات بيمينه، فيُربِّيها للمؤمن.
    - ٥٨ \_ باب الإيمان بأن لله الله على يدين وكلتا يديه يمين.
- وه \_ باب الإيمان بأن الله و خلق آدم بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل: العرش، والقلم، وقال لسائر الخلق: (كن)؛ فكان، فسبحانه.
- ١٠ بَابِ الإيمان بأن الله عَلَىٰ لا ينام، قال الله عَلىٰ: ﴿ الله لِلَّهِ إِلَّهُ لِا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ الآية، وأخبرنا النبي عَلَىٰ قال:
   «إن الله عَلَىٰ لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام».



# بِنِهُ الْخِالِيَّةِ الْخِيْلِيِّةِ الْخِيْلِيِّةِ الْخِيْلِيِّةِ الْخِيْلِيِّةِ الْخِيْلِيِّةِ الْخِيْلِيِّةِ

#### وبه أستعين

## عاب عاب

#### التحذير من مذاهب الحُلولية(١)

(۱) عقد ابن بطة عَلَيْهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال (۸۰ ـ باب الإيمان بأن الله على عرشه، بائنٌ من خلقه، وعلمه مُحيط بجميع خلقه).

والمُصنف كَنَالُهُ عقد هذا الباب للردِّ على نفاة علو الله تعالى بذاته على خلقه.

\_قال ابن بطة كُلُّهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٧٨): أجمع المسلمون من الصَّحابة والتابعين، وجميع أهل القبلة من المؤمنين: أن الله تبارك وتعالى على عرشه، فوق سمواته، بائنٌ من خلقه، وعلمه مُحيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا يُنكره إلَّا من انتحل مذاهب الحلولية. وهم قومٌ زاغت قلوبهم، واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين، وقالوا: إن الله ذاته لا يخلو منه مكان، فقالوا: إنه في الأرض كما هو في السماء، وهو بذاته حالٌ في جميع الأشياء.

وقد أكذبهم القرآن والسُّنة، وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين. اه.

- قال ابن تيمية كله في «درء التعارض» (٧/ ٢٦): القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك. . . والأحاديث عن النبي والسحابة والتابعين متواترة موافقة لذلك، ولهذا كان السلف مُطبقين على تكفير من أنكر ذلك؛ لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين . .اه.

قلت: وقد حاولت الجهمية الأولى إظهار نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه في أول أمرهم، ولكن لم يتمكنوا من ذلك لشناعة هذا القول، ومخالفته للفطر السليمة، وقد أدرك أئمة السُّنة ذلك منهم وفهموا مُرادهم.

- ففي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٤١) قال حماد بن زيد كَلَلْهُ: إنما يُحاوِلُون أن يقولوا: ليس في السماء شيءٌ.

- وفيه أيضًا (٦٨) قال عباد بن العوَّام كَلَّلَهُ: كلمتُ بشرًا المريسي، وأصحاب بشرٍ؛ فرأيت آخِرَ كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء.

- وقال ابن تيمية كَلْلُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٣/ ٥٢٢): . . الجهمية أظهروا مسألة القرآن وأنه مخلوق، وأظهروا أن الله لا يُرى في الآخرة، ولم يكونوا يُظهرون لعامة المؤمنين وعلمائهم إنكار أن الله فوق العرش، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وإنما كان العلماء يعلمون هذا منهم بالاستدلال والتّوسّم، كما يُعلم المنافقون في لحن القولِ . . إلخ.

قلت: ثم لما ضعفت شوكة أهل السُّنة وقويت شوكة الجهمية المعطلة صرَّحوا بنفي علو الله تعالى، وأنكروا على من أثبته، وبدعوه، بل وكفَّروه، ورموه بالتجسيم!

- قال ابن تيمية كُلُّلهُ: وهذا الذي كانت الجهمية يحاولونه قد صرَّح به المُتأخِّرون منهم، وكان ظهور السُّنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم وبين التصريح به، فلما بعُدَ العهد، وخفيت السُّنة، وانقرضت الأئمة؛ صرَّحت الجهمية النُّفاة بما كان سَلفهم يُحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. [انتهى من «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص٧١)].

ونشرهم لهذه العقيدة الباطلة الفاسدة مبثوث في عقائدهم وكتبهم، من ذلك:

- قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/ ٣٤٢): قوله: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ

(المحرر الوجيز» (١/ ٣٤٢): قوله: ﴿وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ

(المحان؛ لأن الله منزَّهُ عن التحيُّز، =

### ن قال معمر بن ربعسين كَاللَّهُ:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

أما بعد،

٧٥٤ ـ فإني أُحذر إخواني من المؤمنين [٧٥١] مذهب الحلولية الذين لَعِبَ بهم الشيطان فخرجوا بسوءِ مذهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة، لا يكون إلَّا في كل مفتونٍ هالك.

زعموا أن الله عَلَى حالٌ في كل شيءٍ، حتى أخرجهم سُوءُ مذهبهم إلى أن تكلَّموا في الله عَلَى بما يُنكره العلماء العقلاءُ، لا يوافق قولَهم كتابٌ، ولا سُنَّة، ولا قول الصحابة، ولا قول أئِمة المسلمين.

وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العليّ عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، وهذا قول جهلة مُجسّمين، وكان الوجه أن لا يُحكى. اهـ.

<sup>-</sup> قال ابن حجر الهيتمي في «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص١٣٩): لو قال: (الله في السماء)، فقيل: يكفر، وقيل: لا يكفر، والقائلون بالجهة لا يكفرون على الصحيح، نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعًا. اهد.

\_ قال السّنوسي (٩٥٥هـ) في «شرح الكبرى»: أصول الكفر سِتة. السادس: . . التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسُّنة من غير بصيرة في العقل، هو أصل ضلال الحشوية!! فقالوا بالتشبيه والجهة عملًا بظاهر قوله تعالى: ﴿ اَلْمَنْهُم مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّرَوَىٰ فَي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّرَوَىٰ فَي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦]، ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّرَوَىٰ فَي السَّرَوَىٰ الله الله . اه.

وتتبع أقوال المعطلة الحلولية من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في نفي علو الله تعالى في كتبهم يطول جدًّا، وقد ذكرت شيئًا منه في كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية» (فصل المُعطِّلة يدورون في تعطيلهم الصفات: على إنكار علو الله تعالى عَلى خَلقِه).

وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله وللله وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية (١).

ثم إنهم إذا أُنكر عليهم سوءُ مذهبهم قالوا: لنا حُجَّة من كتاب الله عَلَى الله

فإذا قيل لهم: ما الحُجَّة؟

قال الله وَجَنَالُ : ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُونَ ثَلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خُمْسَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ﴾ خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ﴾ [المجادلة: ٧].

(١) تقدم مسندًا برقم (٦٧٤).

- قال ابن بطة عَلَشُه في «الإبانة الكبرى» (٢٤٥٦): صدق عبد الله؛ فإن الذي تجادل عليه هذه الطّائفة الضُّلال، وتتفوَّه به من قبيح المقال في الله عَلَى تتحوَّب [يعني: تتأثم] اليهود والنصارى والمجوس عن التفوه به.اه.

- وفيه أيضًا (٢٤٣٧) قال الإمام أحمد: ما رأيت أحدًا طلب الكلام واشتهاه إلَّا أخرجه إلى أمر عظيم، لقد تكلموا بكلام، واحتجُوا بشيء ما يقوى قلبي، ولا ينطقُ لساني أن أحكيه، والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم، وينكرون الرؤية والآثار كلها، ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاتهم. اه.

- وفي «ذم الكلام» (٦٨٧) قال محمد بن إدريس الشافعي: والله لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قطٌ، ولاَّن يُبتلى المَرءُ بكلِّ ما نهى الله عنه ماعدا الشِّركَ به؛ خيرٌ له من النظر في الكلام.

- قال ابن تيمية كَلْقُهُ في «منهاج السنة» (٢/ ٥٦١): جميع البدع: كبدع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، لها شبه في نصوص الأنبياء، بخلاف بدع الجهمية النفاة، فإنه ليس معهم فيها دليل سمعي أصلًا، ولهذا كانت آخر البدع حدوثًا في الإسلام، ولما حدثت أطلق السلف والأئمة القول بتكفير أهلها لعلمهم بأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، ولهذا يصير محققوهم إلى مثل قول فرعون مُقدَّم المُعطِّلة، بل وينتصرون له ويُعظِّمونه. اه.

وبقوله رَجَّظَن: ﴿ هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ [الحديد: ٤].

فلبَّسوا على السامع منهم بما تأوَّلوا، وفسَّروا القرآن على ما تهوى نفوسهم، فضلوا وأضلوا، فمن سمعهم ممن جهل العلم ظنَّ أن القول كما قالوه، وليس هو كما تأوَّلوه عند أهل العلم (۱).

والذي يذهب إليه أهل العلم: أن الله والله على عرشه فوق سماواته، وعلمه مُحيطٌ بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العُلا، وبجميع ما في سبع أرضين وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السرّ وأخفى، ويعلم خائِنة الأعين وما تُخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهَمَّة، ويعلم ما توسوس به النفوس، يسمعُ ويرى، لا يعزُب عن الله ولله مثقال ذرَّة في السماوات والأرضين وما بينهن إلَّا وقد أحاط علمه به، فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى، تُرفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائِكة الذين يرفعونها بالليل والنهار.

#### فإن قال قائِل:

فأيشٍ معنى قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَنَهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَهُ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَهُ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴿ [المجادلة: ٧] الآية التي بها يحتجُّون؟

قيل له:

عِلْمُهُ عَجْلًا، والله عَجْلًا على عرشه، وعِلْمُهُ مُحيطٌ بهم، وبكل شيءٍ

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كَلْشُهُ في «شفاء العليل» (۱/۲۷۷): أنت تجد جميع هذه الطوائف تُنزِّل القرآن على مذاهبهم وبدعها وآرائها، فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلة معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل الباطل، ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِياآءُهُۥ إِنَّ أَوْلِياآوُهُۥ إِلَّا المُنْقُونَ وَلَاكِنَ أَكُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الأنفال]. اهر.

من خلقه، كذا فسَّره أهل العلم، والآية يدلُّ أوَّلها وآخرها على أنه العلم.

### فإن قال قائِلٌ: كيف؟

قيل: قال الله عَجْلُل: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجُوَى ثَلَاتُهِ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾ إلى آخر الآية، قوله: ﴿ ثُمُّ يُنْبِئُهُم بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ الله عَلِمُ اللّهِ عَلِيمُ اللّهِ عَلَيمُ اللّهِ عَلَيمُ اللّهِ عَلَيمُ اللّهِ عَلَيمُ اللّهِ عَلَيمُ اللهِ عَلَيمُ اللّهِ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

(۱) قال أبو عمر الطَّلمنكي كَلَّشُهُ: أجمع المسلمون من أهل السُّنة على أن معنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾، ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه، وأن الله فوق السَّموات بذاته مستوعلى عرشه كيف شاء.اه. «العلو» للذهبي (٥٦٦).

- وقال حرب الكرماني كَغُلَّلُهُ في «عقيدته» التي حكى فيها إجماع أئمة السنة (٥٤): فإن احتجَّ مُبتدعٌ، أومخالِفٌ، أو زنديقٌ بقول الله تبارك وتعالى اسمه: ﴿وَخَنُ أَقُرُبُ إِلِيَهِ مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ قَ ﴾ [ق].

وبقوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِلَّهُ [الحديد].

وبقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ إَلَى قوله: ﴿ هُوَ مَعَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

فقل: إنما يعني بذلك: العلم؛ لأن الله تبارك وتعالى على العرش، فوقَ السماءِ السابعةِ العليا، يعلمُ ذلك كله، وهو بائنٌ مِن خلقِه، لا يخلو من عِلمِه مكان. اه.

- وعقد حرب الكرماني كَثَلَثْهُ بابًا في «السُّنة» في هذه الآية، فقال: (٢٣/ باب في قوله وَ كَالِعُهُمُ ﴾).

\* و انظر: كذلك كلام الإمام أحمد كَلَّلُهُ في «الرد على الجهمية والزنادقة» (١٢/باب بيان ما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن جُوَىٰ ثَلَامُهُ إِلَا هُوَ رَابِعُهُمُ ﴾.

وكلام ابن بطة كَثَلَتْهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٨٦) في تفسير هذه الآية =

٧٥٥ ـ تا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: ثنا أبو داود السجستان، قال: ثنا أجمد بن حنبل، قال: حدثني سُريج بن النعمان، قال: ثنا عبد الله بن نافع، قال: قال مالك بن أنس مَحْلَلُهُ: الله وَجَلَلُ في السماء، وعِلمه في كل مكان، لا يخلو مِن علمه مكان.

٧٥٦ ـ و تحثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: قال مالك بن أنس: الله عنه في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان.

فقلت: من أخبرك عن مالكِ بهذا؟

فقال: سمعتُه من سُريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع.

٧٥٧ \_ و تعالى قال: ثنا على بن الحسن بن شقيق، قال: أنا عبيد الله بن موسى، النضر بن سلمة المروزي، قال: ثنا على بن الحسن بن شقيق، قال: أنا عبيد الله بن موسى، عن مَعْدَان (١)، قال: سألت سفيان الثوري عن قول الله عَلَى : ﴿وَهُوَ مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنُتُم ﴿ [الحديد: ٤]؟ قال: عِلمه (٢).

<sup>=</sup> والرد على الجهمية في استدلالهم بها على نفي العلو.

قلت: وقول حرب الكرماني كَلَّلُهُ وغيره من أهل السَّنة: (بائن من خلقه)؛ زيادة في البيان، ورد على نفاة العلو، ومن ذلك:

<sup>-</sup> ما رواه ابن أبي حاتم كَلَّشُهُ أن هشام بن عُبيد الله الرَّازي القاضي - صاحب محمد بن الحسن - حبس رجُلًا في التجهم، فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه، فقال: الحمدُ لله على التوبةِ، أتشهدُ أن الله على عرشه بائنٌ مِن خلقِه؟ قال: أشهد أن الله على عرشه، ولا أدري ما بائنٌ من خلقِه.

فقال: ردوه إلى الحبس؛ فإنه لم يتُب. «بيان تلبيس الجهمية» (١/٠٤٠).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (خالد بن معدان) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته كما في «السنة» لعبد الله (٥٨٣ و٥٨٣). وفيه: قال ابن المُبارك: إن كان بخُراسان أحد مِن الأبدالِ: فمعدان.

<sup>(</sup>٢) في «الإبانة الكبرى» (٢٦٨٨) عن أحمد بن منصور الرمادي، قال: سألت =

٧٥٨ - و ٢٥٨ الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل رَخِلَللهُ، قال: ثنا نوح بن ميمون، قال: ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن الضحاك: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوكُ ثُلَثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ ﴿ وَعَلَمُهُمْ مِعْهُمُ (١). قال: هو على العرش، وعلمه معهم (١).

## الله عمر بن وبعسين كَالله:

٧٥٩ ـ وفي كتاب الله عَلَى آياتٌ تدلُّ على أن الله تبارك وتعالى في السماءِ على عرشه، وعِلمه مُحيطٌ بجميع خلقه، قال الله عَلَى : ﴿ اَلَهِ مَا الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَ

أعيم بن حماد عن قول الله تعالى: ﴿ هُو مَعَهُر أَيْنَ مَا كَانُوا ﴾ [المجادلة: ٧]،
 ما معناها؟

فقال: معناها: أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى أنه قال في كتابه: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَآةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِشُهُمْ وَلَا أَدُنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾.

(١) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٩١)، وزاد فيه: قال أحمد: هذه السُّنة. وفيه (٢٦٩٨) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله، عن رجل قال: إن الله معنا، وتلا هذه الآية: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ ﴾.

قال أبو عبد الله: قد تَجَهَّم هذا، يأخذون بآخر الآية، ويدعون أولها: ﴿ أَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن نَجَوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَايِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]، العلم معهم.

وقُال في (ق): ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ، نَفْسُمُّهُ وَنَحْنُ أَفْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ﴾ [ق]، فعِلمه معهم. اهـ.

فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية.

قالوا: كيف نقول؟

قال: عِلمه معهم، وأوَّل الآية يدلُّ على أنه عِلمه، ثم قرأ: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ﴾ الآية.

مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْتُكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ [الملك](١).

- وقال وَعَجَلُكُ : ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُمْ ﴾ [فاطر: ١٠].
  - وقال تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الْأَعْلَى اللَّهُ الْأَعْلَى اللَّهُ الْأَعْلَى ا
- وقال رَجْنِكُ لعيسى عَلِيَّة : ﴿ إِنِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ [آل عمران: ٥٥].
- وقال جل ذِكره: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ﴿ بَل زَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ
- وقـال عَجَلَلٌ : ﴿لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ الطلاق] [٥٢/ب].

\_ قال الدارمي كُلُّهُ في "النقض على بشر المريسي" (ص ٢٣٠): وأما قولك: لا يوصف بأين؟ فهذا أصل كلام جهم، وهو خلاف ما قال الله كلا ورسوله على والمؤمنون؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ اَلْمَانَمُ مَن في السَمَانِ ﴾، وقال للملائكة: ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِ مَ ﴾، وقال: ﴿ الرَّحَنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ فَ الله اللملائكة : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِ مَ ﴾، وقال: ﴿ الرَّحَنُ عَلَى الْمَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ فَ الله الله العباد أين الله ، وأين مكانه ، وأينه رسول الله عن في عبر حديث، فقال: "من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء ». فلو لم يوصف بأين كما ادعيت أيها المعارض لم يكن رسول الله على يقول للجارية: "أين الله؟ »، فيغالطها في شيء لا يؤيّن، وحين قالت: (هو في السماء)، لو قد أخطأت فيه لرد رسول الله على عليها وعلّمها ؛ ولكنه استدلًا على إيمانها بمعرفتها أن الله في السماء .

<sup>(</sup>۱) في «الصفات» لابن المحب (۸۸٤) قال الحاكم أبو عبد الله: قال الفقيه أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي: قد يضع العرب (في) بموضع (على)، قال تعالى: ﴿ فَيَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النوبة: ٢]، وقال: ﴿ وَلَأُصُلِنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخِلِ ﴾ [طه: ٧١]، ومعناه: على الأرض، وعلى النخل، فلذلك قوله: ﴿ مَنَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] أي: على العرش، كما صحَّت الأخبار عن رسول الله ﷺ.اه.

# --- باب ---

ذكر السُّنن التي دلَّت العُقلاءَ على أن الله ﷺ على عرشه فوق سبع سماواته وعِلمه مُحيط بكل شيءٍ، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء

٧٦٠ ـ ألابرنا الفريابي، قال: ثنا عبد الله بن جعفر بن يحيى، قال: ثنا معن بن عيسى، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عليه من النبي عليه قال: «لما قضى الله وعليه الخلق؛ كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»(١).

٧٦١ \_ وألابرنا الفِريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: أنا المغيرة بن عبد الرحمٰن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة والله النبي على قال: «لما قضى الله والله والمخلق كتب في كتابٍ فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي».

٧٦٢ \_ و ٢٦٢ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، قال: ثنا هارون بن عبد الله البزاز، قال: ثنا شَبابة \_ يعني: ابن سوَّار \_، عن ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن البزاز، قال: ثنا شَبابة \_ يعني: ابن سوَّار \_، عن ورقاء،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٩٤٤ و٧٥٥٣)، ومسلم (٢٧٥١)

<sup>-</sup> قال ابن خزيمة كَلِّلُهُ في «التوحيد» (١/ ٢٢٢): والخبر دالٌ على أن ربنا جلا وعلا فوق عرشه الذي كتابُه - إن رحمته غلبت غضبه - عنده اهد.

<sup>-</sup> قال ابن القيم كَلْشُهُ: وفي لفظ: «فهو عنده موضوع على العرش»، فتأمل قوله: «فهو عنده فوق العرش»، هل يصح حمل الفوقية على المجاز وفوقية الرُّتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ . اه. «مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٦٦).

أبي هريرة رَبِيَّانِهُ، عن النبي رَبِيِّ قال: «لما قضى الله رَجَبَلِ الخلق كتب في كتابٍ في كتابٍ في كتابٍ في كتابٍ فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي ".

٧٦٣ – ◘ النهار أبو بكر قاسم بن زكريا الطرّز، قال: ثنا الفضل بن سهل، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان الثوري، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي عُبيدة، عن أبي موسى وَ الله قال: قام فينا رسول الله على بأربع، فقال: «إن الله وَ الله على لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القِسطَ ويخفض به، يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حِجَابه النور(١)، لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه كل من أدرك بصره (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (النار)، وفي الهامش: (النور) صح. ووقع عند مسلم: «حِجابه النُّور، أو النار».

<sup>-</sup> قال ابن القيم كَلْشُهُ: والنور الذي احتجب به سُمّي: نورًا ونارًا، كما وقع في لفظه في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري وهو قوله: «حِجابه النور، أو النار»، فإن هذه النار هي نور، وهي التي كلّم الله كليمه موسى منها، وهي نار صافية لها إشراق بلا إحِراق.اه.

<sup>«</sup>مختصر الصواعق» (۳/ ۱۰٤٠).

\_ وقال الدارمي كَالله في «النقض» (ص٤٧١): احتجب الله بهذه النار عن خلقه بقدرته وسلطانه، لو قد كشفها لأحرق نور الرب وجلاله كل ما أدركه بصره، وبصره مدرك كل شيء، غير أنه يصيب ما يشاء، ويصرفه عما يشاء، كما أنه حين تجلّى لذلك الجبل خاصة من بين الجبال، ولو قد تجلّى لجميع جبال الأرض لصارت كلها دكًا، كما صار جبل موسى، ولو قد تجلّى لموسى كما تجلّى للجبل جعله دكًا، وإنما خرَّ موسى صَعِقًا مما هاله من الجبل مما رأى من صوته حين دكَّ، فصار في الأرض.اه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۹۵۳۰ و۱۹۵۸۷ و۱۹۲۳)، ومسلم (۳۲۶ و۲۲۳).

لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفضُ القسطَ ويرفعه، يُرفع إليه عملُ الليل قبلَ النهار، وعملُ النهار قبل الليل، حِجابه النور، لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه كل شيءٍ أدركه بصره».

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲٤١٩٥)، والنسائي (۳٤٦٠)، وابن ماجه (۱۸۸). وعلَّقه البخاري كَلَّلُهُ جازمًا به قبل حديث (۷۳۸٦) تحت: (باب قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللهِ ﴾).

وقال في «تغليق التعليق» (٥/ ٣٣٩): حديث صحيح.

<sup>-</sup> قال ابن خزيمة كله في «التوحيد» (١١٤/١): وأخبرت الصديقة بنت الصديق الصديق الله يخفى عليها بعض كلام المجادلة، مع قُربها منها، فسبّحت خالقها الذي وسع سمعه الأصوات، وقالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات.

فسمع الله جل وعلا كلامَ المجادلة، وهو فوق سبع سماوات مستو على عرشه، وقد خَفيَ بعضُ كلامها على من حضرها وقرب منها.

وقال: فلفظ الاستماعين واحدٌ، ومعناهما مُختلف؛ لأن استماعَ الخالق غيرُ استماع المخلوقين، عز ربُّنا وجل عن أن يشبهه شيءٌ من خلقِه، وجل عن أن يكون فِعُلُ أحدٍ من خلقه شبيهًا بفعله ﷺ.اهـ.

أنزل الله وَ الله وَ الله عَلَمُ الله عَوْلَ اللهِ عَلَمُ اللهُ قُولَ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَمْلُ الله عمش يحيى: كذا قال الأعمش

٧٦٧ - و حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا محمد بن سليمان لوين، قال: ثنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عُميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه، قال: كنت جالسًا بالبطحاء في عصابة ورسول الله عليه أذ مرَّت عليهم سحابة، فنظر إليها، فقال لهم: «هل تدرون ما اسم هذه؟».

قالوا: نعم، اسم هذه: السحاب.

قال رسول الله عليه: «والمُزن».

القالوا: والمُزن.

قال: «والغياية»، ثم قال: «هل تدرون ما بين السماء والأرض؟».

قالوا: لا.

قال: "فإن بُعْدَ ما بينهما إما إحدى، وإما اثنتان، وإما ثلاث وسبعون سنةً إلى السماء، والسماء فوقها كذلك، حتى عدَّ سبعَ سمواتٍ، ثم قال: فوق السماء السابعة بحرٌ (۱)، ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال (۲) بين أظلافهن وركبهن مثل سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال (۲) بين أظلافهن وركبهن مثل

<sup>(</sup>۱) قال ابن خزيمة كَانَهُ في «كتاب التوحيد» (۱/ ۲۱۸): يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله في كتابه أن عرشه كان عليه؛ هو البحر الذي وصفه النبي على في هذا الخبر، وذكر بُعد ما بين أسفله وأعلاه. ومعنى قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَاءِ ﴾ [هـود: ٧]، كـقـوله: ﴿وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِمًا هِ ﴾ [النساء]، ﴿وَكَانَ ٱللّهُ عَزِيزًا حَرِيمًا هَا النساء].

وأسند عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الله قال: أتاه رجل، وقال: أرأيت قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٧]، فقال ابن عباس: كذلك لم يزل.اهـ.

<sup>(</sup>٢) جمع (وعل): وهي الشاء الجبلية. «تهذيب اللغة» (٣/ ١٢٧).

## ما بين سماء إلى سماء، ثم الله ريجال فوق ذلك»(١).

٧٦٨ - و ٢٦٩ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا عباد بن يعقوب الرواجني، قال: أنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن عَمِيرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب و عن قال: كنا جلوسًا بالبطحاء في عصابة

(۱) رواه أحمد (۱۷۷۰)، وأبو داود (٤٧٢٣)، والترمذي (٣٣٢٠)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٨٩)، وابن خزيمة (١٤٤)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٦٨٧).

قال الجوزقاني في «الأباطيل» (٧٢): حديث صحيح.

قال الذهبي في «العرش» (٢٤): رواه أبو داود بإسناد حسن، وفوق الحسن. اه.

ورَدَّ ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٩٣) على من ضَعَف هذا الحديث.

- وروى ابن خزيمة في «التوحيد» (١٧٨) بإسناد صحيح عن ابن مسعود والله قال: ما بين كل سماء إلى أُخرى مسيرة خمسمائة عام، وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام، وما بين الكرسي الماء مسيرة خمسمائة عام، والعرش على الماء، والله على العرش، ويعلم أعمالكم.

\_ قال ابن خزيمة كَلِّلَهُ في «التوحيد» (١/ ٢٢٧): ولعله يخطر ببال بعض مُقتبسي العلم أن خبر العباس بن عبد المطلب عن النبي على في بُعْدِ ما بين السماء إلى التي تليها خلاف خبر ابن مسعود كله وليس كذلك هو عندنا، إذ العلم مُحيطٌ أن السير يختلف سير الدواب من الخيل، والهُجن، والبغال، والحمير، والإبل، وسابق بني آدم، يختلف أيضًا.

فجائزٌ أن يكون النبي المُصطفى على أرادَ بقوله: «بُعد ما بينهما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة»، أي: بسير جواد الراكب من الخيل، وابن مسعود الراد: مسيرة الرجّالة من بني آدم، أو مسيرة البِغال والحمير، أو الهُجن من البراذين، أو غير الجواد من الخيل، فلا يكون أحد الخبرين مخالفًا للخبر الآخر، وهذا مذهبنا في جميع العلوم أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما في المعنى لم يجز أن يقال: هما متضادان متهاتران.اه.

فيهم رسول الله على فمرَّت سحابة فنظر إليها. . وذكر الحديث بطوله.

٧٦٩ ـ و تعبد الله، قال: ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: أنا أجمد بن حفص بن عبد الله، قال: أنا أبي، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك، عن عبد الله بن عَمِيرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب عن العباس بن عبد المطلب عن العباس بن عبد المطلب مرسول الله على فقال: «هل تدرون ما هذا؟».

قلنا: السَّحاب.

قال: «أو المُزن»؟

قلنا: أو المُزن.

قال: «أو العنان»؟

قلنا: أو العنان.

قال: «فهل تدرون ما بُعد ما بين السماء والأرض؟».

قلنا: لا.

قال: "إحدى وسبعون، أو اثنتان وسبعون، أو ثلاث وسبعون، والتي فوقه والتي فوقها مثل ذلك - حتى عد سبع سماواتٍ على نحو ذلك - ثم فوق السماء السابعة البحر، أسفله من أعلاه، مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوقة ثمانية أوعالٍ بين أظلافِهن ورُكبِهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم العرش فوق ذلك، وإن الله عن فوق العرش».

وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن ابن عباس على، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن ابن عباس على، قال: إن الله على استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئًا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائِن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فُرغَ منه (١).

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام برقم (٤٢٣) على أن العرش أول المخلوقات.

٧٧١ - ٢٢٠ الرحمٰن، قال: سمعت محمد بن إسحاق يُحدِّث، عن يعقوب بن عُتبة، عن جُبير بن عبد الرحمٰن، قال: سمعت محمد بن إسحاق يُحدِّث، عن يعقوب بن عُتبة، عن جُبير بن محمد بن مُبير بن مُطعم، عن أبيه، عن جدِّه، قال: إني لَعندَ رسول الله عليه إذ جاءَه أعرابيُّ، فقال: يا رسول الله، جُهدت الأنعام، وجاع العيال، وهلكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق لنا، فإنا نستشفعُ بك على الله على الله على الله عليك.

فقال رسول الله عليه: «هل تدري ما تقول؟!».

وسبَّح رسول الله على، فما زال يُسبِّح حتى عرف في وجوه أصحابه، وقال: «ويحك! إنه لا يُستشفعُ بالله على أحدٍ، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك! إنه لفوق سماواته، وهو على عرشه، وإنه لهكذا - مثل القُبَّة، وأشار بيده - وإنه ليئِطُّ أطيط الرحلِ بالرَّاكبِ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «سُننه» (۲۷۲۱)، وحرب في «السُنة» (۳٤۹)، وابن أبي عاصم في «السُنة» (٥٨٧)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١٧٥)، وهو حديث صحيح، وقد أطلتُ في تخريجه في تحقيق كتاب «إثبات الحد لله تعالى» (۲۸ و ۲۹)، ونقلت كلام أهل السُنة والحديث في قبوله وتصحيحه، واحتجاجهم به. ومنهم: أبو داود، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن منده، والسجزي، والبغوي، وابن تيمية، وابن القيم رحمهم الله وغيرهم.

على ملائِكةٍ سماءً سماءً، كلما مرَّ بسماءٍ سأله ملائِكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيُمضي جبريل الوحي حيث أمره الله رَجِيلً من السماءِ والأرض»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥١٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٧٩)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٥٩١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٥٢)، وقال: غريب من حديث عبد الله بن أبي زكريا، عن رجاء بن حيوة، لم يروه إلَّا عبد الرحمٰن بن يزيد. اهد.

وقد بوَّب ابن خزيمة كَلَّهُ لهذا الحديث بقوله (١/ ٢٩٥): (باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه، وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله كل ).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٣/٤٦): (الصلصلة): صوت الحديد إذا حُرِّك. يقال: صلَّ الحديد، وصلصل. والصلصلة أشد من الصليل. اه.

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٧٣٨)، وحرب في «السنة» (٣٢٢)، وابن خزيمة في
 «التوحيد» (٢٨٠).

وقال ابن القيم: وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات.

<sup>«</sup>مختصر الصواعق» (۳/ ۱۲۷۸).

ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٥/ ٣٤٣) وقفه.

\_ قال الدارمي تَحَلَّمُهُ في «النقض» (ص٣٣): ويحسُّ الملائكة بكلامه عند نزول وحيه حتى يصعقوا من شدَّة صوته، كما قال ابن عباس وابن مسعود ﷺ. اهـ.

## الم معمر بن العسين كَالله:

٧٧٤ - فهذه السُّنن قد اتفقت معانيها ويُصدِّق بعضها بعضًا، وكلها تدلُّ على ما قلنا: أن الله عَلَّ على عرشه، فوق سماواته، وقد أحاط علمه بكلِّ شيء، وأنه سميع، بصيرٌ، عليم، خبيرٌ، وقد قال جلَّ ذِكره: ﴿ وَسَبِح اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الْأَعْلَى إِنْ ﴾ [الأعلى](١).

- وقد كان النبي علي إذا استفتح دعاءَه يقول: «سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب».
- وكان جماعة من الصحابة واذا قرءُوا: ﴿سَبَحِ اَسَمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى وَكَانَ جماعة من الصحابة والأعلى إذا قرءُوا: ﴿سَبِحانَ رَبِي (٢) الأعلى المنهم: على بن الأعلى الأعلى المنهم: على بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر رحمة الله عليهم.
- وقد علَّم النبي على أُمته أن يقولوا في السجود: سبحان ربي الأعلى \_ ثلاثًا \_.

<sup>-</sup> وفي «التوحيد» لابن خزيمة (٢٨٨) بإسناد صحيح عن الشعبي، قال: إذا حدث أمر عند العرش سمعت الملائكة صوتًا كجرِّ السلسلة، قال: فيُغشى عليهم، فإذا فُزِّع عن قلوبهم: فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: ما شاء الله الحق، وهو العلي الكبير.

<sup>-</sup> وفيه (٢٩٠) عن الحسن قال: ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ ، قال: تُجُلِّيَ على قلوبهم .

<sup>(</sup>۱) قال قوام السنة في «الحجة» (٩٦/٢): قد أجمع المسلمون أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن في قوله: ﴿سَيِّح ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾، وزعموا [يعنى: الأشاعرة]: أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات.

وعند المسلمين أن لله والعلق علو الغلبة، والعلو من سائر وجوه العلو؛ لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله تعالى علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القهر والغلبة. اهد.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (ربنا) خه ع.

وهذا كله مما يقوِّي ما قلنا: أن الله وَ العليُّ الأعلى على عرشه، فوق السماوات العُلا، وعِلمه مُحيطٌ بكلِّ شيءٍ، خلاف ما قالته الحلولية، نعوذُ بالله من سوءِ مذهبهم (١).

الله عبد الصمد بن النعمان، قال: ثنا أحمد بن منصور بن سيار، قال: ثنا عبد الصمد بن النعمان، قال: ثنا عمر بن راشد أبو حفص اليمامي (٢)، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: ما سمعت رسول الله على يستفتح دعاءًه إلا بسبحان ربي العلى الأعلى الوهاب (٣). وله طُرق.

٧٧٧ - و ٢٠٠١ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا زياد بن أيوب، قال: ثنا هشيم، قال: أنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رفي أنه كان يقرأ: وسَيِّح الله وَيُولَ الْأَعْلَى الله عَلَى الله على الل

٧٧٨ - و ٢ إننا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا عمي، قال: ثنا أبو نُعيم، قال: ثنا

وقال ابن عدي: وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. اهـ.

<sup>(</sup>۱) في «السُّنة» لحرب (٤١٩) قال محمد بن مُصفَّى: سأل رجلٌ مِن أهلِ بغداد يزيد بن هارون، فقال: يا أبا خالد، سمعت بشرًا المريسي يقول في سُجوده: سُبحان ربي الأسفل؟

فقال يزيد: لئن كنتَ صادِقًا؛ إن بشرًا المريسي كافِرٌ بالله العظيم. وقال: لقد حرَّضت ببغداد على قتل بشر المريسي بجهدي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (اليماني) خ، وفي الهامش: (اليمامي) صح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦٥٤٨)، وابن عدي في «الضعفاء» (٢٧/٦) في ترجمة عمر بن راشد اليمامي، قال أحمد: حديثه لا يساوي شيئًا.

زهير، عن العلاء بن المسيب، عن عَمرو بن مُرَّة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة صَحَيَّة، قال: «سبحان ربي الأعلى»(١).

٧٧٩ ـ تعثنا ابن أبي داود، قال: ثنا هارون بن إسحاق، قال: ثنا وكيع، عن هشام بن عُروة، عن عبد الله بن الزبير رابي أنه قرأ: ﴿سَبِّح ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ اللهِ عَنْ عَبِدَ اللهِ بِنَ الزبيرِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

المقدّمي، وعلي بن المديني، قالا: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: ثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي، وعلي بن المديني، قالا: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: ثنا موسى بن أبوب الغافقي، قال: حدثني عمّي إياس بن عامر: أنه سمع عُقبة بن عامر المعافقي، قال: لما نزلت: ﴿فَسَيّحَ بِأُسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله علوها في ركوعكم».

فلما نزلت: ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكَ اَلْأَعْلَى ﴿ ﴿ ﴾ ، قال رسول الله ﷺ: «اجعلوها في سجودكم » (٢) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۳۳۹۹)، والنسائي في «الكبرى» (۱۳۸۲). ورواه أحمد (۲۳۳۱۱)، ومسلم (۷۷۲) من طريق المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٤١٤)، وأبو داود (٨٦٩)، وابن ماجه (٨٨٧).
ورواه أبو داود (٨٧٠) من طريق موسى بن أيوب، عن رجل من قومه، عن
عقبة بن عامر، بمعناه. وزاد فيه قوله: فكان رسولُ الله على إذا ركع قال:
«سبحانَ ربيَ العظيمِ وبحَمْدِه» ثلاثًا، وإذا سجد قال: «سبحانَ ربِّي الأعلى
وبحَمدِه»، ثلاثًا.

قال أبو داود: وهذه الزيادةُ نخاف أن لا تكون محفوظة. اهـ. (٣) في الأصل: (عتبة)، والصواب ما أثبته كما هو عند من خرجه.

ثلاثًا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده، وذلك أدناه»(١).

## الله عدر بن وبعسين تَخْلَلْهُ:

٧٨٢ - ومما يحتجُ به الحلولية مما يُلبِّسون به على من لا عِلمَ معه، يقول الله وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالطَّهِرُ وَاللَّهِرُ وَاللَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [الحديد: ٣].

وقد فسَّر أهل العلم هذه الآية:

هو (الأول): قبل كل شيءٍ من حياة وموتٍ.

و(الآخِرُ): بعد الخلق.

وهو (الظاهر): فوق كل شيءٍ، \_ يعني: السماوات \_.

وهو (الباطن): دون كل شيءٍ، يعلم ما تحت الأرضين.

ودلُّ على هذا آخر الآية: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَّهِ الحديد].

كذا فسَّره مقاتل بن حيان، ومقاتل بن سُليمان، وبَيَّنتْ ذلك السُّنة (٢).

قال أبو داود كَلَيْهُ: هذا مرسل، عون لم يُدرك عبد الله عَلَيْهُ. اهـ.

وقال الترمذي كَلَّهُ: حديث ابن مسعود رَهِ ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود رَهِ الله الله . اهـ .

وضعَّفه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٣).

(٢) في «الأسماء والصفات» (٩١٨) عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال: بلغنا \_ والله أعلم \_ في قوله رهم الأوَلُ : قبل كل شيء، و والآخر : بعد كل شيء، ووالطّبهر : فوق كل شيء، ووالما كل شيء، وإنما يعني بالقربِ بعلمه وقدرته، وهو فوق عرشه، ووهو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيم الله .

\_ قال ابن القيم كَلَّهُ كما «مختصر الصواعق» (٣/ ١٠٧٦): وفي «صحيح مسلم» عن النبي على في تفسير قوله: ﴿هُو اَلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلنَّالِمُ وَٱلْاَلِمُ وَٱلْاَلِمُ وَٱلْاَلِمُ وَٱلْاَلِمُ وَالنَّالِمُ وَالْاَلِمُ وَالْاَلِمُ وَالْاَلِمُ وَالْاَلِمُ وَالْالْمِ وَالْدِيد: ٣]، بقوله: «أنت (الأول) فليس قبلك شيء، وأنت (الآخر) فليس بعدك شيء، وأنت (الباطن) فليس دونك = بعدك شيء، وأنت (الباطن) فليس دونك =

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٨٨٦)، والترمذي (٢٦١).

٧٨٣ ـ ٣٩٤ الله أجمد بن محمد بن شاهين، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا جرير، عن مطرف، عن الشعبي، عن عائشة رحمها الله قالت: كان رسول الله على يقول: «الله مأنت (الأول) فليس قبلك شيءٌ، وأنت (الآخِرُ) فليس بعدك شيءٌ، وأنت (الظاهر) فليس فوقك شيءٌ، وأنت (الباطن) فليس دونك شيءٌ، وأنت (الباطن) فليس دونك شيءٌ».

## المعمر بن العسين كَالله:

٧٨٤ ـ ومما يُلبِّسون به على من لا علم معه، احتجوا بقوله ﴿ لَهُ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴿ ﴾ [الأنعام].

وبقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءُ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]. وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة كما قال الله تعالى: ﴿ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَكِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: ٧].

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزل الرب تعالى وأبده، واسمان لعلوه وقربه.

وروى أبو داود بإسناد حسن عنده، عن جُبير بن محمد بن جبير بن مُطعم، عن أبيه، عن جده، قال: أتى رسول الله عن أعرابيّ، فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق لنا.. وفيه: قال على: «..إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب».

فتأمَّل هذا السياق: هل يحتمل غير الحقيقة بوجهٍ من الوجوه؟.اه. (١) رواه النسائي في «الكبرى» (١٠٥٥٧)، وأبو يعلى (٤٧٧٤). وروى مسلم (٢٧١٣) نحوه من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ.

شيء"، فجعل كمال الظهور موجبًا لكمال فوقيته، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء بذاته، والظهور هنا العلو، ومنه قوله: ﴿فَمَا اَسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ [الكهف: ٩٧]، أي: يعلوه، وقرَّر هذا المعنى بقوله: «فليس فوقك شيء»، أي: أنت فوق الأشياء كلها. ليس لهذا اللفظ معنى غير ذلك، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة؛ لأنه قابله بقوله: «وأنت الباطن».

وعند أهل العلم من أهل الحقّ: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلأَرْضِّ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام].

فهو كما قال أهل العلم مما جاءَت به السُّنن: إن الله وَ على عرشه، وعلمه مُحيط بجميع خلقه، يعلم ما تُسرون وما تعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.

وقول وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الـزخـرف: ٨٤]، فمعناه: أنه جلَّ ذكره إله مَنْ في السماوات، وإله مَنْ في الأرض، إلهٌ يُعبَدُ في الأرض، هكذا فسَّره العلماء(١).

(۱) قال الإمام أحمد كلف في «الرد على الجهمية والزنادقة» (۱۱/باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش).

فقالوا [يعني: الجهمية]: هو تحت الأرضين السابعة، كما هو على العرش، فهو على العرش، وفي السموات، وفي الأرض، وفي كل مكان، ولا يخلو منه مكان، ولا يكون في مكانٍ دون مكان، وتلوا آية من القرآن: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

فردً عليهم الإمام أحمد عَلَيْهُ بذكر الأدلة على إثبات علوه على أم بيّن معنى هذه الآية التي استدلوا بها على نفي العلو، وقال:

وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اللّرَضِ ﴿ ) ، يقول: هو إله من في السموات، وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكانٍ دون مكان.

فَذَلَكُ قُـولَهُ: ﴿لِيَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ فَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﷺ﴾ [الطلاق].

قال: ومن الاعتبار في ذلك، لو أن رجلًا كان في يديه قدحٌ من قوارير صافٍ، وفيه شراب صافٍ، كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح. فالله سبحانه - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع خلقه، من غير أن يكون في شيءٍ من خلقه.

وخصلة أخرى: لو أن رجلًا بني دارًا بجميع مرافقها، ثم أغلق بابها وخرج =

على بن الحسن بن شقيق، عن خارجة بن مُصعب، عن سعيد، عن قتادة في على بن الله وَعَبَلُلُهُ وَهُو ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الرخوف: ١٨]، قول الله وَعَبَلُلُ في السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الرخوف: ١٨]، قال: هو إله يُعبدُ في السماء، وإله يُعبدُ في الأرض.

## ف ف معمر بن ربعسين وَخَلَلْهُ:

٧٨٦ - فيما ذكرته وبينته مَقْنَعٌ لأهل الحقّ إشفاقًا عليهم، لئلا يداخل قلوبَهم من تلبيس أهل الباطل ممن يميل بقبيح مذهبه السوء إلى استماع الغناء من الغلمان المُرد، ويتلذّذُ بالنظر إليهم، ولا يُحبُّ الاستماع من الرجل الكبير، ويرقصُ ويَزفُنُ (١)، قد ظفر به الشيطان فهو يلعب به مُخالفًا للحقّ، لا يرجع في فعله إلى كتابٍ ولا إلى سُنة، ولا إلى قول الصحابة، ولا من تبعهم بإحسان، ولا قولِ إمام من أئمة المسلمين، وما يُخفون من البلاءِ مما لا يحسُن ذِكره أقبح، ويدَّعون أن هذا دينٌ يدينون به، نعوذ بالله من قبيحِ ما هم عليه، ونسأله التوفيق إلى سبيل الرشاد، إنه سميع قريب (٢).

منها، كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتًا في داره، وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه، وعلم كيف هو، وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. اه.

<sup>-</sup> قال ابن بطة كَنْلَتُهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٦٨٦): وأما قوله: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَتِ وَفِي ٱلأَرْضِ يَعْلَمُ ۞﴾ [الأنعام].

ومعناه أيضًا: أنه هو الله في السموات، وهو الله في الأرض، وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]. وقد قرأها بعضهم: (وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله). اهـ.

<sup>(</sup>۱) (الزفن): الرقص. وأصلُ الزَّفْنِ: اللَّعبُ والدفعُ. «الصحاح» (٥/ ٢١٣١)، و«النهاية» (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) من أعجب المسائل التي تمُرُّ على من يقرأ في كتب المتأخّرين وفي تفاسيرهم =

٧٨٧ - ٢٦٠ البزار، قال: ثنا الحسن بن الصباح البزار، قال: قال بن الصباح البزار، قال: قال يزيد بن هارون: وذكر الجهمية، فقال: هم واللهِ الذي لا إله إلّا هو زنادقة عليهم لعنة الله(١).

وشروحاتهم للأحاديث إطباقهم على نفي علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وتحريفهم للنصوص الكثيرة في إثبات هذه العقيدة التي فطر الله تعالى الناس والدواب عليها، وصدق والله الكرجي كَلِّله لما قال وهو يتكلم عن مسألة العلو في كتابه «نكت القرآن» (٢/ ٦٩): وهذا والله من المصائب العظيمة أن يضطرنا جهل المعتزلة والجهمية وسخافة عقولهم إلى تثبيت هذا عليهم، وهو شيء لا يخفى على نوبية سوداء.اه.

- قال الشيخ سُليمان بن سحمان كُلُهُ: مسألة علو الله على خلقه، واستوائه على عرشه، وإثبات صفات كماله، ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة، ومما عُلِمَ من الدين بالضرورة، فإن الله قد وضَّحها في كتابه، وعلى لسان رسوله على فمن سمع الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية: فقد قامت عليه الحُجّة، وإن لم يفهمها، فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لاسيما إن عاند، وزعم أن ما كان عليه هو الحقّ، وأن القرآن لم يُبيّن ذلك بيانًا شافيًا كافيًا؛ فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، ولا يتوقّف في كفره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده. اه.

من كتاب: "إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية" (ص١١٧). وفي "السُّنة" لحرب الكرماني (٤١٧) عن عبد الرحمٰن بن محمد بن سلَّام، قال: سمعت رجلًا سأل يزيد بن هارون، فقال: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية؟ قال يزيد: زنادقة، زنادقة، زنادقة. ومَدَّ بها صَوته في الثالثة.

قلت: تقدم (٢٠٣) جمع أقوال أهل العلم في وصف الجهمية بالزنادقة.

ومن أبرز صفات هؤلاء الجهمية: نفيهم لعلو الله تعالى على عرشه حقيقة كما هو مقرر في قلوب العامة الخالية من دنس التحريف والتعطيل.

- قال يزيد بن هارون كُلُّهُ: من زعم أن: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ الْرَحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. [«الإبانة الكبرى» (٢٧٠٤)] - قال ابن تيمية كَلَّهُ: والذي تقرَّر في قلوب العامَّة: هو ما فطرَ الله تعالى عليه الخليقة من توجُّهها إلى ربها تعالى عند النوازل، والشدائد، والدُّعاء، والرَّغبات إليه تعالى نحو العلوِّ لا يلتفت يمنة ولا يسرة، من غير موقف وقَّفهم =

وبالله التوفيق.

عليه؛ ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلَّا وهو يُولد على هذه الفطرة حتى يُجهِّمه وينقُلَه إلى التعطيلِ من يُقيَّضُ له.

«اجتماع الجيوش» (ص٢١٤).

"تنبيه": من المسائل المتعلقة بإثبات علو الله تعالى على خلقه وإستوائه على عرشه: إثبات (الله تعالى فوق سمواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه بحدًّ).

وسبب إطلاق أهل السنة لهذه العبارات \_ وإن يتكلم بها الصحابة ولا التابعون \_ أن الجهمية لما كانوا ينفون علو الله تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، ويقولون: إن الله تعالى لا يُباين خلقه، وليس بينه وبينهم حَدِّ، ولا يتميز عنهم. أنكر عليهم أهل السُّنة من السَّلف الصَّالح، واشتدَّ نكيرهم عليهم، حدّروا منهم، وبينوا للنَّاس أمرهم وتلبيسهم.

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في "بيان تلبيس الجهمية" (٣/ ٤٣): لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا يتميَّز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميّز بها، ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة: إذا عرفوا أنه: حيِّ، عالمٌ، قديرٌ، قد عرفنا حقيقته وماهيته.

ويقولون: إنه لا يُباين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولون: لا داخل العالم، ولا خارجه، ولا كذا، ولا كذا. أو يجعلوه حالًا في المخلوقات، أو وجود المخلوقات. فبيَّن ابن المبارك أن الرَّب عَنَّ على عرشِهِ مُباينٌ لخلقِه، مُنفصلٌ عنه، وذكر الحدَّ؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: (ليس له مُباينٌ لخلقِه، مُنفصلٌ عنه، وذكر الحدَّ؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: (ليس له حدًّ)، وما لا حدَّ له لا يُباين المخلوقات، ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مُستلزمٌ للحَدِّ). فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيءٍ عبد الله بن المبارك: بماذا نعرفه؟ قال: (بأنه فوق سمواته على عرشِه، بائنٌ من خلقِه). فذكروا له لازمَ ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومُباينته للمخلوقات، فقالوا له: بحدًّ؟ قال: بحدًّ.

وهذا يفهمه كلّ مَن عرف ما بين قول المؤمنين أهل السُّنة والجماعة، وبين الجهمية الملاحدة مِن الفرق. اهـ.

وقد أطلت الكلام في تقرير هذه المسألة في مقدمات كتاب «إثبات الحدّ لله تعالى». فانظره إن أدرت زيادة بيان.

### ——<del>}</del>——



#### وبه أستعين

### ۵۱ \_ کتاب

## الإيمان والتصديق بأن الله عَلِيَّ كلم موسى عَلِيُّهُ (١) [١٥٤]

الحمدُ لله المحمودِ على كلِّ حالٍ، وصلى الله على محمدِ النبيِّ وعلى آله وسلَّم.

أما بعد؛

٧٨٨ \_ فإن من ادعى أنه مسلمٌ ثم زعم أن الله ﷺ لم يُكلِّم موسى فقد كفر، يُستتاب فإن تابَ وإلَّا قُتِلَ (٢).

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة تَخَلِّتُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۷٤ ـ باب التصديق بأن الله تبارك وتعالى كلَّم موسى ﷺ، وبيان كفر من جحده وأنكره).

<sup>-</sup> قال ابن خزیمة كَلَّشُهُ في «التوحید» (۱/ ۲۸۲): (باب بیان تكلیم الله كلیمه موسى خصوصیة خصَّه الله بها من بین الرسل).

<sup>-</sup> وقال (۱/ ۲۹۳): (باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى على من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى على رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى على يرى ربه كل في وقت كلامه إياه).

<sup>(</sup>٢) المنكرون تكليم الله تعالى لموسى على هم الجهمية.

......

- قال حرب الكرماني كَلَّلُهُ في «عقيدته» (٩٦): والجهمية أعداءُ الله: وهم الذين يزعمون أن القرآنَ مخلوقٌ، وأن اللهَ ﷺ لم يُكلِّم موسى، وأن اللهَ لا يتكلَّم.. إلخ.

- وفي «الأسماء والصفات» قال عمرو بن العباس: سمعت عبد الرحمٰن بن مهدي، وقيل له: إن الجهمية يقولون: إن القرآن مخلوق.

فقال: إن الجهمية لم يريدوا ذا، وإنما أرادوا أن:

أ ـ ينفوا أن يكون الرحمٰن على العرش استوى.

ب - وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله تعالى كلَّم موسى، وقال الله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ النساء].

ت ـ وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله تعالى.

أرى أن يستتابوا؛ فإن تابوا وإلّا ضُربت أعناقهم.

قلت: وقد وافق الجهمية على هذه العقيدة الفاسدة: الأشاعرة؛ ولكنهم تظاهروا بموافقة أهل السُّنة، فقالوا: إن الله كلَّم موسى الله على عتقدون أن هذا الكلام بغير حرف ولا صوت، وإنما هو كلام نفسي أدرك به موسى الله كلام الله، وفهم مراده، فرجعوا في الحقيقة إلى عقيدة الجهمية.

وهذه العقيدة الفاسدة صرحوا بها في كتبهم وشروحاتهم، ومن ذلك:

١ ـ قال ابن عطية في «المحرر الوجير» (٢/ ١٣٧): وكلام الله للنبي موسى الله دون تكييف، ولا تحديد، ولا تجويز حدوث، ولا حروف، ولا أصوات، والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، ويخلق الله لموسى أو جبريل إدراكًا من جهة السمع يتحصل به الكلام. اه.

٢ \_ قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٢٢٦): ومعنى تكليم الله على خلقه: إفهامه إياهم كلامه على ما يريد، إما بإسماع عبارة تدل على مراده، أو بابتداء فهم يخلقه في قلبه يفهم به ما يريد أن يفهمه به، وكل ذلك سائغ جائز.اه.

ولهذا شنَّع أهل السُّنة عليهم كما صنع المُصنف كِلَّلَّهُ هاهنا.

- قال البربهاري كِلَلْهُ في «شرح السُّنة» (٧٣): والإيمانُ بأن اللهَ هو الذي =

#### فإن قال قائل: لِمَ؟

#### فأما الحُجَّة عليهم مِن القرآن:

فإن الله جلَّ وعزَّ قال في سورة النساء: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿إِنَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿إِنَا النساء](١).

 = كَلَّم موسى بن عمران يوم الطُّور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوتٍ وقع
 في مسامعه منه، لا من غيرِه، فمن قال غير هذا؛ فقد كفَر بالله العظيم. اهـ.

(۱) قال الكرجي القطّاب كَالله في «نكت القرآن» (۱/ ۲۷۹): ﴿وَكُلُّمُ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴿ النساء]: حُجّة على الجهمية، وهي من كبار الحجج عليهم. ويحتجون بأن الكلام منه على المجاز، والمجاز لا يؤكّد بالمصدر، وقد أكده جل وعلا كما ترى، فجاء بالتكليم. الخ.

- وفي «السُّنة» لغلام الخلال (٣٢) قال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله قال: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ ﴾، فأثبت الكلام لموسى كرامةً له منه لموسى قال بعد: ﴿تَكْلِيمًا ﴿ ﴾.

قلتُ لأبي عبد الله: يُكلِّمُ الله عبده يومَ القيامة؟

قال: نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلّا اللهُ؟ يُكلِّم عبده ويَسأله، اللهُ ﷺ مُتكلِّمًا لم يزل، مُتكلِّمًا لم يزل، يأمر بما يشاء، له الحُكم، ليس له عِدلٌ ولا مِثلٌ، كيف شاء، وأنَّى شاء.

- وفي "زاد المسير" (٢/ ٢٥٦) قال ثعلب عَلَشُه: لولا أن الله تعالى أكّد الفعل بالمصدر لجاز أن يكون كما يقول أحدنا للآخر: قد كلّمتُ لك فلانًا، بمعنى: كتبت إليه رُقعة، أو بعثت إليه رسولًا، فلما قال: ﴿تَكَلِيمًا ﴿نَكُ لِمُ لَمُ يكن إلّا كلامًا مسموعًا من الله.اه.

- وقال ابن القيم كَثَلَتْهُ في «الصواعق المرسلة» (١/ ٣٨٩) في هذه الآية: رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكّد الذي لا يَشكُّ =

- وقال وعَجْلِلٌ في سورة الأعراف: ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ,
   رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].
- وقال وعَبَلِّ: ﴿إِنِي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَنِي وَبِكَلَمِي ۗ الآيـة [الأعراف: ١٤٤](١).
- وقال وَعَبَلِنَ في سورة طه: ﴿ فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِى يَنْمُوسَىٰ ﴿ إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فَالْمَلَوَ لَهُ إِنِّكَ فَالْمَنْفِعُ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنِّنَ أَنَا الْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿ وَأَنَا الْمُتَرِّنُكَ فَالسَّتَمِعُ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّنِى النِّيَا لَهُ لَا إِلَكَ إِلَى آخِرِ الآيات. أَنَا ٱللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿ إِلَى الْحِرِ الآيات.
- وقال عَجْلِقٌ في سورة النمل: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ يَامُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عربي القلبِ واللسانِ أن المراد به إثبات تلك الحقيقة كما تقول العرب: مات موتًا، ونزل نزولًا. اهـ.

(۱) قال قوام السنة كَلَّلُهُ في «الحجة في بيان المحجة» (۲/٥٥٣): اختلف المتكلمون في حدّ المتكلم فقالت الأشعرية: حدّ المتكلم من قام الكلام بذاته. وقالت المعتزلة: حدّ المتكلم من فعل الكلام.

وقال علماؤنا: حدُّ المتكلم من وجد منه الحرف والصوت. اه.

(٢) في «السنة» لعبد الله بن أحمد (٢٠) عن محمد بن أعْيَن، قال: سمعتُ النَّضر بن محمد، يقول: مَن قال في هذه الآية: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعَبُدُنِ محمد، يقول: مَن قال في عبد الله بن المُبارك، فأخبرته، فقال: صدق أبو محمد \_ عافاهُ الله \_، ما كان الله رَجَلُ يأمرُ أن نعبُدَ مخلوقًا.

- وفي «طبقات علماء إفريقية» (ص٢٨) قال أبو سليمان داود بن يحيى: رأيت أسد بن الفُرات يعرض التفسير، فتلا هذه الآية: ﴿فَاسْتَمِعَ لِمَا يُوحَىٰ ﷺ = • وقال رَجَّلُ في سورة (والنازعات): ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذَ نَادَنَهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُومَى ﴿ إِنَّ ﴾ (١).

## ن قال معمر بن وبعسين كَفْلَتْهُ:

فمن زعم أن الله عَجْلً لم يُكلِّم موسى فقد ردَّ نصَّ القرآن، وكفر بالله العظيم.

### فإن قال منهم قائلٌ:

٧٨٩ ـ إن الله تعالى خلق كلامًا في الشجرة، فكلَّم به موسى. قيل له:

هذا هو الكفر؛ لأنه يزعم أن الكلام مخلوق، تعالى الله عَيْق عن

إِنَّنِى أَنَا اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدْنِ ﴿ [طه]، فقال عند ذلك أسد: ويح لأهل البدع هلكت هوالِكُهم، يزعمون أن الله ﷺ، خلق كلامًا يقول ذلك الكلامُ المخلوقُ: ﴿ أَنَا اللهُ لاَ إِلَهُ إِلاّ أَنَا ﴾؟!

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (١٩٩/٨) في بيان سبب تكفيرهم بذلك، قال: لأنه جعل هذا الكلام قائمًا بمخلوق يلزم أن يكون هو الرب.اه.

<sup>-</sup> وقال أيضًا (٧/ ٨٩): من شأن الجهمية أنهم يجعلون المُخاطِب للعباد بدعوى الربوبية غيرَ الله، كما قالوا: إنَّ الخطاب الذي سمعه موسى بقوله: ﴿إِنِّ أَنَا رَبُّكَ ﴾ كان قائمًا بمخلوق كالشجرة، وكما قالوا في قوله: "من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟": إنه يقول هذا ملكٌ من الملائكة، وكما زعم المؤسِّس [يعني: الرازي] في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا شَفًا الله [الفجر] إن ربه ملك من الملائكة، وهذا كُله من الكفر والإلحاد.اه.

<sup>(</sup>١) قال قوام السنة كِلَّلُهُ في «الحُجَّة في بيان المحجة» (١/٣٢٣): والنداء عند جميع أهل اللغة لا يكون إلَّا بحرفٍ وصوت.

وقال: وقد أجمع أهل العربية أن ما عدا الحروف والأصواتِ ليس بكلامٍ حقيقةً.اهـ.

قلنا: هل شاهدتموه وعاينتموه حتى علمتم أن هذا هكذا كان؟ قالوا: لا.

قلنا: فهل بلغكم أن رسول الله على قال ذلك؟ قالوا: لا.

قلنا: فهل أنزل الله رهي ذلك في كتبه السالفة، أو قاله نبي من الأنبياء المُتقدمين؟

قالوا: لا؛ ولكن المعقول يدل على ما قلناه.

قلنا: فهل يجوز لمخلوق خلقه الله وكوَّنه أن يقول: يا موسى ﴿إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ كُلِّم لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلِكَرِى ﴿ إِلَهُ الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَيرَ الله ، فقد زعم أن الله خلق خلقًا ادعى الربوبية ، وأن موسى = لموسى كان غيرَ الله ، فقد زعم أن الله خلق خلقًا ادعى الربوبية ، وأن موسى =

والله الله الله الله الله الله الكبرى (٢٥٣٩): اعلموا رحمكم الله أنه من زعم أنه على مِلَّة إبراهيم، ودين محمد وأنه من أهل شريعة الإسلام ثم جحد أن الله كلَّم موسى؛ فقد أبطل فيما ادّعاه من دين الإسلام، وكذَب في قوله: إنه من المُسلمين، وردَّ على الله قوله، وكذَّب بما جاء به جبريل إلى محمد في وردَّ الكتاب والسُّنة، وإجماع الأمة. ثم ذكر الآيات التي ذكرها المصنف هاهنا ـ ثم قال: فأنكر الجهمي الخبيث الملعون هذا كله، وردَّه المصنف هاهنا ـ ثم قال: فأنكر الجهمي الخبيث الملعون هذا كله، وردَّه وجحد به، وقال: إن الله ما تكلَّم قطًّ، ولا يتكلَّم، وزعم أن ربه كالحجارة الصُّمِّ البكم الجماد الخُرْسِ التي كانت تعبدها الجاهلية، لا تسمع، ولا تبصر، ولا تنطق، ولا تنفع، ولا تضرُّ، وهو مع هذا يزعم أنه يريد أن يُنزِّه الله ويرفعه عن التشبيه ببني آدم الذين يتكلمون، ويسمعون، ويبصرون، ويقول: إن الكلام لا يجوز أن يكون إلَّا من جَوْفِ بلسان وشفتين وحَلْقِ ولَهَواتٍ، فينفون عن الله القدرة، ويزعمون أنه لا يقدر أن يتكلَّم إلَّا بالاتِ الكلام. وقالوا: إن الله كوَّن شيئًا فعبَّر عنه، وخلق صوتًا، فأسمع موسى ذلك الكلام.

أجابه وعبده من دونه، ومضى إلى فرعون برسالةِ مخلوقٍ، وأمر فرعون أن يعبد غير الله، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

قال الله عَلَى فيما وصف به كتابه: ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ ﴿ الشعراء]. فقد علم أهل العلم بكلام العرب وفصيح اللسان أنه لا يكون كلام إلّا من مُتكلّم، كما لا يكون رسول إلّا من مُرسل، ولا عطاءٌ إلّا من مُعطٍ.

وقال تعالى: ﴿وَكُلِّمَ ٱللَّهُ مُوسَّىٰ تَكْلِيمًا ﴿ فَادِخُلُ ﴿ تَكْلِيمًا ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

ثم قال تعالى: ﴿قَالَ يَمُوسَى إِنِي اَصَطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَاسِ بِسَلَتِي وَبِكُلْمِ﴾ [الأعراف: 188]، ففصَل بين (الرِّسالة) و(الكلام)؛ لأن جميع رسل الله وأنبيائه إنما أرسلهم الله بالوحي. فلولا ما خصَّ الله تعالى به موسى من الكلام الذي لا تُرجمان بينه وبينه فيه لما قال: ﴿وَبِكُلْمِي﴾، ولما كان له هناك فضيلة ومَزِيَّة على غيره ممن لم يُكلِّمه الله، ولم يخصَّه بما خصَّ به موسى؛ ولكن الجهمية لا بمشاهدة علموا ما يدَّعون، ولا بما أخبر الله عن نفسه في كتابه يُصدِّقون، ولا ما قاله رسول الله عَنْ وصحابته يقبلون، ولا في جملة أهل الإسلام يدخلون، ولا لكلام العرب وفصيح اللسان يعرفون، فهم لأهوائهم يعبدون، وبالمعقول من غير عقل صحيح يدينون، وتعالى الله علوًا كبيرًا عما يقولون.

فأما قولهم: (إن الكلام لا يكون إلا من جوفٍ وفم ولسانٍ وشفتين)؛ أفترى الجوارح التي تشهد على أهلها يوم القيامة بما كانوا يعملون، حتى تنطق بكلام مفهوم، وأمر معلوم، فهل كان لها جوف وألسنة وشِفَاهٌ ولَهَوَات؟.. فالذي أنطق كل شيء من غير الحيوان الناطِق من غير جوفٍ ولا لسانٍ ولا شفتين قادرٌ أن يتكلم هو بما شاء، كيف شاء، لمن شاء، ولا نقول بلسانٍ ولا بجوفٍ ولا شفتين.

قد أخبرنا أن الملائِكة صَمَدٌ روحانيون، لا أجواف لهم ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلنَّلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ يَعَمَدِهِ وَٱلْمَلَتِكِمَةُ مِنَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ وَلَيْسَبِحُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَلَتِكِمَةُ مِنَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ وَلَيْسَبِحُ اللَّهِ كَثَيْرٍ وَلَكُن الجهمية فِي كتاب الله كثير ولكن الجهمية المُلحدة تجحده كلَّه وتنكره، فتجحد القرآن، وتردُّ الآثار.

فمن أنكر أن الله كلم موسى كلامًا بصوتٍ تسمعه الأذنان، وتعيه القلوب،

٧٩٠ - و ٢٩٠ أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا أبو طالب، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال: إن الله وَ الله الله عليه الله الله والمحلِّم موسى؟

فقال: يُستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُربت عُنقه.

وقال أبو عبد الله: سمعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول: من قال: إن الله عَلَّل لم يُكلِّم موسى؛ فهو كافر، يُستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه(١).

لا واسطة بينهما، ولا تُرجمان، ولا رسول؛ فقد كفر بالله العظيم، وجحد بالقرآن؛

١ - وعلى إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن تاب ورجع عن مقالته، وإلَّا ضَرب عنقه.

٢ - فإن لم يقتله الإمام، وصحَّ عند المسلمين أن هذه مقالته: ففرضٌ على المسلمين: هجرانه، وقطِيعته؛ فلا يُكلِّمونه، ولا يعاملونه، ولا يعودونه إذا مرض، ولا يشهدونه إذا مات، ولا يُصلَّى خلفه، ومن صلَّى خلفه أعاد الصلاة، ولا تقبل شهادته، ولا يُزوَّج، وإن مات لم ترثه عَصَبتُه من المسلمين إلَّا أن يتوب. اه.

<sup>(</sup>۱) في «السنة» لغلام الخلال (۳۱) قال الإمام أحمد تَكَلَّلُهُ: مَن زَعَمَ أَن اللهَ لَم يُكلِّم موسى؛ فهو كافرٌ بالله، وكذَّب بالقرآن، وردِّ على رسولِ الله ﷺ أَمرَه، يُستتاب مِن هذه المقالة، فإن تابَ وإلَّا ضُربت عُنقُه.

<sup>-</sup> وفيه (٣٣) قال يعقوب بن بُختان: سُئِلَ أبو عبد الله عن مَن زعمَ أن اللهَ لم يتكلّم بصوت؟ قال: بلى، تكلّم بصوت، وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها، لكلّ حديثٍ وجه، يريدون أن يُموِّهوا على الناسِ، من زعمَ أن الله لم يُكلّم موسى فهو كافر.

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٥١٨): سألتُ أبي كَلَّلَهُ: عن قومٍ يقولون: لما كلّم الله على موسى لم يتكلّم بصوتٍ؟

فقال أبي: بلى، إن ربَّك عَلَى تكلّم بصوتٍ، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وقال: حديث ابن مسعود عَلَيْه: إذا تكلَّم الله عَلَى سمعَ له صوتٌ كجرِّ =

٧٩١ - ٣٩١ أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي، قال: ثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: قال أحمد: قال عبد الرحمٰن بن مهدي: من قال: إن الله عَلِل لم يُكلِّم موسى يُستتاب فإن تاب وإلَّا قُتِلَ.

### الله عمر بن وبعسين تَخْلَقْهُ:

وأما السُّنن التي جاءَت ببيان ما نزل به القرآن أن الله عَجْلًا كلُّم

السَّلسِلة على الصَّفوان. قال أبي تَخْلَتُهُ: وهذا الجهمية تنكره.

قال أبي: هؤلاء كفارٌ، يريدون أن يمّوهوا على الناسِ، مَن زعم أن الله رَجِيلُ للم يَتكلُّم فهو كافرٌ إلّا أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. اهـ.

قلت: هذا قول أهل السنة رحمة الله عليهم، وأما المخالفون لهم فهم يصرحون بخلاف ذلك، ومن ذلك:

١ \_ قال ابن فورك في «مشكل الحديث» (ص٥١٥): اعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرفٍ ولا صوت عندنا.اه.

٢ ـ قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٧٠٠): . . والباري جلَّ ثناؤه
 ليس بذي مخارج، وكلامه ليس بحرفٍ ولا صوت. اهـ .

٣ ـ قال القرطبي في «المفهم شرح مسلم» (٦/ ١٨١): كلامه تعالى ليس بحرفٍ ولا صوت كما هو مُبرهنٌ عليه في موضعه. اه.

\_ قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰن أبا بطين كُلُله في «الرسائل والمسائل النجدية» (١٧٦/٢ ـ ١٧٧): اعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية، ومذهبهم في صفات الرب كل موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية، فهم يُشبتون بعض الصفات دون بعض؛ فيثبتون: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسّمع، والبصر، والكلام، وينفون ما سوى هذه الصفات بالتأويل الباطل، مع أنهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السّنة، فهم في الحقيقة نافون لها؛ لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط.

ويقولون: حروف القرآن مخلوقة، لم يتكلم الله بحرفٍ ولا صوتٍ.

فقالت لهم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله مخلوق؛ لأن المراد الحروف لا المعنى. ومذهب السَّلف قاطبة: أن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه، وأن الله تعلم بصوتٍ يُسمعه من يشاء.اه.

موسى عَلِي ليس بينهما رسول مِنْ خَلقِه، تعالى الله عما يقوله المُلحد الذي قد لَعِبت به الشياطين.

٧٩٢ \_ كَإِنْنَا أبو العباس عبد الله بن صقر السُّكري، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَامي، ثنا عبد الله بن وهب.

المحد بن عمرو المصري، قالا: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أحمد بن عمرو المصري، قالا: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب عليه قال: قال رسول الله عليه: "إن موسى المجنة، أن عمر بن الخطاب الخرجنا من الجنة، فأراه الله وكال آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله وكال آدم الذي أخرجنا من الجنة، فأراه الله وكال آدم المناه الله وكال الله وكالله وكاله وكالله وكال

فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم.

قال: أنت الذي نفخ الله رَجَلِلٌ فيك من رُوحه، وعلَّمك الأسماءَ كلها، وأمر ملائِكته فسجدوا لك؟ قال: نعم.

قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسَك مِن الجنة؟!

قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى.

قال: أنت نَبِيُّ بني إسرائِيل؟ أنت الذي كلَّمك الله جلَّ ذِكره من وراءِ حِجابٍ، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه؟ قال: نعم.

قال: فما وجدت في كتاب الله رَجَيْلُ أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أُخلق؟ قال: نعم.

قال: فلِمَ تلومني في شيءٍ قد سبقَ من الله تعالى فيه القضاءُ قبلي؟!». قال النبي ﷺ عند ذلك: «فحجَّ آدمُ موسى» (١٠).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۲۲۱). وقد علَّق علیه المُصنِّف بقوله (۲۲۲): (فإن قال قائل: أین موضع الحُجَّة فیما قلت؟

فقال آدم [٥٤/ب]: أنت موسى الذي بعثك الله برسالته وكلمك، وآتاك التوراة، وقرَّبَك نجيًّا، أنا أقدم أم الذكر؟».

فقال رسول الله ﷺ: «فحج آدمُ موسى، فحج آدمُ موسى»(١).

٧٩٤ ـ و ٢٩٤ ـ و ٢٩٤ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا سُفيان، عن عَمرو، عن طاووس، سَمِعَ أبا هريرة وَ اللهِ عَلَيْهُ يقول: قال رسول الله عَلَيْهُ: «احتجَّ آدمُ وموسى، فقال موسى: أنت آدم أبونا، أخرجتنا من الجنَّة وأشقيتنا.

قال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخطَّ لك \_ يعني: التوراة بيده \_، أتلومني على أمرٍ قدَّره الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحجَّ آدمُ موسى، فحجَّ آدمُ موسى»(٢).

٧٩٥ \_ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا وهب بن بقية الواسطي، قال: أنا خالد \_ يعني:

قيل له: قول آدم لموسى: «أنت الذي كلَّمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه؟»، وإنما كان بينهما الكلام، فدلَّ على أن كلام الله تعالى ليس بمخلوقٍ إذ قال: «لم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه». فتفهّموا هذا تفقهوا إن شاء الله). اهر.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۱۲۰٦)، وأبو يعلى (۱۵۲۸). - قال ابن أبي حاتم الرازي كَلِّلَهُ في «المراسيل» (۱۳۸): سمعت أبي كَلِّلُهُ يقول: لم يصح للحسن سماع من جندب ﷺ.اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٣٨٧)، والبخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢).

قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالته، وقربك نجيًا، وكلمك تكليمًا، وأنزل عليك التوراة..». وذكر الحديث.

٧٩٦ ـ ٣٩٦ ـ ٣٩٢ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الوهاب الورَّاق، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس على الله على ال

۷۹۷ ـ و تونا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد الموزي، قال: ثنا عاصم بن علي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سُليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس في قال: إن الله في اصطفى إبراهيم بالخُلّة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدًا في بالرؤية.

٧٩٨ \_ ٧٩٨ \_ ٢٩١ أبو سعيد الحسن بن علي الجصّاص، وأبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قالا: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا خلف بن خليفة، عن مُميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود صلى الله على الله

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (٥٦٢ و٥٦٣)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في الأصل، وفي هامشه: (الكمة: قلنسوة). اهر. وانظر: «النهاية» (٤/ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٧٣٤)، وسعيد بن منصور (٩٦٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٥٤٨).

٧٩٩ - الابرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا على بن عاصم، عن الفضل بن عيسى الرقاشي، قال: حدثني محمد بن المنكدر، قال: حدثني جابر بن عبد الله عليها، قال: قال رسول الله عليها: «لما كلم الله عليها موسى عليه من الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم ناداه.

فقال له موسى: يا ربِّ، هذا كلامُك الذي كلمتنى به؟

قال: يا موسى، إنما كلَّمتُكَ بقوَّةِ عشرة آلاف لسانٍ، ولي قوَّة الألسنة كلها، وأنا أقوى من ذلك»(١).

معد بن بكار، قال: ثنا محمد بن بكار، قال: ثنا محمد بن بكار، قال: ثنا معشر، عن عبد الرحمن بن معاوية، قال: إنما كلم الله وَ عَلِلَ موسى الله الله وَ عَلِلَ موسى الله بقدر ما يطيق موسى من كلامه، ولو تكلّم بكلامه كلّه لم يُطقه شيء.

الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الورّاق، قال: ثنا أبو النضر، عن معمر (٢)، عن محمد بن كعب القُرظي، قال: قالت بنو إسرائيل لموسى الله : ما شبّهت صوت ربك تعالى حين كلّمك؟

<sup>=</sup> قال الإمام أحمد كِلَّلُهُ: منكر ليس بصحيح؛ أحاديث حميد عن عبد الله بن الحارث مُنكرة. «منتخب العلل» (١٦٥).

والحديث ضعفه: الترمذي، والطبري، والعقيلي (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۱) رواه حرب في «السُّنة» (٤١١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٦٢٨٦ و١٦٨٨٢)، وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٢٥٤٨).

قال ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٤٧٥): وهذا إسناد ضعيف، فإن الفضل هذا الرَّقاشي ضعيف بمرَّة. اهـ.

وروى نحوه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٥٢٦) عن كعب الأحبار تخلُّله.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

وفي "السُّنة" لعبد الله بن أحمد (٥٢٦ و١٠٧٥): (أبو معشر).

# قال: شُبَه صوت الرعدِ حين لا يَتَرجَّع (١).

٨٠٢ - كَانَا أبو الطيب الحسين بن علي بن صالح الهروي، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن، قالا: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن مُنبّه، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن مُنبّه يقول: لما اشتدَّ على موسى عَنْ كَرْبُه، قال له ربه وَ لَنْ ادنُ مني، فلم يزل يُدنيه حتى شدَّ ظهره بجذع الشجرة، فاستقرَّ وذهبت عنه الرِّعْدَة، وجمع يديه في العصا، وخضع برأسه وعُنقه، فقال له ربه تبارك وتعالى: إني قد أقمتك اليوم مقامًا لا ينبغي لبشرٍ من فقال له ربه تبارك وتعالى: إني قد أقمتك اليوم مقامًا لا ينبغي لبشرٍ من بعدك أن يقومَ مقامك، أدنيتُك مني حتى سمعت كلامي، وكنت بأقرب الأمكنة مني . . . قال: وذكر الحديث.

٨٠٣ \_ ٢٩ من الله الله الحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا الحسن بن حماد سَجَّادة، قال: ثنا عَمرو بن هاشم، عن جُويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس عَنْها، قال: قال رسول الله عَنْهُ: "إن الله جلَّ سبحانه ناجى موسى الله بمائة ألفٍ وأربعين ألف كلمة، وصايا كلها، فكان فيما ناجاه، أن قال له:

يا موسى، إنه لم يتصنَّع المُتصنِّعون إليَّ بمثل الزهد في الدنيا. ولم يتقرَّب المُتقرِّبون إليَّ بمثل الورَعِ عمَّا حرَّمتُ عليهم [٥٥/أ]. ولم يتعبَّد ليَ المُتعبِّدون بمثل البُكاءِ من خِيفتي.

قال موسى: يا إله البريَّة كلها، ويا مالك يوم الدين، ويا ذا الجلال والإكرام: وما أعددت لهم؟ وماذا جزيتهم؟

قال: قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي يتبوَّءُون فيها حيث شاءُوا.

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (٣/ ١٢١٨): (تَرجيعُ الصوتِ): ترديدُه في الحَلقِ، كقراءة أصحاب الألحان.

وأما الورعون عما حرَّمتُ عليهم؛ فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبدٌ إلَّا ناقشتُه الحِساب، وفتَشته عمَّا في يديه إلَّا الورعين، وإني أُجلهم وأُكرمهم وأُدخلهم الجنة بغير حساب.

وأما البكَّاءُون من خِيفتي؛ فأُولئك لهم الرفيع (١) الأعلى لا يُشاركون فيه (٢).

الحسن بن الصباح، قال: حدثني قاسم المعمري (٣)، عن عبد الرحمٰن بن محمد بن حبيب بن الحسن بن الصباح، قال: حدثني قاسم المعمري (٣)، عن عبد الرحمٰن بن محمد بن حبيب بن أبيه، عن جدَّه، قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطبُ، فلما فرغ من خُطبته ـ وذلك يوم النحر ـ قال: ارجعوا فضحوا، تقبَّلَ اللهُ منكم، فإني مُضحِّ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله وَعَبِلُ لم يُحلِّم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوًّا كثيرًا، ثم نزل فذبحه (٤).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (الرفيق) خ.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (٥٢٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢/
 ۲۱)، وابن بطة في «الإبانة» (٢٥٥٢). وفي إسناده: جويبر وهو ضعيف.

<sup>-</sup> في "تاريخ بغداد" (7/ ٥٤٩) عن إبراهيم بن بشار، قال: حدثني أبو أيوب المقرئ، قال: كلم الله تعالى موسى مائة ألف كلمة، وأربعة وعشرين ألف كلمة، فذكر كلمة كلمة، قال له: يا ابن عمران، كل خِدْنٍ لك لا يؤازرك على طاعتي فاتخذه عدوًا كائنًا من كان.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (العمري)، والصواب ما أثبته كما عند حرب الكرماني في «السنة» (٤١٥)، والخلال (١٦٧٤)، وغيرهما ممن خرَّجه.

<sup>(</sup>٤) وهذه قصَّة مشهورة تناقلها أهل العلم في مصنفاتهم، وتلقوها بالقبول والتسليم. عند عند عند عند عند الله السُّنة» (٤٦٠): لا خلاف بين الأمة السُّنة» (٤٦٠): لا خلاف بين الأمة الله أن أول من قال: القرآن مخلوق: جعد بن درهم في سنة نيف وعشرين، ثم جهم بن صفوان.اه.

#### المعمر بن وبعسين كَاللَّهُ:

فيما ذكرته من هذا الباب مقنعٌ لمن عقل عن الله جلَّ اسمه، وعن رسوله على والآثار المذكورة أن الله جلَّ جلاله كلم موسى على تكليمًا، والكلام من الله جلَّ وعزَّ إلى موسى على بلا رسولٍ بينهما.

#### آخر الكتاب

- قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/ ٣٥٠): وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فطلبته بنو أُميَّة فهرب منهم، فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان، فتقلَّد هذا القول عنه، ثم إن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد يوم عيد الأضحى بالكوفة... وقد روى قصته مع خالد: البخاري في «خلق أفعال العباد»، وابن أبي حاتم، وغير واحدٍ ممن صنف في «السُّنة»، كالطبراني، وابن أبي عاصم، وعبد الله بن أحمد.. إلخ.

- قال الزنجاني كَلَّهُ في "شرحه لمنظومته في السُّنة" (ص١١): هذا جعد بن درهم، كان مُعلِّم مروان بن محمد الأموي آخر خلفائهم، فلما تبيَّن له سوء مذهبه طرده من عنده، فخرج إلى البصرة، وبقي بها مُدّةً، وهو أول من أنكر تكليم الله موسى بكلام مسموع منه، فرُفِع أمره إلى خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرًا على العراق من قِبَلِ هشام بن عبد الملك بن مروان، وكان حينئذ بواسط، وأحضر جماعة من العلماء، ففاتشوه عن قوله، فأقرَّ وأصرَّ على ذلك، فأجمعوا على زندقته، فأحضره المُصلى يوم عيد الأضحى، وصعد المنبر، فخطب خطبةً بليغةً، وعظهم فيها، وعلمهم فيها الضحايا ما يجوزُ منها وما لا يجوز، وما يُستحبُّ وما يُكرَه، ثم قال: ارجعوا فضحُوا . . . - فذكره - . ثم نزل وذكّاه تحت المنبر بمحضرٍ من الخاصَّة والعامة، فاستحسن الكلُّ فِعْلَه، وقالوا: نفى الغِلَّ عن الإسلام.

ودَرَست هذا المقالة إلى أن أُحييت في هذا الزمان لفَقد الجِدِّ من الناظر في أمر الأمة وإهماله عما يلزم مراعاته، والله المستعان. اهـ.

- ومن ذلك قول ابن القيم كَظَلَمُهُ في «نونيته» (٥٠ - ٥٢):

ولأجلِ ذا ضحَّى بجَعدٍ خالدُ اللهِ فَسُريُّ يومَ ذبائعِ القُربان إذ قال: إبراهيمُ ليسَ خَليلَه كلَّا ولا موسى الكليمَ الدَّاني شَكَرَ الضحيَّةَ كلُّ صاحبِ سُنةٍ لله درُّكَ مِن أَخِي قُرْبَانِ

# المُنْ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعِلَّقِ لِلْمِعِلَقِ الْمُعِلَقِ لِلْمِعِلَقِ الْمُعِلَقِ الْمِعِلَّقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ لِلْمُعِلَّقِ لِلْمِلْمِي الْمُعِلَّقِ لِلْمِلْمِي الْمُعِلَّقِي

المحمود الله على كل حال وصلواته على محمد النبي وآله.

### الم - تاب

الإيمان والتصديق بأن الله ﷺ ينزل إلى سماءِ الدنيا كل ليلة (۱)

(١) عقد ابن بطة كِلَّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٨٢/باب الإيمان والتصديق بأن الله تعالى ينزل في كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا من غير زوالٍ، ولا كيف).

- قال الدارمي تَخَلَفُهُ في "ردِّه على الجهمية" (ص٩٣): فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب عَلَى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، لا يُنكرها منهم أحدٌ، ولا يمتنع من روايتها، حتى ظهرت هذه العصابة، فعارضت آثار رسول الله على بردِّ، وتشمَّروا لدفعها بجدً، فقالوا: كيف نزوله هذا؟

قلنا: لم نُكلَف معرفة كيفية نزوله في ديننا، ولا تعقله قلوبنا، وليس كمثله شيءٌ من خلقه فنُشبّه منه فعلًا أو صفة بفعالهم وصفتهم؛ ولكن ينزل بقُدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقولٍ، والإيمان بقول رسول الله على نزوله واجبٌ، ولا يُسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون؛ لأنه =

.......

القادر على ما يشاء أن يفعله كيف يشاء، وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قُدرة له إلّا ما أقدره الله تعالى عليه: كيف يصنع؟ وكيف قدر؟ . اه. وفي «الأسماء والصفات» (٩٦٠) قال إسحاق بن راهويه: جمعني وهذا المبتدع - يعني: إبراهيم بن أبي صالح - مجلسُ الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأميرُ عن أخبار النزول فسردتُها. فقال إبراهيمُ: كفرتُ بربِّ ينزلُ من سماء إلى سماء الى سماء أبي سماء منا إبراهيم. هذا معنى الحكاية.

- وفي «التمهيد» لابن عبد البر (٧/ ١٥١) عن ابن وضاح قال: سألت يحيى بن معين عن التنزل، فقال: أقرَّ به، ولا تَحُدَّ فيه بقول، كل من لقيت من أهل السُّنة يُصدِّق بحديث التنزل.

قال: وقال لى ابن معين: صدِّق به ولا تصفه.

\_ وقال ابن خريمة كُلَّهُ في «التوحيد» (٢٥٩/١): باب ذكر أخبار ثابتة السند، صحيحة القوام، رواها علماء العراق والحجاز عن النبي في نزول الرب جلَّ وعلا إلى سماء الدنيا كل ليلة، نشهد شهادة مُقرِّ بلسانه، مُصدِّقِ بقلبه، مُستيقنٍ بما في هذه الأخبار؛ من ذِكر نزول الربِّ من غير أن نصفَ الكيفية؛ لأن نبينا المُصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جلَّ وعلا ولَّى نبيه بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم، فنحن قائلون مُصدِّقون بما في هذه الأخبار من ذكر النُّزول، غير مُتكلِّفين القول بصفة الكيفية، إذ النبي في لم يصف لنا كيفية النزول.

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصعَّ أن الله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي خبَّرنا نبينا أنه ينزل إليه، إذ مُحالٌ في لغة العرب أن تقول: نزلَ من أسفل إلى أعلى، ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل اهد.

- وقال ابن أبي زمنين عَلَمْهُ في «أصول السُّنة» (٢٠٣/١): وهذا الحديث بيَّن أن الله على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضًا بيِّن في كتاب الله، وفي غير ما حديث عن رسول الله على اهد.

قلت: فلهذا كل من ينفي علو الله تعالى على خلقه فهو لا يؤمن بأحاديث النزول، وإن ادَّعى وتظاهر بأنه يؤمن بها، فحقيقة أمره هو نفي ذلك.

\_ قال السرَّاج: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: دخلتُ يومًا على عبد الله بن =

#### الله عدر بن وبعسين كَالله:

٨٠٥ - الإيمان بهذا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول:
 كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلّا المُعتزلة (١).

طاهر وعنده منصور بن طلحة، فقال لي منصور: يا أبا يعقوب، تقول: إن الله
 ينزل كل ليلة؟

قلت له: ونؤمن به، إذا أنت لا تؤمن أن الله في السماء، لا تحتاج أن تسألني.

> فقال له عبد الله: ألم أنهك عن هذا الشيخ؟! انظر: [«اجتماع الجيوش» (ص٢٤٢)].

- وقال الدارمي كَلَّلُهُ في "نقضه على المريسي" (ص٢٢١): وقلَّ حديثُ رُويَ عن النبي عَلَيُّ أنقضُ لدعواكم في أن الله في كل مكان من (حديث النزول)، لما أنكم تقولون: لا يخلو منه مكان، فكيف ينزل من مكانٍ إلى مكانٍ من هو في كل مكان؟.اه.

\_ وقال (ص٢٢٤): أغيظ حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواهم؛ لأنهم لا يقرون أن الله فوق عرشه، فوق سمواته، ولكنه في الأرض، كما هو في السماء، فكيف ينزل إلى السماء الدنيا من هو تحتها في الأرض وجميع الأماكن منها، ولفظ الحديث ناقض لدعواهم، وقاطع لحُججهم. اه.

(۱) ومن وافقهم من الجهمية والأشاعرة وغيرهم من المُعطلة، والناظر في غالب كتب المُتأخِّرين من المُفسِّرين وشُرَّاح الحديث يجدهم قد سلكوا هذا المسلك المشين في صفات الله تعالى، ومن ذلك:

- قول ابن العربي في «القبس» (١/ ٢٨٩): النزول في اللغة في الحقيقة حركة، والحركة لا تجوز على الله في فلم يبق إلّا العدول عن حقيقة النزول إلى مجازه وهو النزول بالمعاني. . . إلخ.

- وقول ابن حجر في «الفتح» (١٢٩/١١): النزول محالٌ على الله؛ لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السُّفل، وقد دلَّت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك، فليتأوَّل ذلك بأن المراد: نزول مَلَك الرحمة ونحوه. أو يفوَّض مع اعتقاد التنزيه.اه.

- وقول الغزالي في «الاقتصاد»: إضافة النزول إلى الله تعالى مجاز، =

وبالحقيقة هو مضافٌ إلى مَلَكٍ من الملائكة. اه.

- وقال مُلا على قاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح» (٣/ ٩٢٣): «ينزل ربنا» أي: أمره لبعض ملائكته، أو يُنزل مُناديه.اهـ.

قلت: فكل هذا تشبيه وتحريف لصفة نزول الله تعالى، ذكرته هاهنا لتكون منه ومن أمثاله على حذرٍ.

- وقد روى اللالكائي (٧٢٩) قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي على الله ينزل إلى السماء الدنيا».

فقال أبو عبد الله: نؤمن بها، ونُصدِّق بها، ولا نرُد شيئًا منها إذا كانت أسانيدَ صحاحًا، ولا نرُد على رسول الله قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول حقٌّ.

حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا، قال: قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟

فقال لي: اسكُت عن هذا، مالك ولهذا؟! أمضِ الحديث على ما روي بلا كيف ولا حدِّ، إنما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب قال الله ﷺ ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ الْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: ٧٤]، ينزل كيف يشاء بعلمه، وقُدرته، وعظمته، أحاط بكل شيءٍ علمًا، لا يبلغ قدره واصف، ولا ينأى عنه هرب هارب.

\_ قال ابن رَجب كُلُهُ في «الفتح» (٣/ ١١٧) مُعقِّبًا: ومراده: أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين، بل هو نزول يليق بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء، والمخلوقون لا يحيطون به علمًا، وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه، أو أخبر به عنه رسوله.

فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ولا نقص، وما أشكل فهمه منها، وقصر العقل عن إدراكه وُكِلَ إلى عالمه.اه.

- وفي «الصفات» لابن المُحبِّ (١٠٦٢) قال أبو بكر طاهر بن عبد الله بن ماهلة في «كتاب قيام الليل» عن سلمة بن شبيب يقول: سألت إسحاق عن هذه الأحاديث التي جاءت في الرؤية الصحاح، ما تقول فيه؟ قال: من ردَّ هذه الأحاديث الصحاح - مثل: (جرير وثابت، عن أنس وَ الله ينزل إلى سماء الدنيا»؛ فمن ردَّها فقد كفر.

وبحديث رسول الله.

- وقال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٧٦٦): فإن الجهمية تردُّ هذه الأحاديث، وتجحدها، وتُكذِّب الرواة، وفي تكذيبها لهذه الأحاديث ردُّ على رسول الله على، ومعاندة له، ومن ردَّ على رسول الله على فقد ردَّ على الله...

فإذا قامت على الجهمي الحُجَّة، وعَلِمَ صحَّة هذه الأحاديث، ولم يقدر على جحدها، قال: الحديث صحيح، وإنما معنى قول النبي ﷺ: "ينزلُ ربنا في كل ليلة": ينزل أمره.

قلنا: إنما قال النبي ﷺ: «ينزل الله ﷺ»، و«ينزل ربُّنا»، ولو أراد أمره لقال: ينزل أمر ربنا.

فيقول: إن قُلنا: ينزل، فقد قلنا: إنه يزول، والله لا يزول، ولو كان ينزل لزال؛ لأن كل نازل زائل.

فقلنا: أو لستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن ربِّ العالمين؟! فقد صرتم بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه، وأشد الخلاف؛ لأنكم إن جحدتم الآثار، وكذبتم بالحديث، رددتم على رسول الله على قوله، وكذبتم خبره.

وإن قلتم: لا ينزل إلَّا بزوال، فقد شبَّهتموه بخلقه، وزعمتم أنه لا يقدر أن ينزل إلَّا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه مكان؛ لكنا نُصدِّق نبينا على وضف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه مكان؛ لكنا نُصدِّق نبينا على ونقبل ما جاء به، فإنا بذلك أمرنا وإليه ندبنا، فنقول كما قال: «ينزل ربنا على الله ولا نقول: إنه يزول، بل ينزل كيف شاء، لا نصف نزوله، ولا نحده، ولا نقول: إن نزوله زواله. اه.

\_ قال علي بن عمر الحربي كلَّهُ في «كتاب السنة» كما في «الحُجة» (١/ ١٥٦): إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، قاله النبي على من غير أن يقال: كيف؟

فإن قيل: يَنزل أو يُنزل؟

قيل: ينزل بِفتح الياء، وكسر الزاي، ومن قال: يُنزل بضم الياء فقد ابتدع، ومن قال: ينزل نورًا وضياءً فهذا أيضًا بدعة، وردٌّ على النبي ﷺ. اهـ.

وأما أهل الحقّ فيقولون: الإيمان به واجبٌ بلا كيف؛ لأن الأخبار قد صحّت عن رسول الله ﷺ: "أن الله ﷺ ينزلُ إلى سماءِ الدنيا كلَّ ليلةٍ"، والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام، وعلم الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد، فكما قبِلَ العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السُّنن، وقالوا: من ردَّها فهو ضالٌ خبيث، يَحْذَرونه، ويُحذّرون منه (۱).

(۱) أحاديث النزول من أشد الأحاديث على معطلة الصفات كما قال الدارمي كَلِّلَهُ في «نقضه على الجهمية» (ص٢٢٤): أغيظ حديث للجهمية، وأنقض شيء لدعواهم. اه.

وسبب ذلك أنَّ فيها: إثبات العلو، والمكان، والمجيء، والإتيان، والنزول والصعود والدنو وغير ذلك من لوازم الصفات التي يثبتها أهل السُّنة.

فلهذا اشتد إنكار المُعطلة على من أثبت هذه الصفة على حقيقتها اللائقة بالله تعالى كما صنعوا مع الحافظ عبد الغني المقدسي كَثَلَتُهُ لمَّا كتب في عقيدته: (وتواترت الأخبار، وصحت الآثار بأن الله وَ لَكُلُ ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فيجب الإيمان به، والتسليم له، وترك الاعتراض عليه، وإمراره =

<sup>-</sup> وقال ابن القيم كَلَّشُهُ كما في "مختصر الصواعق" (١١٢٣/٣): إن الأوهام الباطلة، والعقول الفاسدة، لما فهمت من نزول الرب ومجيئه، وإتيانه وهبوطه ودنوِّه ما يُفهم من مجيء المخلوق وإتيانه وهبوطه ودنوِّه، وهو أن يُفْرغ مكانًا ويَشْغَلَ مكانًا؛ نفت حقيقة ذلك، فوقعت في محذورين: محذور التشبيه، ومحذور التعطيل، ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول المخلوق وإتيانه ومجيئه، كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك، بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك، وإذا كان نزولا ليس كمثله نزول، فكيف تُنفى حقيقته، فإن لم تنفي المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية وإلاً تناقضوا، فإنهم أي معنى أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهلَ السُّنة المُثبتين لله ما أثبت لنفسه، ولا يجدون إلى الفرق سبيلًا. فلو كان الرب سبحانه مُمَاثِلًا لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر. اه.

من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول).

ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وقال: (ولا يصح حمله على نزول القدرة، ولا الرحمة، ولا نزول المَلك). اهـ.

فقد شنعوا عليه جملة من العقائد، ومنها قوله: (ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول)، فقالوا له: (إذا لم تنزهه تنزيهًا تنفي حقيقة النزول، فقد أجزت عليه الانتقال).

وكتبوا بتبديعه وتكفيره وإباحة دمه، ورفعوا أمره إلى السلطان، ومنعوه من الصلاة بالجامع، ومن التدريس فيه. [انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (٣/٣٣)]. وكذا فعلت الجهمية مع الإمام إسحاق بن راهويه كَلْلَهُ من قبله.

- قال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر يومًا، فقالوا له: أيها الأمير، إنك تُقدِّم إسحاق، وتُكرمه وتُعظِّمه، وهو كافر يزعم أن الله والله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش.

قال: فغضب عبد الله، وبعث إليَّ، فدخلت عليه، وسلمتُ؛ فلم يردَّ عليًّ السلام غضبًا، ولم يستجلسني، ثم رفع رأسه، وقال لي: ويلك يا إسحاق! ما يقول هؤلاء؟

قال: قلت: لا أدري.

قال: فقلت لهم: يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش أم لا يستطيع؟

قال: فسكتوا، وأطرقوا رؤوسهم.

فقلت: أيها الأمير، مُرهم يجيبوا، فسكتوا.

فقال: ويحك يا إسحاق، ماذا سألتهم؟!

٨٠٦ - ٢٣ أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا أبو معمر القَطيعي، قال: ثنا أبو معمر القَطيعي، قال: قال عباد \_ يعني: ابن العوَّام \_: قَدِمَ علينا شَريك واسطًا، فقلنا له: إن عندنا قومًا يُنكرون هذه الأحاديث: «إن الله وَ الله عَنْل إلى سماءِ الدنيا».

فقال شريك: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاء بالسنن عن رسول الله والصيام، والزكاة، والحج، وإنما عرفنا الله والتحلق الأحاديث (١).

= قال: قلت: أيها الأمير، قل لهم: يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا؟

قال: فأيُّ شيء هذا؟!

قلت: إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلَّا أن يخلو منه العرش، فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم، وقد كفروا.

وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش، فهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء، ولا يخلو منه المكان.

\* انظر: «حديث النزول» لابن تيمية (ص١٨٦).

(١) قال محمد بن حاتم: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي تروونها في النُّزول ما هي؟

قال: أيها الأمير، هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام الحلال والحرام، ونقلها العلماء، ولا يجوز أن تُردَّ، هي كما جاءت بلا كيف.

فقال عبد الله بن طاهر: صدقت، ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن.

- وفي رواية: قال: رواها مَن روى الطهارة، والغسل، والصّلاة، والأحكام - وذكر أشياء -، فإن يكونوا مع هذه عدولًا؛ وإلَّا فقد ارتفعت الأحكام، وبطل الشّرع.

فقال: شَفاك الله كما شفيتني ـ أو كما قال ـ.

[«بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٤٣٩)].

- وفي رواية أُخرى: قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهر، فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت: أي شيء، أصلح الله الأمير؟ =

٨٠٨ - و تحاثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي، قال: ثنا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: قلت لأحمد - يعني: ابن حنبل -: «ينزلُ ربُنا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ حين يبقى ثلثُ الليل الآخر إلى سماءِ الدنيا».

أليس تقول بهذه الأحاديث؟

و «يراه أهل الجنة» \_ يعني: ربهم عَجَالًى \_.

و ﴿ لَا تُقبِّحُوا الوجه؛ فإن الله ﴿ إِنَّالَى خَلْقَ آدم على صورته ».

و «اشتكت النار إلى ربها رجج الله عنى وضع فيها قدمه».

و "إن موسى لطم ملك الموت ".

قال أحمد: كلُّ هذا صحيح.

قال إسحاق: هذا صحيحٌ، ولا يدفعه إلَّا مُبتدعٌ، أو ضعيف الرَّأي.

٨٠٩ \_ الحيث الله بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: ثنا الحسن بن علي الحلواني على الحلواني مطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين \_، قال: سمعت مُطرَّف بن عبد الله، يقول:

قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟!

قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام.

قال: أينزل ويدع عرشُه؟

قال: فقلت: يقدر أن ينزلَ من غير أن يخلو العرش منه؟

قال: نعم. قلت: ولم تتكلم في هذا؟!

<sup>[ «</sup>حديث النزول الابن تيمية (ص١٥٢)].

سمعت مالك بن أنس يقول: إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبد العزيز عَلَيْهُ: سَنَّ رسول الله عَلَيْ وولاةُ الأمرِ بعدَه سُننًا، الأخذُ بها اتباعٌ لكتاب الله عَلَيْ، واستكمالٌ لطاعة الله، وقوةٌ على دينِ الله تعالى، ليس لأحدٍ من الخلقِ تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيءٍ خالفها، من اهتدى بها فهو مُهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولَى، وأصلاه جهنم وساءَت مصيرًا.

#### المعمر بن وبعسين تَخْلَلْهُ:

ماعة كثيرة بسُننِ ثابتة عن النبي على جماعة كثيرة بسُننِ ثابتة عند أهل العلم.

#### فإن قال قائِل: من رواه عن النبي عليه؟

قيل: رواه أبو هريرة عن [٥٥/ب] النبي على ورواه أبو سعيد الخدري ورواه أبو مبعد الله بن مسعود والمنه كذلك، ورواه عبد الله بن مسعود والمنه كذلك، ورواه عثمان بن أبي العاص والمنه كذلك، ورواه عُبادة بن الصامت والمنه كذلك، ورواه رفاعة الجهني والمنه كذلك، ورواه جُبير بن مُطعم والمنه كذلك، كذلك، كل هؤلاء رووه عن النبي وغيرهم بمعنى واحد، وسنذكر ذلك عنهم بالأسانيد الصحاح التي لا يدفعها العلماء (١).

<sup>(</sup>۱) في كتاب «الصفات» لابن المحب (۱۰۰۹): قال أحمد بن عبد الله المزني: حديث النزول قد ثبت عن رسول الله على من وجوه صحيحة، وورد في التنزيل ما يُصدِّقه، وهو قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا صَفًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وقال أبو زرعة: هذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله على: «إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا»، قد رواه عدَّة من أصحاب النبي، عن النبي على النبي عندنا صِحاحٌ قويَّة. اهـ.

<sup>-</sup> وقال ابن تيمية رَخِلَتُهُ في «التسعينية» (٣/ ٩١٤): وأحاديث النزول متواترة =

مرو المصري، الله عدد الله بن وهب، قال: أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الله الأغر، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة والله الله عليه قال: "ينزلُ ربُّنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلثُ الليلِ الآخِر، فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟)".

عن النبي على النبي الله الكثر من عشرين نفسًا من الصحابة الهم بمحضر بعضهم من بعض، والمستمع لها منهم يصدِّق المُحدِّث بها ويُقرُّه، ولم ينكرها منهم أحد، ورواه أئمة التابعين، وعامة الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك، وأودعوه كتبهم، وأنكروا على من أنكره. اهـ.

- وقال ابن القيم كِلَّةُ كما في «مختصر الصواعق» (٣/ ١١٢٥ - ١٢٠٧): ونزول الرب تبارك وتعالى تواترت به الأخبار عن رسول الله كَلَّيْ، وقد رواه عنه نحو ثمانية وعشرين نفسًا . . . وهذا يدل على أنه كان يُبَلِّغه في كل موطن ومجمع . اه . . ثم ذكرها جميعًا .

\* وانظر: كتاب «النزول» للدارقطني تَظَلُّمهُ.

(۱) رواه مالك في «الموطأ» (٦١٩)، وأحمد (٧٥٩٢)، والبخاري (٧٤٩٤)، ومسلم (١٧٢١).

\_ قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «حديث النزول» (ص٣٢٢): والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، واتفق علماء الحديث على صِحته، هو: (إذا بقي ثلث الليل الآخر).

وأما رواية: (النصف)، و(الثلثين)، فانفرد بها مسلم في بعض طرقه. وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة رضي الذا بقي ثلث الليل الآخر).

وقد رُوي عن النبي على من رواية جماعة كثيرة من الصحابة، كما ذكرنا قبل هذا؛ فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث، والذي لا شكَّ فيه: (إذا بقى ثلث الليل الآخر).

فإن كان النبي علي قد ذكر النزول أيضًا إذا مضى ثلث الليل الأول، وإذا =

ما حالاً عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن، والأغر أبو عبد الله أن أبا هريرة صلحة أخبرهما: عن رسول الله على أنه قال: أبو عبد الله أن أبا هريرة صلحة عين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، اينزل ربنا وكال ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ومن يسألني فأعطيه؟».

فبذلك كانوا يستحبُّون (١) آخر الليل (٢).

٨١٤ \_ كالم من الله عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا

انتصف الليل؛ فقوله حقّ، وهو الصادق المصدوق، ويكون النزول أنواعًا ثلاثة: الأول: إذا مضى ثلث الليل الأول. ثم: إذا انتصف وهو أبلغ. ثم: إذا بقي ثلث الليل، وهو أبلغ الأنواع الثلاثة. اهـ.

<sup>-</sup> وقال في «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٣٢): والليل يختلف: فيكون ثلث الليل بالمشرق قبل ثلثه بالمغرب، ونزوله الذي أخبر به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم، وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم، لا يشغله شأن عن شأن، وكذلك سبحانه لا يشغله سمع عن سمع. ولا تُغلّطه المسائل، بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم لا يشغله هذا عن هذا اهد.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (يسبحون) خ.

<sup>(</sup>٢) ولعلَّ هذه اللفظة مدرجة من كلام الزهري كَلَّتُهُ كما هو مُصرَّحٌ بذلك عند ابن خريمة في «التوحيد» (١/١٠)؛ لأن راويها النعمان بن سعد ضعيف ذو مناكير.

أبو الربيع الزهراني، قال: ثنا فُليح بن سُليمان، عن الزهري، عن أبي سلمة، وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة، أنهما سمعا أبا هريرة صَلَيْت يقول: قال رسول الله عَلَيْ: «ينزلُ ربنا عَلَى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول: من يسألني أُعطِه، ومن يدعني أستجبُ له، ومن يستغفرني أغفر له». فبذلك كانوا يُفضّلون صلاة آخر الليل على أوله.

ماك ماك ماك المؤمَّل بن الحسن بن نصر قاضي حلب، قال: ثنا المؤمَّل بن المؤمَّل بن المؤمَّل بن المؤمَّل بن الله مالك بن سُعير، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد عليُهُمَّا.

وعن أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي هريرة، وأبي سعيد.

٨١٧ \_ أكبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن بشار بُندار، قال: ثنا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۳۸٦)، ومسلم (۱۷۲۷).

محمد بن جعفر غُنْدَر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأغر، قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري والله الله الله الله الله والله وال

قال: فقال له رجلٌ: حتى يطلع الفجر؟

قال: «نعم».

مرح مرح مركبونا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بِن عثمان العِجلي، قال: ثنا [1/01] عبيد الله \_ يعني: ابن موسى \_، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، وذكر الحديث إلى آخره نحوه.

الدمشقي، قال: ثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن الدمشقي، قال: ثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عطاء بن يسار، قال: حدثني وفَاعة بن عَرَابَة الجهني، قال: صَدَرْنا مع رسول الله عليه من مكة، فقال رسول الله عليه: «إذا مضى شطر الليل - أو قال: ثلثاه -، ينزل الله وعلى السماء الدنيا، فيقول: لا أسألُ عن عبادي غيري، من ذا الذي

يسألني أعطيه؟ من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الصبح (١٠).

معد بن الصباح، قال: ثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رِفاعة الجهني صَحَيَّة، قال: قال رسول الله عَنْ: "إذا مضى نصف الليل الأول - أو قال: ثلثاه ينزل الله عَنْ إلى السماء الدنيا، يقول: لا أسألُ عن عبادي أحدًا غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطية؟ حتى ينفجر الفجر".

وقال مرَّةً: «حتى ينفجر الصبح».

الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا عبد الله بن المبارك، قال: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن رِفاعة الجهني نَفْيَّة،

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٦٢١٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٣٦)، وابن خزيمة في
 «التوحيد» (٣٧).

وصحح إسناده ابن تيمية كَلَّهُ في «حديث النزول» (ص١٤٣)، وقال: وهذا أيضًا مما يبطلُ حُجَّة بعض الناس، فإنه احتجَّ بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث: أنه يأمر مناديًا فيُنادي. فإن هذا إن كان ثابتًا عن النبي على فإن الرب يقول ذلك، ويأمر مناديًا بذلك، لا أن المنادي يقول: (من يدعوني فأستجيب له).

ومن روى عن النبي على أن المنادي يقول ذلك: فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله على فإنه مع أنه خلاف اللفظ المُستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفًا عن سلف فاسد في المعقول، فعُلِمَ أنه من كذب بعض المبتدعين، كما روى بعضهم يُنزِّل - بالضم -، وكما قرأ بعضهم: (وَكَلَّمَ اللهَ مُوسَى تَكْلِيمًا)، ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. اه.

قال ابن صاعد: هكذا قال لنا: عن عبد الله بن المبارك، ويقصر من الإسناد عطاء بن يسار، فحدثناه الحسين بن الحسن، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وزياد بن أيوب، قالوا: أنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا هشام الدستوائي، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة الجهني، واللفظ لابن المبارك منا قال: أقبلنا مع رسول الله على حتى إذا كنا بالكديد وأو قال: بقديد معلى رجالٌ منا يستأذنون على أهليهم، فيأذنُ لهم، فحمد الله ولكن وقال خيرًا، وقال: "إذا مضى نصفُ الليل وقال: ثلثه و، ينزل الله وقال إلى السماء الدنيا، فيقول: لا أسألُ عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأعطيه؟ حتى ينفجر الصبح».

٨٢٦ ـ و تا جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: أنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا زائِدة، قال: ثنا إبراهيم الهَجَري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عندي: ابن مسعود على النبي عنه قال: "إن الله عنه يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، فيبسط أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، فيبسط

# يده وعَجْلِلٌ فيقول: ألا عبدٌ يسألني فأُعطيَه؟ حتى يطلع الفجر ١١٠٠٠.

۸۲۸ - و تبنا جعفر الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: ثنا السحاق بن عمر بن سَلِيط، وعُبيد الله بن محمد بن حفص، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جُبير بن مُطعِم، عن أبيه: أن رسول الله عليه . وذكر مثل الحديث إلى آخره.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣٦٧٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٦٥)، والدارقطني في «النزول» (١٦)، وغُلام الخلال في «السُّنة» (٥٦)، بألفاظ مُتقاربه.

قال ابن القيم تَخَلَّلُهُ كما في «مُختصر الصواعق»: وهذا حديث حسن رجاله أئمة.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٦٧٤٥)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (١١٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦٠٧٩)، وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت ولي الله بهذا الإسناد، تفرَّد به عبد الرحمٰن بن المبارك. اهر.

ما من ليلة إلّا ينزلُ ربكم وَ إلى السماء، فما من سماء إلّا وله فيها أنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبد الرحمٰن بن البيلماني، قال: ما من ليلة إلّا ينزلُ ربكم وَ إلى السماء، فما من سماء إلّا وله فيها كرسيٌّ، فإذا نزل إلى السماء خرَّ أهلها سُجَدًا حتى يرجع، فإذا أتى السماء الدنيا: أطّت وترعّدت من خشية الله وَ إلى وهو باسطٌ يديه يدعو عباده: يا عبادي مَنْ يدعني (۱) أُجبه، مَنْ يتُب إليَّ أتُب عليه، ومَنْ يستغفرني أغفر له، ومَنْ يسألني أُعطه، مَنْ يقرض غير مُعدِم ولا ظلوم. يستغفرني أغفر له، ومَنْ يسألني أُعطه، مَنْ يقرض غير مُعدِم ولا ظلوم. أو كما قال (۲).

انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٥٥١)، و «تهذيب الكمال» (٨/ ١٧).

- وفي «صحيح مسلم» (٧٥٨) عن أبي هريرة رضي مرفوعًا: «ثم يبسط يديه تبارك وتعالى، يقول: من يقرض غير عدوم، ولا ظلوم».

قلت: والذي يُفهم من هذ الأثر أن الله ينزل من عرشه إلى ذلك الكرسي الذي له في كل سماء، ويخلو عرشه منه سبحانه، وهذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح.

ومسألة خلو العرش منه سبحانه عند نزوله قد تكلم عنها أهل العلم من أهل السنة وغيرهم، وصنف بعض أهل الحديث فيه مصنفًا مُفردًا.

- قال ابن تيمية كَظُلَّلُهُ في «شرح حديث النزول» (ص١٤٩): إذا نزل: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات.

فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش، ونُقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مُسَدَّد، وعن إسحاق بن راهويه، وحماد بن زيد، وعثمان بن سعيد الدارمي، وغيرهم. ومنهم من أنكر ذلك...

والقول الأول معروف عند الأئمة: كحماد بن زيد، وإسحاق بن راهويه

<sup>(</sup>١) في الهامش (يدعوني) خه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن المُحبّ في «الصفات» (٩٩٠): هذا صحيح عن ابن البيلماني. قلت: وهو عبد الرحمٰن مولى عمر بن الخطاب رهيد، من مشاهير التابعين، يروي عن ابن عمر رهيد. قال أبو حاتم: لين.

Les and a party state of the said by the state of the

قال الخلال في كتاب «السنة»: . . عن سليمان بن حرب قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد، فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا»، يتحوَّل من مكان إلى مكان؟

فسكت حماد بن زيد، ثم قال: هو في مكانه، يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه ابن بطة في «الإبانة»... فذكره.

وقال ابن بطة: . . قال إسحاق بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهر، فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟

قلت: أي شيءٍ، أصلح الله الأمير؟

قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟!

قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام.

قال: أينزل ويدع عرشه؟

قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟

قال: نعم.

قلت: ولم تتكلم في هذا؟!

... وعبد الله بن طاهر - وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان - كان يعرف أن الله فوق العرش، وأشكل عليه أنه ينزل، لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش، فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش، وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟

فقال له الأمير: نعم.

فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا؟

يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه، فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش، وكان هذا أهون من اعتراض من يقول: ليس فوق العرش شيء، فينكر هذا وهذا.

وقد أطال ابن تيمية الكلام عن هذه المسألة، ونقل كثيرًا من كتاب أبي القاسم عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده الذي صنفه للإنكار على من قال: (لا يخلو منه العرش). ثم ختم كلامه بقوله (ص٠٢١): وفي الجملة: فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث. وجمهورهم: على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن =

# الله عمرين وبعسين كَخْلَلْهُ:

فيما ذكرته كفايةٌ لمن أخذ بالسُّنن، وتلقَّاها بأحسن قبول، ولم يُعارضها بكيف؟ ولِمَ؟ واتبع ولم يبتدع.

٨٣١ ـ ٢ حسن المروزي، قال: ثنا الحسين بن حسن المروزي، قال: أنا البارك، قال: أنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: بلغنا عن رجالٍ من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسُّنن نجاة.

٨٣٢ ـ ٣٣٥ ـ ٣٠٠ البو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، قال: ثنا أبو حفص عمر بن مدرك القاص (١)، قال: ثنا الهيثم بن خارجة، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت الأوزاعي، والثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد: عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم قال: أُمِرُّوها كما جاءَت بلا تفسير (٢).

الأئمة المعروفين بالسنة. ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف: أن العرش يخلو منه.اه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القاضي). انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (١٣٦/٦).

<sup>(</sup>۲) رواه بهذا اللفط ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲۷٦۹).

ورواه الخلال كما في «مُلحق السنة» (٢١٩٧ و٢١٩٨)، وغلام الخلال في «السنة» (٤٧)، ولفظهم: (أمروها كما جاءَت)، وليس عندهم قوله: (بلا تفسير).

ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢٦٨٨)، وابن أبي حاتم كَلِلَهُ في «العلل» (٢١١٨)، وابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (السفر الثالث) (٢/ العلل» (٢١١٨)، والدارقطني في «الصفات» (٦٧)، واللالكائي في «السُّنة» (٦٧٦) والحابوني في «عقيدة السلف» (ص٢٤٩) وابن عبد البر في «التمهيد» (٨٧٥)، بلفظ: (.. بلا كيف).

وعند البيهقي في «الصفات» (٩٥٥): (بلا كيفية).

وهذا اللفظ هو الصحيح، وهو اللفظ الذي يذكره ابن تيمية عَمَّلُتُهُ كثيرًا في كتبه، ويحتج به على المُشبِّهة والمفوضة.

وهذا اللفظ هو المروي عن غير واحد من الأئمة، ومن ذلك:

......

- في "العظمة" لإبراهيم بن عبد الله الخُتلي كما في "إبطال التأويلات" (٢٨) عن إسحاق بن أحمد الفارسي، سمعت أبا زرعة يقول: هذه الأحاديث متواترة عن رسول الله على أمروها كما جاءت بلا كيف.

- وفيه أيضًا (٣٠) عن عبد الله بن المبارك أنه سأله رجلٌ عن هذه الأحاديثِ الصفاتِ، فقال: تُمرُّ كما جاءت بلا كيف.

- وفي «مراسيل أبي داود» (٧٥) عن أحمد بن نصر، قال: سألت سفيان بن عيينة قلت: يا أبا محمد، أريد أسألك. قال: لا تسأل.

قلت: إذا لم أسألك فمن أسأل؟ قال: سل.

قلت: ما تقول في هذه الأحاديث التي رويت نحو: «القلوب بين أصبعين»، و«أن الله يضحك أو يعجب ممن يذكره في الأسواق؟».

فقال: أمروها كما جاءت بلا كيف.

- وقال إسحاق بن راهويه كَالله : . . . هذه أحاديث جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام، ونقلها العلماء، فلا يجوز أن تُردَّ، هي كما جاءت بلا كيف. «شرح حديث النزول» (ص٤٩).

\_ قال ابن تيمية كُلِّلَهُ في «الفتوى الحموية» (ص٣٠٠): فقولهم: (أمروها كما جاءت) يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت الفاظا دالة على مَعَانٍ، فلو كانت دلالتها مُنتفية لكان الواجب أن يُقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مُراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مُراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دَلَّت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أُمِرَّت كما جاءت، ولا يُقال حينئذٍ: (بلا كيف)، إذ نفي الكيفية عمّا ليس بثابت لَعُو مِن القول. اهد.

\_ وقال فيها أيضًا (ص٠٠٠ ـ ٣٠١) ـ بعد نقله كلام الوليد بن مسلم - قال: فقولهم: (أمروها كما جاءت): رد على المُعطلة.

وقولهم: (بلا كيف): ردٌّ على المُمثلة. اه. .

\_ وقال (ص٣٠٣ \_ ٣٠٧): فقول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب)، موافق لقول الباقين: «أمروها كما جاءت، بلا كيف»؛ فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة.

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المُجرَّد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله =

# --- اب - ---

## الإيمان بأن الله ﷺ خلق آدم على صورته بلا كيف(١)،

- لَمَا قالوا: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول)، ولَمَا قالوا: (أمروها كما جاءت، بلا كيف)؛ فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا، بل مجهولًا بمنزلة حروف المُعجم.

وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أُثبتت الصفات. اهـ.

قلت: إذا تقرَّر هذا، فإن قولهم: (بلا كيف) هو اللفظ الثابت المُستفيض عن عامة السلف، وأما رواية الآجري كَلَّلُهُ هاهنا: (بلا تفسير)، فإن ثبتت فوجهها: نفي تفسيرها بتفسيرات الجهمية، كما قال ابن تيمية كَلَّلُهُ مُعلِّقًا على قول أبي عُبيد القاسم بن سلام كَلِّلُهُ: (لا يُفسَّرُ هذا، ولا سَمعنا أحدًا يُفسِّره، قال: قد أخبر أنه ما أدرك أحدًا من العلماء يُفسِّرها، أي: تفسير الجهمية.اه.

وانظر: كتاب «الاحتجاج بالآثار السلفية» (فصل المراد بمنع السَّلفِ من تفسير نُصوص الصِّفات)، ففيه زيادة بيان.

(۱) عقد ابن بطة كَلَّشُه في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۸۳ ـ باب الإيمان بأن الله كلق خلق آدم على صورته بلا كيف).

واعلم \_ وفقك الله لاتباع السنة \_ أن أهل السُّنة قد اتفقوا على إعادة الضمير في قوله: (على صورته) إلى الرب راب الله

- قال ابن تيمية كَلِّتُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٣) وهو يردُّ على الرازي لتأويله هذا الحديث: (والكلام على ذلك أن يُقال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاعٌ في أن يقال: إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مُستفيضٌ من طُرق مُتعدِّدة عن عدد من الصحابة والله الله الله الله على ذلك). اهه.

قلت: فلما ظهرت الجهمية وفشا مذهبهم في الناس حرَّفوا هذا الحديث بزعم الحذر من التشبيه!

- قال ابن تيمية رَحِّلَتُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٦/ ٣٧٦): لما انتشرت الله الجهمية في المائة الثالثة، جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غيرِ الله تعالى. اه.

فأصبح هذا التحريف هو الساري في كثير من كتب المُتأخِّرين، وأصبح مُعطِّلة الصفات يَدْمُّون مَن أمرَّ هذا الحديث على ظاهره موافقة للسلف الصالح في إعادة الضمير إلى الله تعالى، بل ويبدعونه ويُكفِّرونه! ومن ذلك:

- قال القرطبي في «المفهم» (٦/ ٥٩٧): (على صورته): أي على صورة وجه المضروب. . . وقد أعادت المُشبِّهة هذا الضمير على الله تعالى فالتزموا القول بالتجسيم، وذلك نتيجة العقل السقيم، والجهل الصميم، وقد بينًا جهلهم، وحققنا كُفرهم .اه .

٢ - وقال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» (ص٢٠٨):.. الحديث إن أُعيد الضمير فيه لله وجب تأويله على ما هو المعروف من مذهب الخلف الذي هو أحكم وأعلم (!) خلافًا لفرقة ضلوا عن الحقّ، وارتكبوا عظائم من (الجهة) و(التجسيم) اللذين هما كفرٌ عند كثير من العلماء، أعاذنا الله من ذلك بمنّه وكرمه (!).اه.

- قال ابن أبي حاتم كَلَّلُهُ: سمعت أحمد بن سنان يقول: المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث، فأما الذين قالوا بالحديث، فلم يزيدوا على ما سمعوا.

- قال قوام السنة كَلَّمَ في «الحُجة في بيان المحجة» (٧٢): فهؤلاء أهل السنة والمتمسكون بالصواب والحق وليس هم بالمشبهة، ما شبهوا هؤلاء، إنما آمنوا بما جاء به الحديث، هؤلاء مؤمنون مصدقون بما جاء به النبي والكتاب والسنة. اه.

قلت: فإعادة الضمير في هذا الحديث على الله تعالى عند هؤلاء المُعطلة تجسيمٌ وكفرٌ مخرجٌ عن الملة، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

وستقف قريبًا على أقوال أئمة السنة والدين في ذم من حرَّف هذا الحديث ووصمهم بالتجهم والتعطيل، نسأل الله البصيرة في الدين، ونعوذ به من الضلال وأهله بمنّه وكرمه.

مدًا العدني -، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وَالله عَلَيْهُ، قال: قال الله عَلَيْهُ، قال الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

• وابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة عَيْظَةُ (٣) \_ قال أبو الزناد في حديثه \_: قال رسول الله عَيْلًا: «إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله عَيْلًا خلق آدم على صورته».

• وقال ابن عجلان: عن سعيد، عن أبي هريرة وَ الله عَلَيْهُ، قال: «لا تقل: قبَّح الله وجهك، فإن الله وَ الله على صورته» (٤).

۸۳٦ ـ و تعنا ابن عبد الحميد ـ أيضًا ـ، قال: ثنا محمد بن المثنى أبو موسى، قال: ثنا محمد بن المثنى أبو موسى، قال: ثنا محمى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة على عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٣٢٣).

ورواه مسلم (٦٧٤٨) من حديث أبي هريرة رضي الله على النبي رضي الله النبي المع الله الله الله على الله الله الله الله الله على الله الله على صورتِه».

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (بن عيينة) خ.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (قال) خ.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٩٦٠٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٧٣)،

النبي ﷺ قال: «إذا ضربَ أحدكم فليجتنبِ الوجه، فإن الله ﷺ آدم على صورته».

٨٣٧ ـ وأكبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله علي على صورة الرحمن جلّ وعزّ (١).

#### الله عمر بن وبعسين كَالله:

٨٣٨ ـ هذه مِن السُّنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يُقال فيها: كيف؟ ولِمَ؟ بل تُستقبل بالتسليم والتصديق، وترك النظر، كما قال من تقدَّم من أئمة المسلمين.

٨٣٩ \_ ٢٢ الله أبو نصر محمد بن كُردي، قال: ثنا أبو بكر المرّوذي، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تَرُدّها الجهمية في الصفات، والإسراء، والرؤية، وقصّة العرش؟ فصحّحها، وقال: قد تلقّتها العلماء بالقبول، تُسلم الأخبار كما جاءَت.

المرّوذي: وأرسل أبو بكر المرّوذي: وأرسل أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة الله يستأذنانه أن يُحدِّثا بهذه الأحاديث التي ترُدُّها الجهمية.

فقال أبو عبد الله: حدِّثوا بها، قد تلقتها العلماء بالقبول.

وقال أبو عبد الله: تُسلم الأخبار كما جاءَت.

#### و قال معمر بن وبعسين تَخَلِّلُهُ:

سمعت أبا عبد الله الزُّبيري كَظَّلْلهُ وقد سُئِل عن معنى هذا الحديث،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٥٢٩)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (١٠٢٤)، والدارقطني في «الصِّفات» (٤٨).

فذكر(١) ما قيل فيه.

ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بها إيمانًا، ولا نقول: كيف؟ ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتُهيَ بنا، فنقولُ من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت(٢). [٧٥/أ]

(١) في الهامش: (مثل) خر.

(۲) اشتد إنكار الإمام أحمد كَالله على من تأول وحرَّف حديث الصورة لله تعالى،
 وأعاد الضمير فيه إلى غير الله تعالى، ومن ذلك:

- ما في "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٣٦) قال إبراهيم بن أبان الموصلي: سمعتُ أبا عبد الله وجاءه رجلٌ، فقال: إني سمعتُ أبا ثورٍ يقول: إن اللهَ خلقَ آدمَ على صورةِ نفسِه.

فأطرقَ طويلًا، ثم ضربَ بيدِه على وجهِه، ثم قال: هذا كلامُ سوءٍ، هذا كلامُ جهم، هذا جَهميٌ، لا تَقربوه.

- وفيها (٢/ ٣٣٦) قال حمدان: سألتُ أبا ثورٍ عن قول النبي ﷺ: «إن اللهَ خَلَقَ آدمَ على صُورته»؟ فقال: على صورةِ آدم.

وكان هذا بعد ضَرْبِ أحمدَ بن حنبل، والمِحنة.

فقلتُ لأبي طالبِ: قل لأبي عبد الله.

فقال أبو طالب : قال لي أحمد بن حنبل: صعَّ الأمرُ على أبي ثورٍ، مَن قال: إن الله خلق أدمَ على صورةِ آدمَ فهو جَهمي، وأيُّ صورةٍ كانت لآدمَ قبلَ أن يخلُقَه؟!

- وفي "إبطال التأويلات" (٧٣): ذكر عبد الرحمٰن بن منده في كتاب "الإسلام"، قال: قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس في كتابه، عن حمدان بن علي، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول وسأله رجل، فقال: يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي عن النبي على على صورة آدم؟

قال: فقال أحمد بن حنبل: فأين الذي يروى عن النبي ﷺ: «أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمٰن ﷺ!!

ثم قال أحمد: وأيُّ صورة كانت لآدم قبل أن يُخلق؟!

\_ وفيها أيضًا (٧٤) عن الطبراني، قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل =

يقول: قال رجلٌ لأبي: إن فلانًا يقول في حديث رسول الله ﷺ: "إن الله خلق آدم على صورته"، فقال: على صورة الرجل.

قال أبي: كذبَ هذا، هذا قول الجهمية، وأيُّ فائدة في هذا؟!

- وفيها (٧٥) قال: وروى إسماعيل بن أحمد أبو سعد في كتاب «السنة»: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي على: "إن الله على خلق آدم على صورته»، فقال الشيخ: تفسيره: خلقه على صورة الطين.

فحدَّثت بذلك أبي كَلَّلُهُ، فقال: هذا جهمي، أو قال: هذا كلام الجهمية.

قلت: زلّ في هذه المسألة ابن خزيمة كَلَّلُهُ فتأوّل هذا الحديث وأعاد الضمير فيه إلى غير الله تعالى، فخطأه أهل السنة في ذلك واعتبروها زَلّة لا يُوافق عليها.

\_ قال الشيخ أبو الحَسن محمد بن عبد الملك الكرجي في "الفصول في الأصول، عن الأئمة الفُحول، إلزامًا لذوي البدع والفضول": فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروفٍ غير مجهول؛ نحو ما يُنسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث: "خلق الله آدم على صورته"؛ فإنه يُفسِّر ذلك بذلك التأويل، ولم يتابعه عليه مَن قبله مِن أهل الحديث، لما روينا عن أحمد كَالله، ولم يتابعه أيضًا من بعده... إلى أن قال: فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله، ولا يُلتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه.اه.

[نقلًا من «بيان تلبيس الجهمية» (٦/٤٠٤)].

وقد خالف في هذه المسألة كذلك بعض المعاصرين، وقد نبهت على ذلك في التعليق على «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي كَلَّلُهُ تحت أثر رقم (٤٥).

\* وانظر: كتاب «دفاع أهل السُّنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرَّحمن » للدويش كَلِّلَهُ. وكتاب «عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق آدم على صورة الرحمٰن»، للتويجري كَلِّلَهُ.

# -- ا عه \_ - اب

# الإيمان بأن قلوب الخلائِق بين أصبعين من أصابع الرب عَلَىٰ بلا كيف (۱)

المروزي، قال: ثنا أبو عبد الرحمٰن الُقرئ، ثنا حيوة بن شريح، قال: ثنا أبو هانئ الخولاني، أنه المروزي، قال: ثنا أبو عبد الرحمٰن الُخبُلِّي، أنه سمع عبد الله بن عَمرو والله يقول: إنه سمع أبا عبد الرحمٰن الُخبُلِّي، أنه سمع عبد الله بن عَمرو والله يقول: إنه سمع رسول الله يقول: «إن قلوبَ بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمٰن جل وعز، كقلب واحدٍ، يُصَرِّف كيف شاء». ثم قال رسول الله على: «اللَّهم مُصرِّف القلوب، صرِّف (٢) قلبي لطاعتك» (٣).

القزويني، قال: ثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني، قال: ثنا يحيى بن عبدك القزويني، قال: ثنا أبو عبد الرحمٰن اللقرئ وذكر الحديث مثله إلى آخره.

٨٤٢ \_ كان أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: ثنا

<sup>(</sup>١) عقد ابن بطة كَلْشُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه فقال: (٨٤/باب الإيمان بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف).

<sup>-</sup> وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (٤٧٩) قال وكيع: نُسلَمُ هذه الأحاديث كما جاءت، ولا نقول: كيف كذا؟ ولا لِمَ كذا؟ - يعني: مثل حديث ابن مسعود -: «إن الله كل يحملُ السّمواتِ على أُصبُع، والجبال على أُصبُع»، وحديث النبي على أنه قال: «قلبُ ابن آدم بينَ أُصبعين مِن أصابعِ الرَّحمن عَلَى الرَّحمن عَلَى الأحاديث.

<sup>(</sup>٢) (اصرف)، ووضع على الألف: (خه).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٥٦٩)، ومسلم (٢٦٥٤).

حاجب بن الوليد، قال: ثنا بقية، عن إبراهيم بن أدهم، عن مقاتل بن حيان، عن شهر بن حوشب، قال: قلت لأم سلمة: ما كان أكثرُ دعاءِ النبي على إذا كان عندكِ؟

قالت: كان يقول: «يا مُقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك». قلت: أتخشى علينا؟

فقال: "إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمٰن ﷺ، ما شاءً أزاغ، وما شاء أقام»(١).

٨٤٤ ـ ألابرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن زنبور المكي، قال: ثنا فضيل بن عياض، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس بن مالك وَ الله علي قال: كان رسول الله علي يُكثر أن يقول: «يا مُقلِّب القلوب، ثبّت قلبي على دينك».

فنقول له: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنًا بك، وآمنًا بما جئت به؟!

<sup>(</sup>۱) رواه وأحمد (۲٦٦٧٩)، والترمذي (٣٥٢٢)، وقال: حديث حسن. قلت: ويشهد له ما أورده المصنف من الأحاديث في هذا الباب.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲٤٦٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (۷۷۳۷).
 وقد وقع في إسناده خلاف ذكره الدارقطني في «العلل» (٣٦٦٧).

فقال: «إن قلوب الخلائِق بين أُصبعين من أصابع الرحمٰن عَجَلَلَ، إن شاءَ هكذا، وإن شاء هكذا»(١).

معفر محمد بن صالح بن ذُريح العكبري، قال: ثنا الهيثم بن جناد الجهني، قال: ثنا الهيثم بن عند الجهني، قال: ثنا إبراهيم بن عيينة، عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن أنس عَلَيْهُ، قال: كان النبي عَلَيْ يُكثر أن يقول: «اللَّهم ثبِّت قلبي على دينك».

فقال له بعض أصحابه: تخاف علينا يا رسول الله وقد أجبناك، وصدَّقناك فيما جئت به؟!

فقال: «نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمٰن عَجَلْلٌ يُقلِّبها».

قلت: يا رسول الله أو تخافُ؟!

قال: «وما يؤمِّنني، وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمٰن عَجْلِلٌ، إذا شاءَ أن يقلبَ قَلْبَ عبدٍ قلبَه»(٢).

٨٤٧ \_ وِلاَ الصندلي جعفر بن محمد، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: أنا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۱۰۷)، والترمذي (۲۱٤۰)، وقال: وفي الباب عن: النواس بن سمعان، وأم سلمة، وعبد الله بن عمرو، وعائشة وهذا حديث حسن. وهكذا روى غير واحد عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس فيه، عن وروى بعضهم عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فيه، عن النبي النبي

وحدیث أبي سفیان عن أنس ﷺ أصح.اهـ. (۲) رواه أحمد (۲۲۱۳۳)، وابن أبي شیبة (۲۹۸۰۹).

المؤمَّل بن الفضل، ومحمد بن سعيد الأصبهاني، قالا: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمع عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، يقول: حدثني بُسر بن عبيد الله الحضرمي، أنه سمع أبا إدريس الخولاني، يقول: سمعت النوَّاس بن سمعان رَضِيْنه يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «ما من قلب إلَّا وهو بين أصبعين من أصابع ربِّ العالمين، إذا شاء أن يُقيمه أقامه، وإذا شاء أن يُزيغه أزاغه».

قال: فكان رسول الله ﷺ يقول: «يا مُقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك»(١).

٨٤٨ - ٢٢ الصندلي جعفر، قال: ثنا محمد بن المثنى، قال: سمعت بشر بن المحارث يقول: أما سمعت ما قال النبي على دينك»؟ قلبي على دينك»؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۹۳)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (۱۲۰۲)، وهو حديث صحيح.

\_ قال ابن منده كَلَّلَهُ في «الرد على الجهمية» (۱۹): حديث النواس بن سمعان فَيْ لله على أبت، رواه الأئمة المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحدٍ منهم. اهـ.

<sup>(</sup>٢) صدق كَلَيْتُهُ، ولذا تجدهم على مرِّ العصور يفرون من إثبات حقيقته إلى تحريفه وتأويله، لأنهم شبَّهوا أولًا أصابع الله تعالى بأصابع خلقه، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى التعطيل والتحريف فرارًا من التشبيه والتجسيم المزعوم. ومن أقوالهم في ذلك:

\_ قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/٩): الأصابع: جمع أصبع، وهي الجارحة، وذلك من صفات الأجسام، تعالى الله عن ذلك وتقدَّس، وإطلاقها عليه مجاز كإطلاق اليد، واليمين، والعين، والسمع اه.

<sup>-</sup> وقال القرطبي في «المفهم» (٧/ ٣٨٩): إذا جاءنا مثل هذا في كلام الصادق تأوَّلناه، أو توقّفنا فيه إلى أن يتبيّن وجهه مع القطع باستحالة ظاهره... وقد قلنا: إن الإصبع يصح أن يراد به القدرة على الشيء.. إلخ. =

# --- مه \_ باب ---

الإيمان بأن الله رهال يُمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع (١)

وهذه الوراثة المشؤومة تلقفوها عن أسلافهم من أهل التعطيل والتحريف الذين شنَّع عليهم الأئمة.

- قال الدارمي كَلَّهُ في «النقض» (ص١٤٦): فيقال لك أيها المُعجب بجهالته: في أي لغات العرب وجدت أن (أصبعيه) (قدرتيه)؟ فأنبئنا بها، فإنا قد وجدناها خارجة من جميع لغاتهم، إنما هي قُدرة واحدة قد كفت الأشياء كلها وملأتها واستنطقتها، فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟ وكم تعُدُها قدرة؟ فإن النبي على قال: «بين أصبعين»، وفي دعواك: هي أكثر من قدرتين وثلاث وأربع، وحكمت فيها للقلوب قدرتين وسائرها لما سواها، ففي دعواك هذا أقبح محال، وأبين ضلال. . . وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله كل المؤمنين بما قال الله: أنهم يتوهمون فيها جوارح وأعضاء، فقد ادعيت عليهم في ذلك زورًا باطلًا، وأنت من أعلم الناس بما يريدون بها، إنما يثبتون منها ما أنت له مُعطِّلٌ وبه مُكذَّب، ولا يتوهمون فيها إلَّا ما عنى الله تعالى ورسوله على، ولا يدعون (جوارح) ولا (أعضاء) كما تقوَّلت عليهم، غير أنك لا تألو في التشنيع عليهم بالكذب، ليكون أرْوَجَ لضلالتك عند الجهال.اه.

فتأمَّل قول الدارمي يَخْلَفُهُ هذا وقارن بين ما ذكره عن المردود عليه من الجهمية الأولى وبين كلام المنقول عنه آنفًا تجد تصديق قول الله تعالى: ﴿ تَشَنَبَهَتُ قُلُوبُهُمُ ﴾، وقوله: ﴿ أَتُواصَوا بِدِدُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ اللهُ مُ وَالحمد لله على الإسلام والسُّنة، ونسأله الثبات عليها حتى نلقاه.

(١) عقد ابن بطة كِظَّلْله في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٨٥ ـ باب التصديق =

المديني، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله المديني، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله عني : ابن مسعود رفي الله عنه الله عنه عنه الله على الله على الله على الله على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلّها على إصبع، والخلائق كلّها على إصبع، والمحلك .

قال: فلقد رأيت رسول الله على ضَحِكَ حتى بدتْ نواجذُه، تصديقًا له ، ثبم قرأ [٧٥/ب] رسول الله على: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَوَمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَواتُ مَطْوِيتَتُ بِيمِينِهِ ﴿ الزمر: ١٧](١).

والإيمان بما روي أن الله يضع السموات على إصبع، والأرضين على إصبع).
 "تنبيه": في أصل «الشريعة»: (والخلائق على أصبع، والماء والثرى على أصبع)، ووضع عليها علامة الحذف، وهي مثبتة كما في (ب).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤٠٨٧)، والبخاري (٤١١١ و٧٥١٣)، ومسلم (٢٧٨٦).

وهذا الحديث من أشد الأحاديث على الجهمية مُعطلة الصفات، وقد جاء في بعض الروايات أن سبب قتل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي المروزي تحديثه بهذا الحديث.

<sup>-</sup> ففي «الصفات» لابن المحب (٩٧٢) قال إبراهيم الحربي: قال أحمد بن نصر ـ وسُئل عن علم الله ﷺ عدم الله على عرشه. وسُئل عن القرآن؟ فقال: كلام الله.

فقيل له: أمخلوق؟ قال: لا.

ثم قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمٰن الأبار، عن منصور، عن عبيدة، عن عبيدة، عن عبيدة، عن عبد الله وَ الله وَ الله الله يحمل الخلائق على إصبع». فقام إليه بالسيف فضربه به.

قال إبراهيم الحربي: لما حدَّثه بحديث الأبار، قال له الواثق: كذبت. فقال له: كذبتَ أنت. اه.

قلت: واعلم أن هذا الحديث قد أعظم الفرية في رُدِّه والطعنِ فيه أئمة =

.....

التعطيل، فأولوه وحرَّفوه عن ظاهره، وادعوا أن من أثبت الأصابع لله تعالى فهو مُجسِّمٌ قد شابه اليهود في عقيدتهم، وقد جعلوا ضحك النبي على من قول اليهودي من باب التكذيب له، وأباطيلهم وتحريفاتهم لهذا الحديث مبثوثة في مصنفاتهم، ومن ذلك:

ا - قول ابن بطال في «شرحه للبخاري» (١٠/ ٧٤٣): قوله ﷺ : ﴿وَمَا فَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِوةٍ ﴾، هو ردُّ لما توهّمه الحَبْر من الأصابع، أي: أن الله أجلُّ مما قدَّرت، وذلك أن اليهود تعتقد التجسيم، فنفى النبي ﷺ ذلك عنه بقوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾. اه.

٢ - قول القُرطبي في «المفهم شرح مسلم» (٢١٨/١٠): هذا كله قول اليهودي لا قول النبي على اليهود أنهم يعتقدون الجسمية، وأن الله تعالى شخصٌ ذو جوارح، كما تعتقده غُلاة الحشوية في هذه الأمة، وضحك النبي على منه إنما هو تعجب من جهله. . فأمًّا رواية من زاد في هذا اللفظ: (تصديقًا له)، فليست بشيء؛ لأنها من قول الراوي، وهي باطلة؛ لأن النبي على لا يُصدِّق الكاذب، ولا المُحال، وهذه الأوصاف في حق الله تعالى محال. اه.

ومن أشد هؤلاء المعطلة تشنيعًا على هذا الحديث وردًّا له: الخطابي حيث جمع في «أعلام السنن» كلام الجهمية في رده، وملخصها:

١ ـ أنه خبر آحادٍ لا يحتجُ به في أبوابِ إثباتِ الصِّفات.

٢ - أنه من قول اليهود المُشبِّهة.

٣ ـ أن الصّحابي ابن مسعود رَجُّيُّهُ ذكر تصديق النبي ﷺ لليهودي ظنَّا منه وحُسبانًا.

٤ ـ أن تبسم النبي على من كلام اليهودي كان من باب التعجُّب والإنكار،
 لا من باب الإثبات والإقرار!!

وهذا ما دعا أئمة السُّنة إلى التصدي لهم وكشف أباطيلهم وتحريفاتهم، ومن ذلك:

- قال ابن خزيمة كَلَّلَهُ في «كتاب التوحيد» (١٧٠/): باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والأرض وما عليها على أصابعه، جل ربُنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يُشبه شيء من صفات =

ذاته صفات خلقه، وقد أجلَّ الله قدر نبيه على عن أن يُوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاتِه، فيسمعه فيضحك عنده، ويجعل بدل وجوب النّكير والغضب على المتكلم به ضَحِكًا تبدو نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائلِه،
 لا يصف النبي على بهذه الصِّفة مؤمن مُصدِّقٌ برسالتِه.اه.

<sup>-</sup> وقال كَلَّلُهُ (١/ ١٧٩): (باب إثبات الأصابع لله تعالى من سُنة النبي على قيلًا له، لا حكايةً عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعِنادِ أن خبر ابن مسعود ليس هو قول النبي على وإنّما هو قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي على تصديقًا لليهودي).اه.

<sup>«</sup>طبقات الحنابلة» (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية كَثِلَتْهُ في «منهاج السنة» (٢/ ٥٦٢): قد عُلِمَ أن التوراة مملوءة بإثبات الصفات التي تسميها النفاة: (تجسيمًا)، ومع هذا فلم ينكر رسول الله ﷺ =

البُسري، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان \_ يعني: الثوري \_، قال: ثنا منصور، البُسري، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان \_ يعني: الثوري \_، قال: ثنا منصور، وسُليمان \_ يعني: الأعمش \_، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله وَ الله عليه الله والمنه الله والمنه وسُليمان \_ يعني: الأعمش \_، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله والمنه والنهي والنهي والمنه والنهي والنهي والنهي والمنه والشجر على إصبع، والمنه والم

قال: فضَحِكَ رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه، وقال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا الله ﷺ حَقَّ قَدَرُوا الله عَلَيْتُ مُطُوبِتَنَ مَطُوبِتَنَ الله عَلَيْ مَعَ اللهَ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَي

وأصحابه على اليهود شيئًا من ذلك، ولا قالوا: أنتم مُجسمون، بل كان أحبار اليهود إذا ذكروا عند النبي شيئًا من الصفات أقرَّهم الرسول على ذلك، وذكر ما يُصدِّقه، كما في حديث الحبر الذي ذكر له إمساك الرب للسماوات والأرض المذكور في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَلَى اللّهِ وَالرّمِ: ١٧].

وقد ثبت ما يوافق حديث الحَبْر في الصحاح عن النبي على من غير وجه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما على الهـ.

والماءَ والثرى على إصبع، فيقول: أنا الملك - أُراه قال مرَّتين - قال: فضَحِكَ رسول الله على حتى بدت نواجذه، ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِوهِ ﴾ [الأنعام: ٩١](١).

# 

(١) في "إبطال التأويلات" (٣٠٦) قال: نصَّ عليه أحمد في رواية أبي طالب: سُئِل أبو عبد الله عن حديث الحَبر: (يضع السموات على إصبع..)، يقول: [الإشارة] بيده هكذا، أي: يُشير.

فقال أبو عبد الله: رأيت يحيى يُحدّث بهذا الحديث ويضع إصبعًا إصبعًا. ووضع أبو عبد الله الإبهام على إصبعه الرابعة من أسفل إلى فوق على رأس كل إصبع.اه.

- وفي «الصفات» للدارقطني (٦٣) قال أحمد بن نصر: سألت ابن عيينة وأنا معه في منزلِه بعد العتمة، فجعلت أُلِحُ عليه في المسألة.

فقال: دعني أتنفَّس.

فقلت له: يا أبا محمد، إني أريد أن أسألك عن شيءٍ.

فقال: لا تسأل.

فقلت: لا بُدَّ من أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل؟!

فقال: هات، سُل.

فقلت: كيف حديث عَبيدة، عن عبد الله صَلَيْه، عن النبي عَلَيْ: «إنّ الله يَحملُ السَّمواتِ على إصبَع، والأرضينَ على إصبع». . وذكر غيرها . فقال سفيان: هي كما جاءت، نقرُ بها، ونُحدِّثُ بها بلا كيف.

- قال قوام السنة كِلَّلُهُ في «الحُجَّة» (١٠٩/١): ومذهب أهل السُّنة: إثبات ما أثبت الله لنفسه من (الوجه) و(اليد)، وسائر ما أخبر الله به عن نفسه، وليس قولنا: إن لله وجهًا ويدًا مُوجبًا تشبيهه بخلقه أصلًا، بل كل ما أخبر به عن نفسه فهو حقّ، وقوله الحق، نقول ما قال، ولا نزيد شيئًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.اه.

### --- باب ---

# ما روي أن الله ﷺ يقبض الأرض بيده، ويطوي السماوات بيمينه(۱)

محم حصون الفرياي، قال: ثنا عبد الله بن عبد الرحمٰن السمرقندي، قال: ثنا الحكم بن نافع، قال: ثنا شعيب \_ يعني: ابن أبي حمزة \_، عن الزهري، قال: أنا أبو سلمة، عن أبي هريرة وَ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

محمد بن شاهين، قال: ثنا الحسن بن عيد الله أحمد بن شاهين، قال: ثنا الحسن بن عيسى بن ماسَرْجَس، قال: أنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب حدَّثه، عن أبي هريرة وَالله عن النبي على قال: «يقبض الله وَ الأرضين يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟»(٣).

<sup>(</sup>١) عقد ابن بطة كَلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٨٦/باب الإِيمان بما روي أن الله رَجِيلُ يقبض الأرض بيده، ويطوي السموات بيمينه).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨١٢ و٧٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨٨٦٣)، والبخاري (٢٥١٩)، ومسلم (٢٧٨٧).

#### --- باب ---

# الإيمان بأن الله رَجِّلَ يأخذ الصدقات بيمينه، فيُربِّيها للمؤمن (۱)

معيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن يسار؛ أنه سمع أبا هريرة وَاللَّهُ يقول: قال سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن يسار؛ أنه سمع أبا هريرة وَاللَّهُ يقول: قال رسول الله عليه: "ما تصدّق أحدٌ بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلّا الطيب؛ إلّا أخذها الرحمٰن عَلَى بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمٰن عَلَى حتى تكون أعظم من الجبل، كما يُربي أحدكم فُلُوّه (٢)، أو فصيله (٣).

(١) عقد ابن بطة كَلَّلَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٨٧/باب الإِيمان بأن الله كَلِّق يأخذ الصدقة بيمينه فيُربِّيها للمؤمن).

(٢) (الفلق) بتشديد الواو: المُهر من الخيول، لأنه يُفتلى، أي: يُفطم.«الصحاح» (٢/٢٥٦).

و (الفصيل): هو ما فصل عن اللبن من أولاد الناقة. «النهاية» (٣/ ٤٥١).

(٣) رواه أحمد (١٠٩٤٥)، ومسلم (١٠١٤)، والترمذي (٦٦١).

- قال الترمذي كَلَّهُ في «السُّنن»: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، و(نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا)، قالوا: قد تُثبت الروايات في هذا، ويُؤمن بها، ولا يُتوهّم، ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف.

وهكذا قول أهل العلم من أهل السُّنة والجماعة.

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا: هذا تشبيه.

وقد ذكر الله رَجِّلُ في غير موضع من كتابه: اليد، والسمع، والبصر، فتأوَّلت الجهمية هذه الآيات ففسَّروها على غير ما فسَّر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا: إن معنى (اليد) هاهنا: القوة.

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يدٌ كيدٍ، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع، فهذا التشبيه.

وأما إذا قال كما قال الله تعالى: يدٌ، وسمعٌ، وبصرٌ، ولا يقول: كيف؟ ولا يقول: مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْ يَأْمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ السُورى].اهـ.

قلت: تحريف وتأويل النصوص الواردة في إثبات اليد لله بـ (النعمة) أو (القوة) هو قول الجهمية كما ذكر ذلك الترمذي كَلِّلله ، وكذا نسب ابن خزيمة كَلِّلله هذا التأويل إلى الجهمية ، فقال (١٨٦/١): وزعمت الجهمية المُعطلة أن معنى قوله: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ المائدة: ١٤] أي: (نعمتاه) ، وهذا تبديلٌ لا تأويل ، والدليل على نقض دعواهم هذه: أن نِعم الله كثيرة لا يُحصيها إلّا الخالق البارئ ، ولله يدان لا أكثر منهما ، كما قال لإبليس عليه لعنة الله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَيّ (ص: ٧٥] ، فأعلمنا جلّ وعلا أنه خلق آدم بيديه ، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مُبدّلًا لكلام الله .اه.

\_ وقال (١/ ١٨٩): وزعم بعض الجهمية: أن معنى قوله: «خلق الله آدم بيديه»، أي: بقوَّته، فزعم أن اليد هي القوة! وهذا من التبديل أيضًا، وهو جهل بلغة العرب، والقوة إنما تُسمى: (الأيد) بلغة العرب، لا اليد، فمن لا يُفرِّق بين (اليد) و(الأيد) فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوجُ منه إلى الترؤس والمناظرة.اه.

قلت: فتأويل اليد بـ(النعمة) و(القوة) هو قول الجهمية، وقد وافقهم على هذا التأويل الأشاعرة، فنشروا هذا التحريف في كتبهم! ومن ذلك:

- قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٣٠٠): كلّ ما جاء في القرآن والحديث من إضافة: اليد، والأيدي، واليمين، وغير ذلك من أسماء (الجوارح) إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل (المجازِ والاستعارةِ)، والله مُنزّة عن التّشبيه والتّجسيم. اه.

......

- وقال النووي في «شرحه لصحيح مسلم» (٧٦/١٧): فبسط اليد: استعارة في قبول التوبة. قال المازري: . . وهو مجاز، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى . اه.

وقال (١٧/ ١٣٢): وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القُدرة. اهـ.

- وقال ابن حجر في «الفتح» (١/ ٣٥٢) قوله ﷺ: «والذي نفسي بيدِه»: والمراد باليدِ هنا: القُدرة.اه.
- وقال المازري في «شرحه لصحيح مسلم» (٢/ ٤٧): ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾، أي: نعمتاه على تأويل اليد هاهنا على النعمة. اهـ.
- وقال القرطبي في «المفهم» (١/٧٧): اعلم أن الله منزَّه عن يد الجارحة، واليد في كلام العرب تطلق على القدرة والنعمة والمُلك.اه.

قلت: وتتبع باطلهم في هذا التأويل والتحريف لنصوص الصفات يطول، والمقصود التحذير من تأويلاتهم وتحريفاتهم المنتشرة في الكتب.

- قال ابن خزيمة كَلْلَهُ في «التوحيد» (١/ ١٢٥): (قوله كَلَّ: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، أراد كَلُكُ باليدين: اليدين، لا النعمتين كما ادعت الجهمية المعطلة. اه.
- \_ وقال (١/ ١٨٧): وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، أي: نعمتاه، وهذا تبديل لا تأويل. اهـ.
- \_ وقال عثمان بن سعيد الدارمي كُلَّهُ في «الرد على الجهمية» (٣٦٦) في أوجه تكفير الجهمية: قال هؤلاء: ليس لله يد، وما خلق آدم بيديه، إنما يداه نعمتاه ورزقاه، فادعوا في يدي الله أوحش مما ادعته اليهود، قالت اليهود: (يد الله مغلولة)، وقالت الجهمية: (يد الله مخلوقة)؛ لأن النعم والأرزاق مخلوقة لا شكَّ فيها، وذاك محال في كلام العرب فضلًا أن يكون كفرًا؛ لأنه يستحيل أن يقال: خلق آدم بنعمته. ولخ.
- قال ابن القيم كلّش: ورد لفظ (اليد) في القرآن، والسّنة، وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك، والطي، والقبض والبسط، والمصافحة، والحثيات، والنضح باليد، والخلق باليدين، والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب =

٨٥٦ ـ ٣ ـ ٢ ـ ١٠٠ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن حماد زُغْبَة، قال: أنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة على يقول: قال رسول الله على: «ما تصدَّق أحدٌ بصدقةٍ من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلّا أخذها الرحمٰن وَ الله المينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمٰن وَ الله المحلم عن الجبل، فيربيها كما يربي أحدكم فُلُوَّه أو فصيله».

المروزي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن الحسن الموزي، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي الحباب، [٥٨/أ] عن أبي هريرة وَالله عن رسول الله الله الله الله الله الله الله عبد مسلم يتصدّق بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبًا، إلا عبد مسلم يأخذها بيمينه، فيربيها (١) كما يربي أحدكم فُلُوَّه أو فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أُحُد».



غضبه.. وأن يمينه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع.. إلخ [«مختصر الصواعق» (٣/ ٩٨٤)]

وانظر كلام قوام السنة كَلَّلُهُ «الحُجة في بيان المحجة» (٢/ ٢٦٥/ الفاروق) في إثبات صفة اليد لله تعالى، والرد على من تأولها ببعض استعمالات العرب لمعاني اليد في لغاتهم، فبين أن ذلك كله تحريف ولا يصح استعمال تلك المعاني في النصوص الواردة في إثبات هذه الصفة لله تعالى.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (له) خ.

## 

#### الإيمان بأن لله ﷺ يدين وكلتا يديه يمين

الحلواني، قال: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، عن بقية بن الوليد، قال: ثنا أرطاة بن المنذر، عن الحلواني، قال: ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، عن بقية بن الوليد، قال: ثنا أرطاة بن المنذر، عن مجاهد، عن ابن عمر في أن رسول الله في قال: «أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكِلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، برِّ أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه في الذكر، ثم قال: اقرءُوا إن شئتم: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِاللَّحِقِ أَنِنَا كُناً نَسْتَنْسِحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ السّخة إلّا من أمر (١) قد فُرغ منه؟ »(٢).

مالك بن سُليمان الحمصي، قال: ثنا أبو أنس مالك بن سُليمان الحمصي، قال: ثنا بقية بن الوليد، عن أرطاة بن المنذر، عن مجاهد بن جبر أنه بلغه، عن ابن عمر على أن رسول الله على قال: «أول شيءٍ خلقه الله على القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. . »، وذكر الحديث مثله إلى آخره (٣).

۸٦٠ ـ و تحمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، سمع عمرو بن أوس الثقفي، يُحدِّث عن عبد الله بن عَمرو عَلَيْهَا، بلغ به النبي عَلَيْهَ: «المُقسطون عند الله وَعَبْلٌ يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمٰن وَعَبْلٌ،

<sup>(</sup>١) في الهامش: (شيء) خ.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۲۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (٤١٦).

# وكلتا يديه يمين، الذين يَعدِلون بحكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا ١٠٠٠.

معد، عن سعد، عن عجلان، عن سعيد القبري، قال: ثنا ألبيث بن سعد، عن عمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام على الله قال في حديثٍ طويل، قال: ثم خلق آدم على .

قال: ثم مسح ظهره بيديه، فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة.

ثم قبض يديه عَجْلُل، ثم قال: اختر يا آدم.

قال: اخترتُ يمينك يا رب، وكِلتا يديك يمين. فبسطها، فإذا فيها ذُريته من أهل الجنة، فقال: ما هؤلاءِ يا رب؟

قال: هم من قضيتُ أن أخلق من ذُريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. . . وذكر الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦٤٩٢)، ومسلم (١٨٢٧)، ولفظهما: «والذين يعدلون في حكمهم. . ».

<sup>(</sup>٢) تقدم بطوله برقم (٥١٦).

<sup>-</sup> قال الدارمي كُلُّهُ في «النقض» (ص٣١٤): وأعجب من ذلك قول الثلجي الجاهل فيما ادعى في تأويل حديث رسول الله على: «المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمٰن وكلتا يديه يمين». فادعى الثلجي أن النبي على تأول «كلتا يديه يمين» أنه خرج من تأويل الغلوليين أنها يمين الأيدي، وخرج من معنى اليدين إلى النعم. يعني بالغلوليين: أهل السنة، يعني: أنه لا يكون لأحد يمينان، ولا يوصف أحد بيمينين، ولكن يمين وشمال بزعمه.

قال أبو سعيد: ويلك أيها المعارض! إنما عنى رسول الله على باليدين ما قد أطلق على التي في مقابلة اليمين الشمال، ولكن تأويله: وكلتا يديه يمين، أي: مُنزَّه عن النقص، كما في أيدينا الشمال من النقص، فقال: «كلتا يدي الرحمٰن يمين» إجلالًا لله وتعظيمًا أن يوصف بالشمال.

وقد وصفت يده بالشمال واليسار، وكذلك لو لم يجز إطلاق الشمال واليسار لما أطلق رسول الله على، ولو لم يجز أن يقال: كلتا يدي الرحمٰن يمين لم يقله رسول الله على اهد.

# --- الم ---

الإيمان بأن الله على خلق آدم على بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل: العرش، والقلم، وقال لسائر الخلق: (كن)؛ فكان، فسبحانه(۱)

١٦٢ - ٢٦٢ الله بن محمد الصندلي، قال: ثنا زُهير بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي (٢)، قال: ثنا المغيرة بن عبد الرحمٰن بن حكيم بن حزام القرشي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وَالله عن النبي على قال: «خلق الله وَ اله وَ الله وَ الله

#### فل معمر بن ربعسين:

٨٦٣ ـ يقال للجهمي الذي يُنكر أن الله خلق آدم بيده: كفرتَ بالقرآن، ورددت السُّنة، وخالفت الأُمة.

<sup>(</sup>۱) عقد ابن بطة تَخَلِّلُهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۸۹ ـ باب الإيمان بأن الله تَجَلِّلُ خلق آدم بيده، وجنة عدن بيده، وقيل: العرش والقلم).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (اللحجي)، وما أثبته من كتب التراجم.
 انظر: "تهذيب الكمال" (۱۵/۲٤٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

#### فأما القرآن:

• فإن الله عَلَى لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم بِنَهِ فسجدوا إلّا إبليس، قال الله عَلَى : ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ۚ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ﴾ [ص] (١).

• وقال رَبُّكَ فِي سورة الحِجر: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِكَةِ إِنِّ خَلِقًا

(۱) في "السنة" لغلام الخلال (۹) قال المرُّوذِي: سمعتُ أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] يقول: عليهم في القرآنِ حُججٌ في غيرِ موضع، حُججٌ \_ يعني: الجهمية \_ قوله تعالى: ﴿ خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥]: شديدةٌ على الجهمية.

- وفيه أيضًا (١٤) عن الميموني، قال: قال أبو عبد الله: مَن زعمَ أن (يدَه): (نُعمَاه)، كيف يصنعُ بقوله: ﴿ خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥]، مُشدَّدة؟!

- قال الدارمي تَعْلَقُهُ في «النقض» (ص٧٥): فلما قال: (خلقت آدم بيديً)، علمنا أن ذلك تأكيد ليديه، وأنه خلقه بهما، مع أمره وإرادته، فاجتمع في آدم تخليق اليدين نصًّا والأمر والإرادة، ولم يجتمعا في غيره من الروحانيين؛ لأن الله تعالى لم يذكر أنه مسَّ خلقًا ذا روح بيديه غير آدم؛ إذ لم يذكر ذلك في أحدٍ ممن سواه، ولم يخص به بشرًا غيره من الأنبياء وغيرهم. اهه.

- وقال الكرجي القصاب تَعْلَقُهُ في "نكت القرآن" (٣١٦/١): قوله تعالى: وَوَقَالَتِ ٱلْيُهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً عُلَتَ ٱلدِّيهِ وَلُعِنُوا إِلَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُعْفُ كَفَ يَشَاهً الله المائدة: ١٤]، مبطل تأويل الجهمية في معنى (اليد) وإعدادهم إياها مرة (نعمة)، ومرة: (قوة)، ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معًا باليد، غير أن هذا ليس موضعه، بل هو موضع اليدين المسماتين بهما دون (القوة) و(النعمة)، إذ اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادٍ، وقد قال كما ترى: ﴿ عُلْكَ آيدِيهِ مَا فَجمعها على الأيدي التي لا تكون إلّا جمع اليد لا جمع النعمة، وقد ثنّى يديه فقال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾، فأبطل تأويل القوة؛ إذ كانت القوة لا تُثنّى، وكذا في سورة (ص)، قال: ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَبُّدُ لِمَا مَنعَكَ أَن تَبُّدُ فَيَنزهونه بجهلم عما ليس بتنزيه، ويمدحونه بما هو ذم، بل داع إلى التعطيل وتكذيب القرآن، والله المستعان. اهد.

بَشُكُرًا مِن صَلْصَنْلِ مِنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَنِجِدِينَ ﴿ فَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْجَمْعُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكُ خَلَقَهُ بِيده، ولم يخلق إبليس بيده.

٨٦٤ ـ ولما التقى موسى الله مع آدم الله فاحتجًا، فكان من حُجَّة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائِكة فسجدوا لك.

فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خصَّ الله وَ الله الم الم يخصَّ الله والم مما لم يخصّ غيره بها من أن الله والله خلقه بيده، وأمر ملائِكته فسجدوا له.

فمن أنكر هذا فقد كفر.

ثم احتج آدم على موسى، فقال آدم: أنت [٥٨/ب] موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، وخطَّ لك التوراة بيده. . . وذكر الحديث.

ابن عياض \_، قال: حدثني محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رَفِيْ : أن

رسول الله على قال: «احتج آدم وموسى بين ، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله وعلى بين بين أنت آدم الذي خلقك الله وعلى بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسكنك الجنة، وأمر الملائِكة فسجدوا لك..»، وذكر الحديث.

فهذه حُجَّة موسى على آدم: أن الله عَجْلُكُ خلقه بيده.

وأما حُجَّة آدم على موسى: بأن الله عَجْكِ خطَّ له التوراة بيده (١).

الدولاي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو، عن طاووس، سمع أبا هريرة ولله الدولاي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو، عن طاووس، سمع أبا هريرة ولله يقول: قال رسول الله ولله واحتج آدم وموسى الله الله وقال موسى: يا آدم، أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، فقال آدم: يا موسى، اصطفاك الله ولله وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله ولله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى،

٨٦٩ ـ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا أحمد بن عبدة، ويعقوب بن حميد بن كاسب، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، سمع أبا هريرة وَالله عن يقول: قال النبي الله: «احتج آدم وموسى النبي، فقال موسى: يا آدم: أنت أبونا خيبتنا، وأخرجتنا من الجنة؟

فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، وخطَّ لك التوراة بيده، وقرأت التوراة، أفهل تجد فيها أنه قضى عليَّ قبل أن

<sup>(</sup>۱) قال ابن خزيمة كَلَّلُهُ في «التوحيد» (۱/ ۱۳۰): فكليم الله خاطب آدم بَنِي شفاهًا: أن الله خلقه بيده، ونفخ فيه من رُوحه، على ما هو محفوظ بين الدفَّتين من إعلام الله جل وعلا عباده المؤمنين: أنه خلق آدم بيده.

<sup>\*</sup> وانظر: «التوحيد» لابن خزيمة كَلْشُهُ: (١٢/باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن النبي على بيانًا أن الله خطَّ التوراة بيده لكليمه موسى، وإن رغمت أنوف الجهمية).

يخلقني بأربعين سنة؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى».

قال ابن عبدة: وقال سفيان مرَّة: «وخطَّ لك التوراة بيده؟ أتلومني على أمرٍ قدره الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة».

التَّرَقُفي، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا قيس - يعني: ابن الربيع -، عن التَّرَقُفي، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا قيس - يعني: ابن الربيع -، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عَمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عَيْنًا في قول الله وَجَبُلٌ: ﴿فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِدِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ [البقرة: ٣٧]، قال: أي ربّ، ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى.

قال: أي ربِّ، ألم تنفُخ فيَّ من روحك؟ قال: بلى.

قال: أي ربِّ، ألم تسبق رحمتك إليَّ قبل غضبك؟ قال: بلي.

قال: أي ربِّ، ألم تُسكِني جنتك؟ قال: بلى.

قال: أي ربِّ، أرأيتَ إن تبتُ وأصلحت، أراجعي أنت إلى الجنة؟

قال: نعم(١).

 <sup>(</sup>۱) تقدم نحوه عن عبيد بن عمير كَلْمَلْهُ برقم (٤٠٣)، وتكلمت هناك عن تفسير هذه
 الآية.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

<sup>-</sup> وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (١٢٠١) عن مَيسرَة، قال: خلقَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَرِسَ جنةَ عدنٍ بيده، ثم قال: ﴿ وَقَدْ أَفْلَكُ المُؤْمِنُونَ ﴿ إِللهُ وَاللهُ وَقَالَ: الرَّابِعَةُ أَغْفَلتُها.

۸۷۳ - ۲۳ الصندلي، قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، قال: أُخبرتُ أن ربكم عَلَى لم يمس إلَّا ثلاثة أشياء: غَرَس الجنة بيده (۱)، وجعل ترابها الورس (۲) والزعفران، وجبالها المسك، وخلق آدم عِلَى ، وكتب التوراة لموسى عَلَى (۳).

ورواه هناد في «الزهد» (٤٤)، والدارمي في «النقض على المريسي» (٤٥)، ولفظهما: إن الله لم يمسّ شيئًا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده.

<sup>(</sup>۱) انظر «التوحيد» لابن خزيمة كَلَّلَهُ: (۲۱/باب ذكر سنة تاسعة تُثبت يد الله جل وعلا وهي إعلام النبي ﷺ أن الله غرس كرامة أهل الجنة بيده وختم عليها).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٥/ ١٧٣): (الورس): نبت أصفر يُصبغ به.

 <sup>(</sup>٣) في «السنة» لعبد الله بن أحمد (٥٥٧) عن عكرمة، قال: إنَّ اللهَ رَجَّلُ لم يمسً بيدِهِ شيئًا إلَّا ثلاثًا: خلق آدم بيدِه، وغرسَ الجنَّة بيدِه، وكتبَ التَّوراة بيدِه.

<sup>-</sup> وروى عبد الله بن أحمد نحوه (٥٨٨) عن خالد بن معدان كَاللَّهُ .

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في "بيان تلبيس الجهمية" (٨/ ٤٤) وهو يتكلم عما دلت عليه هذه الآثار من إثبات المسيس لله تعالى لبعض خلقه، قال: وأما السَّلف وأئمة السُّنة المشاهير فلم أعلمهم تنازعوا في ذلك، بل يقرُّون ذلك كما جاءت به النصوص. اه.

<sup>(</sup>٤) في «الصحاح» (٢١٧٨/٦): (الفنن): جمعه أفنان، ثم أفانين، وهي الأغصان. اه.

المنهال الضرير، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا رهير بن محمد المروزي، قال: ثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس عَلَيْهُ: أن كعب الأحبار قال: إن الله جلَّ اسمه لم يمسَّ بيده إلَّا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده، ثم قال لها: تكلمي.

فقالت: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ المؤمنون](١).

(۱) قال الدارمي كَلَّمُ في «النقض» (ص٩٣) وهو يتكم عن إثبات اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته: ومما يزيدك بيانًا لاستحالة دعواك: قول ابن عمر في : (خلق الله أربعة أشياء بيده، ثم قال لسائر الخلق: كن؛ فكان). ثم أسنده.

أفلا ترى أيها المريسي كيف ميَّز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد؟! أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل، وعاين التأويل، وكان بلغات العرب غير جهول؟

ثم أسند عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئًا من خلقه غير ثلاث؛ خلق آدم بيده، وكتب التوارة بيده، وغرس جنة عدن بيده.

ثم أسند قول كعب الأحبار.

قال: ولو كان كما ادعى المريسي لكان معنى هذه الأحاديث: أن الله لم يَل خلق شيء غير هذه الثلاث؛ هذا كفر بالله.

ومن يحصي ما في تثبيت يد الله من الآثار والأخبار، غير أنا أحببنا أن نأتى منها بألفاظ إذا فكر فيها العاقل استدل على ضلال هذا الجاهل. اهـ.

# --- ۲۰ - باب

#### الإيمان بأن الله ريك لا ينام

- قَالَ الله عَجَلَق: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ [٥٥/أ] ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٥].
  - وأخبرنا النبي ﷺ قال: «إن الله ﷺ لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام».

م ۸۷۵ ـ كتا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا محمد بن الصباح، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي عُبيدة، عن أبي موسى عَلَيْهُ، قال: قام فينا رسول الله على بخمس كلمات، فقال: "إن الله عَلَى لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفضُ القسط ويرفعُه، يُرفعُ إليه عملُ الليلِ قبل عملِ النهار، ويرفع إليه عملُ الليلِ قبل عملِ النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابُه النارُ \_ أو قال: النور -، لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصرُه مِن خلقِه»(١).

قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان \_ يعني: الثوري \_، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي عُبيدة، عن قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان \_ يعني: الثوري \_، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي عُبيدة، عن أبي موسى صفيان : قال فينا رسول الله على بأربع، قال : "إن الله على لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط، ويخفض به، يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابُه النور(٢)، لو كشفها

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (النار) خ.

وفي قوله: «حجابه النور أو النار» إثبات الحجاب والحُجب لله تعالى. والحجاب: هو الستر، يقال: توارت الشمس بالحجاب، أي: غابت في =

### لأحرقت سُبحاتُ وجهِه كلَّ من أدركَ بصرُه»(١).

الأفق واستترت به.

وأهل السنة يُثبتون حُجبًا لله تعالى حقيقية من نارٍ ونورٍ تمنع رؤية الأبصار من رؤيته تعالى، فإذا جاء يوم القيامة كشفها فرأى المؤمنون وجه ربهم تعالى كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث.

- قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (١٢٨/٨): من تأمل نصوص الكتاب وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين علم بالضرورة علمًا يقينًا لا يستريبُ فيه أن لله رَكِلُ حِجابًا وحُجبًا مُنفصلة عن العبد يكشفها إذا شاء فيتجلَّى، وإذا شاء لم يكشفها اهد.

- وقال ابن القيم كُلَّة: والنور الذي احتجب به سُمي: (نورًا) و(نارًا)، كما وقع التردد في لفظه في الحديث الصحيح، حديث أبي موسى الأشعري كَلِيَّة، وهو قوله: «حجابه النور أو النار»، فإن هذه النار هي نور، وهي التي كلم الله كليمه موسى فيها، وهي نار صافية لها إشراق بلا إحراق. . . وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار، وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها، فنور وجهه حقيقة لا مجاز، وإذا كان نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة، فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، فكيف لا يكون هذا النور حقيقة . «مختصر الصواعق» (ص٤٢٤).

\* وانظر: في بيان بطلان كلام المعطلة للحجاب والحُجب، كتابي الدارمي كَلُلله في «الرد على الجهمية»، و«النقض على المريسي».

وانظر: كذلك في نقض كلام المعطلة في نفي حقيقة الحُجب عن الله تعالى كتاب «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٨/ ٦٧ ـ ١٦٣).

(١) رواه أحمد (١٩٥٣٠)، ومسلم (١٧٩).

\_ وفي «ذيل السُّنة للخلال» (١٤١/٢٢٩٢) قال الخلال: سألتُ تعلبًا عن قول النبي ﷺ: «لأحرَقت سُبحاتُ وجهِه».

فقال: السُّبحات [يعني: من ابن آدم] الموضع يسجد عليه.

\_ قال ابن تيمية كَلَّلَهُ في "بيان تلبيس الجهمية" (٨/ ١٤٣ \_ ١٤٦): وهذا الذي قال ثعلب معروف، يقول أحدهم: أما ترى إلى سبحات وجهه، يعني: إلى نور هذا الموضع. . وقال القاضي أبو يعلى: فأما قوله: "كل شيء أدركه =

٨٧٩ ـ و ٢ و الصندلي، قال: ثنا زهير، قال: أنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن ربعي بن حِرَاش، عن خَرَشَة بن الحُرِّ، قال: دخلت على عبد الله بن سَلَام فانقبض مني، حتى انتسبت له فعرفني، فقال: والله لا أُحدِّث بشيءٍ إلَّا وهو في كتاب الله عَنِلْ:

إن موسى ﷺ دنا من ربّه ﷺ حتى سمع صريف الأقلام، فقال: يا جبريل، هل ينام ربُّك؟

قال جبريل: يا ربّ، يسألُك هل تنام؟

قال: يا جبريل، أعطه قارورتين فليُمسكهما الليلة لا ينام.

بصره من خلقه»، معناه: أن نور وجهه يحرق ما يدركه من خلقه، \_ وذكر قول ثعلب \_ وهذا يطابق معنى الحديث، حيث أخبر أن حجابه النار أو النور، وأنه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه التي حجابها النور أو النار ما أدركه بصره من خلقه، قال: نور سبحاته تحرق ما أدركه بصره من خلقه، وقد تقدم أن أبا عُبيدة بن عبد الله بن مسعود كان إذا روى هذا الحديث عن أبي موسى عليه يقرأ: ﴿ فَلَمّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُولِكَ مَن فِي ٱلنّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ النّالِ النمل]. اه.

فأعطاه فنام، فاصطدمت (۱) القارورتان فانكسرتا، فقال: يا ربّ، قد انكسرت القارورتان.

فقال: يا جبريل، إنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض.

#### الله عمر بن وبعسين كَالله:

ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرنا، وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة، وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخالفوا أئِمة المسلمين.

فينبغي لكل مسلم عَقَلَ عن الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله و النصارى، قال ابن المُبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية (٢).

تم الهزء الثامن من كتاب "الشريعة" بهمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا مهمد النبي وآله وسلم. يتلوه الهزء التاسع من الكتاب ان شاء الله تعالى وبه الثقة.



<sup>(</sup>١) في الهامش: (فاصطفقت) خ.

<sup>(</sup>٢) تقدم مسندًا برقم (٦٧٤)، وانظر التعليق عليه برقم (٧٥٤).

#### الكزء التاسع

- 71 باب التحذير من مذاهب أقوام يُكذِّبون بشرائِع مما يجب على المسلمين التصديق بها.
  - ٦٢ باب وجوب الإيمان بالشفاعة.
  - ٦٣ باب ما رُوي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر.
  - ٦٤ باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يُشرك بالله تعالى.
- ٦٥ \_ بَابِ ذكر قول النبي ﷺ: «لكل نبيِّ دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأُمتي».
- ٦٦ \_ بَابِ ذكر قول النبي ﷺ: «إن الله خيَّرني بين أن يُدخل نِصفَ أُمَّتي الجنة أو الشفاعة؛ فاخترتُ الشفاعة».
- ٦٧ باب الإيمانُ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي علي وشفاعة المؤمنين.
  - ٦٨ باب ذكر شفاعة العُلماء والشهداء يوم القيامة.
    - ٦٩ \_ كتاب الإيمان بالحوضِ الذي أُعطي النبي على الله على النبي الله الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي ا





#### وبه أستعين

#### المعسرين ونعسين:

المحمود الله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم.

#### ٦١ \_ كاب

# التحذير من مذاهب أقوام يُكذِّبون بشرائِع مما يجب على المسلمين التصديق بها

الجعد، قال: أنا مبارك بن فَضالة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، قال: الجعد، قال: أنا مبارك بن فَضالة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، قال: خطبنا ابن عباس عباس البصرة، فقال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في ، فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأُمَّة أقوامٌ يُكذّبون بالرجم، ويُكذّبون بالدجال، ويُكذّبون بالحوض، ويُكذّبون بالشفاعة، ويُكذّبون بعذاب القبر، ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتَحَسُوا .

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق (١٣٣٦٤)، وأحمد (١٥٦). وإسناده ضعيف بسبب علي بن =

مده الله بن إدريس، وجرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس عباس عباس عباس عبال عمر بن الخطاب عبيه:

سيكون بعدنا قومٌ يُكذِّبون بالرَّجم، ويُكذِّبون بالحوض، ويُكذِّبون بالموض، ويُكذِّبون بالشفاعة، ويُكذِّبون بعذابِ القبر، ويُكذِّبون بقومٍ يخرجون من النار.

القطان، قال: ثنا جرير، عن أشعث بن سَوَّارٍ، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن يوسف بن موسى القطان، عن قال: ثنا جرير، عن أشعث بن سَوَّارٍ، عن علي بن زيد بن جُدعان، عن يوسف بن مهران، عن البن عباس عَلَيْمًا، قال: قال عمر بن الخطاب عَلَيْمَا، والله عَلَيْمَا،

جُدعان، والروايات التي سيوردها المصنف كلها من طريقه.
 وقوله: (امتحشوا): أي: احترقوا وصاروا فحمًا.
 «تهذيب اللغة» (١١٦/٤).

<sup>-</sup> وفي «تهذيب التهذيب» (٤/ ٨٧) بإسناده عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر: عسى أن يكون بعدي أقوام يُكذّبون بالرجم، يقولون: لا نجده في كتاب الله، لولا أن أزيد في كتاب الله ما ليس فيه لكتبتُ أنه حق، قد رجم رسول الله على، ورجم أبو بكر، ورجمت. وقال: هذا الإسناد على شرط مسلم.

<sup>-</sup> وروى البخاري (٦٨٢٩) عن ابن عباس أن قال: قال عمر الله الله عشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله على ورجمنا بعده.

<sup>-</sup> وروى مالك في «الموطأ» (٦٣١) عن عمر في أنه قال: أيها الناس..: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله، ورجمنا. والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة)، فإنا قد قرأناها.

قال مالك: الشيخ والشيخة، \_ يعني: الثيب والثيبة \_. فارجموهما البتة.

ورجمَ أبو بكر، ورجمتُ أنا، وسيجيءُ قوم يُكذِّبون بالرجم، وبالحوض، وبالحوض، وبالشفاعة، وبعذاب [٥٩/ب] القبر، وبقومِ يخرجون من النار.

#### ن قال معمر بن وبعسين وَخَلَلْلهُ:

قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عمر المناطقة.

وقد صانَ الله عَجْكَ المؤمنين العُقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. فأما الرجم:

ممم من فقد رجم رسول الله عنده بالزنا(١). أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٤).

۸۸۷ ـ وقد رجم ﷺ امرأةً غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها(۱).
۸۸۷ ـ وقال ﷺ لأنيس ـ رجل من أصحابه ـ، وقد ذكر له رجلٌ أن امرأته زنت ـ في قصّةٍ له طويلة ـ، فقال: «يا أنيس، اغدُ على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»، فاعترفت فرجمها(۲).

٨٨٨ ـ وقد رَجَمَ النبي ﷺ يهوديين زنيا (٣).

٨٨٩ \_ وقد رُجَمَ أبو بكر الصديق صَيْفِهُ (٤).

٨٩٠ \_ وقد رُجَمَ عمر رضي الله الله ١٩٠ .

٨٩٢ \_ وهذا فعند فقهاءِ المسلمين لا يختلفون:

أ ـ أن على الثيب الزاني إذا شُهد عليه، أو اعترف بالزنا: الرجم،
 رجلًا كان أو امرأة.

ب \_ وعلى البِكر: الجلد. لا يختلف في هذا العلماء فاعلموا ذلك.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1790).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣١٤ و٢٦٩٥)، ومسلم (١٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٤٥): عبد الله بن الحارث بن معمر بن حبيب القرشي الجمحي. ذكره هشام بن الكلبي، وحكى في كتاب «المثالب» أن أبا بكر الصديق في رجمه في الزنا، وضمّ ولده فزوّجهم. اهـ.

<sup>(</sup>٥) تقدم قريبًا ما روي عنه ﴿

<sup>(</sup>٦) روى أحمد في «مسنده» (٩٧٨)، وأصله عند البخاري (٦٨١٢) عن الشعبي، عن علي ﷺ حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ.

# ٦٢ \_ آب \_

# وجوب الإيمان بالشفاعة(١)

(١) نقل الإجماع على إثبات الشفاعة وأنها حقٌّ لا شكَّ فيها غير واحدٍ من أهل السنة في عقيدته التي يحكي فيها إجماع من أدركهم، ومن ذلك:

ا - قول سفيان بن عُيينة كَلَّلُهُ في «عقيدته»: السُّنة عشرة: فمن كنَّ فيه فقد استكملَ السُّنة، ومَن تركَ منها شيئًا فقد تركَ السُّنة: . . . وذكر منها: الإيمان بالشفاعة . اه .

٢ - قول قُتيبة بن سعيد كَلَّلُهُ، قال في «عقيدته» (٢٥): هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسُّنة، قال: . . والشَّفاعةُ حقُّ. وقومٌ يخرجون مِن النارحقٌ . اهـ.

٣ - قول حرب الكرماني تَعَلَّمُهُ في «عقيدته» (٤٤): هذا مذهب أئمة العلم، وأصحابِ الأثرِ، وأهلِ السُّنة. . . فمن خالف شيئًا مِن هذه المذاهب، أو طعنَ فيها، أو عابَ قائلها؛ فهو مخالِف، مُبتدع، خارجٌ مِن الجماعةِ . . قال: والشفاعةُ يوم القيامةِ حقٌ؛ يشفعُ قومٌ في قوم فلا يصيرون إلى النارِ .

ويخرجُ قومٌ مِن النارِ بعدما دخلُوها بشفاعُةِ الشافعين.

ويخرجُ قومٌ مِن النارِ برحمةِ الله بعدما يُلبِثُهم فيها ما شاء الله.

وقومٌ يُخلَّدون في النارِ أبدًا؛ وهم أهلُ الشركِ، والتكذيبِ، والجحودِ، والكفرِ بالله. اهـ.

٤ - قول أبي حاتم وأبي زرعة رحمهما الله في «عقيدتهما» (١٣): أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازًا، وعراقًا، ومصرًا، وشامًا، ويمنًا، فكان من مذهبهم: . . . والشفاعة حَقُّ . . إلخ .

قلت: وتتبع أقوالهم في ذلك يطول جدًّا، وإن أردت الاستزادة فانظر: «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر».

#### ۵ قال معمر بن ربعسين:

معتم الله من المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة (١) يُكذّبون بها، وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى، مما لها أصل في كتاب الله عَلَى،

(۱) والخوارج أيضًا الذين يحكمون على أصحاب الكبائر بالخلود في النار كما سيأتي.

- قال سفيان الثوري كِلله وهو يتكلم عن المعتزلة: وأما (المعتزلة): فهم يُكذِّبون: بعذاب القبر، والحوض، والشفاعة. سيأتي برقم (٢٢٨٦).

- وقال حرب الكرماني كَلِّلَهُ في «عقيدته» (١٠٦) وهو يتكلم عن الخوارج: ولا يؤمِنون بعذابِ القبرِ، ولا الحوضِ، ولا الشفاعةِ، ولا يُخرِجوا أحدًا مِن أهلِ النارِ. اهـ.

- وعند اللالكائي (١٩٢٣) قال حنبل: قلت لأبي عبد الله ـ يعني: أحمد بن حنبل ـ ما يروى عن النبي على في الشفاعة؟

قلت له: وقوم يخرجون من النار؟

فقال: نعم، إذا لم نقر بما جاء به الرسول رفع ودفعناه، رددنا على الله أمره.

قال الله عَنْهُ فَأَننَهُوا عَانَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُوا ﴿ [الحشر: ٧]. قلت: والشفاعة؟

قال: كم حديثٍ يُروى عن النبي على في الشفاعة والحوض، فهؤلاء يُكذّبون بها، ويتكلّمون، وهو قول صنف من الخوارج، وأن الله تعالى لا يُخرج من النار أحدًا بعد إذ أدخله، والحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاهم به.

- قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «مجموع الفتاوى» (١/ ٣١٤): وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث مُتعددة، وفي السُّنن والمسانيد مما يكثر عدده.

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصةً في رفع الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مُطلقًا. اهـ.

وسُنن رسول الله على، وسُنن الصحابة في ، ومن تبعهم بإحسان، وقول فقهاءِ المسلمين.

وقد حذَّرنا الله و من هذه صفتُه، وحذَّرنَاهم النبيُّ و الله وحذَّرنَاهم النبيُّ و الله و حديثًا .

فأمّا ما حذرناهم الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا

٨٩٤ \_ ٢ \_ ٢ الله الله المعدن الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة العدني، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة العدني، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيزًل عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ عَايَثُ مُّنَ أُمُّ الله وسول الله علي قرأ: ﴿ هُو اللّذِي اللّذِي الله عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ عَايَثُ مُنَ الله عَلَيْكَ الْكِئْبِ مِنْهُ عَايَثُ مُنَ الله الله الله عمران: ٧] الآية، فقال: ﴿إذا رأيتم الذين يُجادلون فيه فهم الذين عَنَى الله عَلَى الله عَلَى فاحذروهم (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، وقد تقدم تخريجه برقم (٥١).

قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ﴿ [آل عمران: ٧]، قالت: قال رسول الله ﷺ: الله عليه الله عليه الله عَلَيْ الله عليه الله عَلَيْ الكم، فإذا رأيتموهم فاحذروهم . \_ قالها ثلاثًا \_.

مسلم، عن حماد بن سلمة، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة على المراها الله عن ما تشبه عن عائشة عن الله عمران: والله عمران الله على الله على الله عمران الله عمران الله على ا

٨٩٨ ـ وأكبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال: ثنا الحسن بن عمد الزعفراني، قال: ثنا سعيد بن [٦٠/أ] سليمان، قال: ثنا عبد الواحد بن سليم، قال: ثنا يزيد الفقير، قال: كنا بمكة من قُطّانها (٢)، وكان معي أخ لي يقال له: طَلْقُ بن حبيب، وكنا نرى رأي الحرورية (٣)، فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكنا نرى وكان يُلزَم في كلّ موسم، فأتيناه، فقلنا له: بلغنا عنك قول في الشفاعة، وقول الله وَ يَخْلُلُ يُخالفك.

فنظرَ في وجوهنا، وقال: مِنْ أهلِ العراق أنتم؟!

فقلنا: نعم.

قال: فتبسَّم أو ضحك، وقال: أين تجدون في كتاب الله ﷺ

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع، وقد تقدم برقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أي: ممن سكنها واستوطن فيها. انظر: «الصحاح» (٦/٢١٨٢).

<sup>(</sup>٣) أي: الخوارج.

قلنا: حيث يقول ربنا عَجَلِلٌ في كتابه: ﴿رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْرَيْنَهُۥ﴾ [آل عمران: ١٩٢].

وقال رَجَّنِكَ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۗ ﴿ ﴾ [المائدة].

وقوله وَ عَجَلَق : ﴿ كُلِّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا ۞ ﴾ [الحج]، وأشباه هذا من القرآن.

فقال: أنتم أعلم بكتاب الله عَظِل أم أنا؟ فقلنا: بل أنت أعلم به منا.

قلنا: وأين الشفاعة؟

 ثم رجع إلى ربه وَ لَكُن فأمدَّه بماء ونور، فنضحَ فلم يُصِب إلَّا من شاءَ الله، ولم يُصِب إلَّا من خرج من الدنيا لم يُشرك بالله شيئًا، إلَّا أصابه ذلك النضح، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم أَذِنَ للشُفعاء فشفعوا لهم، فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين ((۱).

فانتهرني أصحابه، وكان أحلَمهم، فقال: دَعُوا الرجلَ، ثم قال: إنما قال الله وَ الله وَ الله عَلَمُ الله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَا الله

قال: وما تقرأُ القرآن: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ مَ اَلْفَلَةُ لَكَ عَسَىٰ أَن يَعْنُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحَمُودًا ﴿ إِلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>۱) في إسناده: عبد الواحد بن سليم، قال أحمد: حديثه حديث منكر، أحاديثه موضوعة. وقال العقيلي في «الضعفاء» (۱۸/ ٤٥٥): مجهول في النقل وحديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه. انظر: «تهذيب الكمال» (۳/ ۵۳). قلت: وأصل القصّة سيأتي ما يشهد لها.

# قال: فلم أُكذِّب به بعد ذلك(١١).

(۱) روى نحوه مسلم في «صحيحه» (۱۹۱)، ولفظه: عن يزيد الفقير، قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نُريد أن نحُجَّ، ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله يُحدِّث القوم \_ جالس إلى سارية \_ عن رسول الله على، قال: فإذا هو قد ذكر الجَهنَّميين، قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تُحدِّثون؟! والله يقول: ﴿إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَ أَخْرَيْتَهُۥ [آل عمران: ۱۹۲]، و﴿كُلُما أَرَادُوا أَنْ يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِدُوا فِيها [السجدة: ۲۰]، فما هذا الذي تقولون؟!

قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد والله يبعثه الله فيه \_؟. قلت: نعم. قال: فإنه مقامُ محمد المحمودُ الذي يُخرِج الله به من يُخرِج، قال: ثم نعت وضعَ الصراط، ومَرَّ الناسِ عليه، \_ قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك \_ قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال: «فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة، فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس»، فرجعنا، قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله على فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد.

- وفي «تاريخ بغداد» (٦٣/١٤) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرجُ قوم من نار بعد ما امتَحَشوا، فيدخلون الجنة».

فقال عمرو بن دینار: قال عُبید بن عمیر، قال رسول الله ﷺ: «یخرج قوم من النار..».

قال: فقال له رجل: يا أبا عاصم، ما هذا الحديث الذي تُحدِّث به؟! قال: فقال عُبيد بن عُمير: إياك عني يا عِلْجُ، فلو لم أسمعه من ثلاثين رجلًا من أصحاب رسول الله على ما حدِّثته.

قال سفيان: فقدم علينا عَمرو بن عُبيد ومعه رجلٌ تابعٌ له على هواه، فدخل عمرو بن عبيد الحِجر يُصلي فيه، وخرج صاحبه على عَمرو بن دينار وهو يُحدِّث هذا عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله على، قال: فرجع إلى عَمرو بن عُبيد، فقال له: يا ضال، أما كنت تُخبرنا أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال: بلى.

#### ن قال معمر بن وبعسين كَالله:

فخرج بقوله السوءِ عن جُملة ما عليه أهل الإيمان، واتبع غير

قال: فقال عَمرو بن عبيد: هذا له معنى لا تعرفه.

قال: فقال الرجل: وأي معنى يكون لهذا؟!

قال: ثم قلب ثوبه من ثوبه وفارقه.

فقال ابن عباس ﷺ: ويحك! اقرأ ما فوقها؛ هذه للكفار.

- وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أرأيت ما تذكر من الشفاعة أحق هو؟

قال: نعم. فقال الرجل: أرأيت قول الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْرَيْنَكُمْ ﴿ مِنْ مُلْمِ اللَّهِ مَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ﴿ ﴾؟ فَقَدُ أَخْرَيْنَكُمْ ﴾ فقال الحسن: إنك والله لا تسطو عليَّ بشيءٍ ، إن للنار أهلًا لا يخرجون منها كما قال الله.

فقال الرجل: يا أبا سعيد، فيم دخلوها ثم خرجوا؟

قال: كانوا أصابوا ذنوبًا في الدنيا، فأخذهم الله بها، فأدخلهم بها، ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به.

(١) في الأصل: (من) كتب فوقها: (خ)، وفي الهامش: (عن) صح.

سبيلهم، قال الله وعَجَالَ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَدِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولَدِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ، جَهَنَّمٌ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهُ ا

#### ن قالى معمر بن وبعسين كَفَلْلَهُ:

4.۱ من شاقق الرسول وعصاه، وعصى الله على بتركِه قبول السنن، ولو ممن شاقق الرسول وعصاه، وعصى الله تعالى بتركِه قبول السنن، ولو عقل هذا المُلحد وأنصف من نفسه، عَلِمَ أن أحكام الله تعالى وجميع ما تعبّد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة.

وقد أمر الله عَجَلَق نبيه عَلِي أن يُبيِّن لخلقه ما أنزله عليه مما تعبَّدهم به، فقال جل ذكره: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكُرُونَ ﴿ النحل].
يَنفَكُرُونَ ﴿ إِلَى النحل].

وقد بين النبي على الأمته جميع ما فرض الله وعلى عليهم من جميع الأحكام، وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة، وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به، ولم يدعهم جهلة لا يعلمون حتى أعلمهم أمر الموت والقبر، وما يلقى المؤمن، وما يلقى الكافر، وأمر المحشر والوقوف، وأمر الجنة والنار حالًا بعد حال يعرفه أهل الحق.

وسنذكرُ كلَّ بابٍ في موضعه إن شاء الله [٦٠/ب].

9.٢ ـ اعلموا يا معشر المسلمين أن أهل الكفر لما (١) دخلوا النار، ورأوا العذاب الأليم، وأصابهم الهوان الشديد؛ نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار فعيَّروهم بذلك، وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار؟

<sup>(</sup>١) في الهامش: (إذا) خ.

فزاد أهل التوحيد من المسلمين حَزَنًا وغمًّا، فاطلع الله وَلَى على ما نالهم من الغمِّ بتعيير أهل الكفر لهم، فأذن في الشفاعة، فيشفع الأنبياء، والملائكة، والشُّهداء، والعلماء، والمؤمنون فيمن دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله والمؤمنون شتَّى فدخلوا الجنة، فلما فقدهم أهل الكفر وَدُّوا حينئذ لو كانوا مسلمين، وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم، ولا صديق حميم يُعني عنهم من عذابهم شيئًا.

- قال الله وَ الله عَلَى أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب، وعلموا أن الشفاعة لغيرهم، قالوا: ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآ فَيَشْفَعُوا لَنَاۤ أَوْ نُرَدُ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الشفاعة لغيرهم، الآية [الأعراف: ٥٣].
- وقال وَجَنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْعَاوُنَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ إذ نُسَوِّيكُم بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ إلى المُحْرِمُونَ ﴿ السَّعراء]. وَمَا أَضَلَنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنْفِعِينَ ﴿ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ فَهَا السَّعراء].

#### ن فال معمر بن وبعسين ريخلَلهُ:

هذه كلها أخلاق الكفار، فقال عَلَى : ﴿فَمَا نَنَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِعِينَ هَذَه كلها أخلاق الكفار، فقال عَلَى أن الشفاعة لغيرهم الأهل المدثر]، فدلَّ على أن الا بُدَّ من شفاعة، وأن الشفاعة لغيرهم الأهل التوحيد خاصة، وقال الله وعَلَى : ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ مَبِينِ اللهِ لَيْكَ أَيْنَ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ مَبِينِ اللهِ لَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

### ن قال معمر بن وبعسين كَفْلَتْهُ:

وإنما يودُّ الكفار لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قومًا

من المُوحِّدين، فعيَّروهم وقالوا: (ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار)، فحَزِنوا من ذلك، فأمر الله وَ الملائكة والأنبياء ومن سائر المومنين أن يشفعوا فيهم فشفعوا، فأُخْرِجَ مَنْ في النار من أهل التوحيد، ففقدهم أهل الكفر، فسألوا عنهم، فقيل: شفع فيهم الشافعون؛ لأنهم كانوا مسلمين، فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة.

عمرو، والإبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائِب، عن مجاهد، عن ابن عباس على في قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائِب، عن مجاهد، عن ابن عباس على في قوله وَ الله على الله وَ اله وَ الله وَ الله

#### ن فل معمر بن ربعسين:

بطلت حُجَّةُ من كذَّبَ بالشفاعة، الويلُ له إن لم يتُب (١).

 <sup>(</sup>۱) «تنبیه» في بیان شروط الشفاعة.
 ذکر أهل العلم شرطین للشفاعة، وهما:
 ۱ ـ الرضى عن المشفوع له.

وقد رُويَ عن أنس بن مالك رَفِي قال: من كذَّبَ بالشفاعة؛ فليس له فيها نصيب.

9.0 ـ ألابرناله أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَرِيح العُكبُري، قال: ثنا هناد بن السري، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أنس بن مالك عليه قال: من كذَّب بالشفاعة؛ فليس له فيها نصيب (١).



٢ - إذن الله تعالى للشافع.

وقد دلّ عليهما كثير من الآيات، ومنها: قوله تعالى: ﴿وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَنُهُمْ شَيَّعًا إِلّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيُرْضَى ۖ ﴾ السَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَنُهُمْ شَيّعًا إِلّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيُرْضَى ۗ ﴾ [النجم].

وقُوله: ﴿ يَوْمَهِذِ لَا لَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴿ إِلَّهِ اللهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ وَلِهِ اللهِ اللهِ التالية زيادة بيان.

(۱) رواه هناد بن السري في «الزهد» (۱/۱۲۳)، وسعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس صَفِيَّة.

- وفي «مسند» مُسدّد كما في «المطالب العالية» (٤٥٣٤) عن عبد الله الدَّاناج، قال: شهدتُ أنسَ بن مالك وَالله وقال له رجل: يا أبا حمزة، إن قومًا يُكذِّبون بالشفاعة.

قال صَيْحَتِه: لا تُجالسوهم.

فقال له رجل: إن قومًا يُكذِّبون بعذاب القبر.

- وروي مرفوعًا كما في "فوائد الحربي" (٦١)، و"أمالي الشجري" (٢/ ٣٠٢)، عن أنس رَفِيْهُ، ولفظه: "مَن كذَّبَ بِعذابِ القبرِ عَذَّبه اللهُ، ومَن كذَّب بالحوضِ فلا سَقاه اللهُ منه، ومَن كذَّب بشفاعتي فلا أدخلَهُ اللهُ فيها".

وفي إسناده: الحكم بن سنان، ويزيد الرَّقاشي وكلاهما ضعيفان. انظر: «تهذيب الكمال» (٧٦/٩)، و(٣٢/ ٦٤).

### --- ۲۳ - آب -

### ما رُوي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائِر(١)

(۱) قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ٣٦٠) وهو يتكلم عن أقسام الناس في الإيمان بالشفاعة: وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق؛ طرفان، ووسط:

فالمشركون، ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب، كالنصاري، ومبتدعة هذه الأمة: أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن.

والخوارج والمعتزلة: أنكروا شفاعة نبينا في أهل الكبائر من أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه، كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه.

وأما سلف الأمة وأئمتها، ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، فأثبتوا ما جاءت به السُّنة عن النبي على، من شفاعته لأهل الكبائر من أُمَّته، وغير ذلك من أنواع شفاعاته، وشفاعة غيره من النبيين والملائكة.

وقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقرُّوا بما جاءت به السُّنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته، والصدقة عنه، بل والصوم عنه في أصحِّ قولي العلماء، كما ثبتت به السُّنة الصحيحة الصريحة، وما كان في معنى الصوم.

وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسأل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلَّا بإذنه. قال تعالى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. . .

فكلما كان الرجل أتم إخلاصًا لله؛ كأن أحق بالشفاعة، وأما من علق قلبَه =

= بأحد من المخلوقين، يرجوه ويخافه؛ فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة.

فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له، بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه، وإما لخوفه منه، فيحتاج أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يُدبر العالمين كلهم، فما من شفيع إلًا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة، وهو يقبل شفاعته، كما يُلهم الداعي الدعاء، ثم يجيب دعاءه، فالأمر كله له.اه.

(۱) رواه الترمذي (۲٤٣٦)، وابن ماجه (٤٣١٠)، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (۱۷۷٤)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٩٢).

- قال ابن كثير في «التفسير» (٢/ ٢٨٤) وفي إسناده مِنْ جميع طرقه ضعف، إلَّا ما رواه عبد الرزاق. . فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين . . . وفي الصحيح شاهد لمعناه . اهـ .

- قال ابن خزيمة كَالله «التوحيد» (٢/ ٣٥٧): (باب ذكر لفظة رويت عن النبي بَيْنَة في ذكر الشفاعة حَسِبَت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم، وقِلّة معرفتهم بأخبار النبي بي أنها تضاد قول النبي عند ذكر الشفاعة إنها لكل مسلم، وليست كما توهمت هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته.اه.

ثم بين المراد بهذا الحديث، فقال: يربد أني أشفع لجميع المسلمين، في الابتداء للنبيين، والشهداء، والصالحين وجميع المسلمين، فيُخلِّصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغمِّ والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، ليقضي الله بينهم، ويُعجِّل حسابهم على ما قد بيَّن في الأخبار...

فأما قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمَّت جميع المسلمين، هي شفاعةٌ لمن قد أُدخِلَ النارَ من المؤمنين بذنوبٍ وخطايا قد ارتكبوها لم يغفرها الله لهم في الدنيا، فيخرجون =

9٠٧ ـ و تحاثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البُندار، قال: ثنا محمد بن بشار بُندار، قال: ثنا محمد، عن أبيه، عن قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا محمد بن ثابت البُناني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله وَ الله المنائي الله المنائير من أمتي».

من النار بشفاعته ﷺ.

فمعنى قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر» أي: من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائر، إذ الله على وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر على ما قد ثبت في قوله تعالى: ﴿إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ إِنْ النساء]. اهر.

- وقال الصابوني كَلْمَهُ في "عقيدة أصحاب الحديث" (٩٧): ويؤمن أهل الدين والسُّنة بشفاعة الرسول في لمذنبي التوحيد، ومرتكبي الكبائر؛ كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله في . ـ ثم ساق بإسناده حديث أنس شفاء الشفاعتي الأهل الكبائر..».

\_ قال ابن تيمية كُلِّلَهُ في "مجموع الفتاوى" (٣١٨/١): ولكن كثيرًا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم، ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها.

ومذهب الصحابة، والتابعين، وأئمة المسلمين، وسائر أهل السنة والجماعة: أنه على يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يُخلد في النار من أهل الإيمان أحد؛ بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال ذرَّة من إيمان. اهـ.

- وقال أيضًا (٣٠٧/٢٤): ومن السنن المتواترة التي من جحدها كفر: صلاة المسلمين على الميت، ودعاؤهم له في الصلاة، وكذلك شفاعة النبي على يوم القيامة، فإن السنن فيها متواترة، بل لم ينكر شفاعته لأهل الكبائر إلّا أهل البدع، بل قد ثبت أنه يشفع لأهل الكبائر، وشفاعته دعاؤه وسؤاله الله تبارك وتعالى.

فهذا وأمثاله من القرآن والسُّنن المتواترة، وجاحد مثل ذلك كافر بعد قيام الحُجَّة عليه. اهـ.

قال لي جابر: يا محمد، من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ (١).

٩٠٨ ـ ٣ ـ ٣ ـ ٢ ـ ١٠٠ أبو العباس حامد بن شعيب البلخي، قال: ثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي، عن واصل، عن أُمَيِّ أبي (٢) عبد الرحمٰن، عن الشعبي، عن كعب بن عُجرة وَ الله قال: قلت: يا رسول الله، الشفاعة؟ فقال: «الشفاعة لأهل الكبائر من أُمتي».

9.9 \_ كَتِبْنَا أبو على الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري، قال: ثنا محمد بن إسحاق المُسُوحي، قال: ثنا سليمان بن حرب، [عن بِسطام بن حُريثٍ]، عن أشعث الحُدَّاني، [عن أنس بن مالك عَلَيْهُ: عن النبي عَلَيْهُ قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي» (٣).

السري، قال: ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك صفحه، قال: قال رسول الله عليه: "إنما الشفاعة لأهل الكبائر».

وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم (٩٢١ و٩٢٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٤٣٦)، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، يُستغرب من حديث جعفر بن محمد.اه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن أمي، عن أبي عبد الرحمٰن). والصواب ما أثبته كما في «تاريخ بغداد» (٤/ ٦٥)، وقال: قال علي بن عمر الحافظ: هذا حديث غريب من حديث الشعبي، عن كعب بن عجرة، تفرد به أمي بن ربيعة الصيرفي عنه، وتفرد به واصل بن حيان، عن أمي، ولا نعلم حدث به عنه غير عنبسة بن عبد الواحد. اه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٣٢٢٢)، وأبو داود (٤٧٣٩)، وما بين [ ] منهما. ورواه الترمذي (٢٤٣٥)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس ﷺ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.اهـ.

917 - ألابرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، قال: ثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو أُمية الحبَطي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك رضي المناه على الكبائر من أُمتي».

917 - ألتبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: ثنا الفضيل بن سُليمان، قال: ثنا أبو مالك الأشجعي، قال: ثنا ربعي بن حراش، أنه سمع حُذيفة بن اليمان وسَمِع رجلًا يقول: (اللَّهم اجعلني ممن تُصيبه شفاعةُ محمدٍ).

فقال: إن الله عَلَى يُغني المؤمنين عن شفاعة محمدٍ؛ ولكن الشفاعة للمُذنبين من المؤمنين والمسلمين (١).



ادع الله أن يجعلنا من أهلها. فقال ﷺ: «هي لكلِّ مُسلم» ."

<sup>(</sup>۱) في إسناده: الفضيل بن سليمان النميري، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم والنسائي، ليس بالقوي. "تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٧٤). وسيأتي برقم (٩٢٢) قوله على لما سأله الصحابة الله:

# --- ا اب - ٦٤

#### ما روي أن الشفاعة لمن لم يُشرك بالله تعالى

918 \_ ∑ظِئنا أبو بكر قاسم بن زكريا الططرِّز، قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: ثنا أبو معاوية.

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وسلطان، قال: ثنا جرير - جميعًا -، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وسلط الله الله الله الله الله الكلّ نبيّ دعوة مستجابة، فتعجّل كل نبيّ دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمّتي إلى يوم القيامة، فهي نَائِلةً - إن شاءَ الله - لمن مات من أمّتي لا يُشرِكُ بالله شيئًا». لفظ أبي معاوية (١).

910 \_ كَالْمَا أَبُو محمد ابن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وَ الله عليه الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وَ الله عليه الكلّ نبيّ دعوة مستجابة، فتعجّل كلّ نبيّ دعوته، وأخّرتُ دعوتي شفاعةً لأمتي، فهي نائِلةً \_ إن شاءَ الله \_ من مات لا يُشرِكُ بالله شيئًا».

917 \_ ٢٦ منا يحيى بن أيوب، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني عَمرو بن أبي عَمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة عليه ، قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۱۳۲)، والبخاري (۲۳۰٤)، ومسلم (۱۹۹).

فقال النبي على القد ظننتُ يا أبا هريرة أن لا يسألنِي عن هذا الحديث أحدٌ أوَّلُ منك، لما رأيتُ من حرصك، أسعدُ الناسِ بشفاعتي يوم القيامة: من قال: لا إله إلَّا الله خالصًا مِن نفسِه»(١).

(۱) رواه أحمد (۸۸۵۸)، والبخاري (۹۹).

- قال ابن القيم كَلَّلُهُ في «مدارج السالكين» (١/٥٢٦): فتأمَّل قول النبي كله لأبي هريرة وقد سأله: من أسعدُ الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «أسعدُ الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلَّا الله»، كيف جعل أعظمَ الأسباب التي تُنال بها شفاعتُه تجريدَ التوحيد، عكسَ ما عند المشركين أن الشفاعة تُنال باتّخاذهم شفعاء وعبادتِهم وموالاتِهم من دون الله، فقلَب النبي على ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريدُ التوحيد، فحينئذٍ يأذن الله للشافع أن يشفَع.

ومن جهل المشرك: اعتقادُه أن من اتّخذه وليًّا أو شفيعًا أنه يشفع له، وينفعه عند الله، كما يكون خواصُّ الملوك والولاة تنفع مَن والاهم! ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحدٌ إلّا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلَّا لمن رضي قولَه وعملَه، كما قال تعالى في الفصل الأول: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَالْ بِإِذْنِهِ عَهِ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ اللهِ وَالْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

وفي الفصل الثاني: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَصَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وبقي فصلٌ ثالثٌ؛ وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلّا التوحيد، واتباع الرّسول، وعن هاتين الكلمتين يَسأل الأولين والآخرين، كما قال أبو العالية: كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشِّرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلَّا بإذنه، ولا يأذن إلَّا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلَّا بتوحيده، واتباع رسوله. فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره. اهـ.

- وقال ابن تيمية كَلِّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٤١٢): فالذي تُنال به الشفاعة هي الشهادة بالحقّ، وهي شهادة أن لا إله إلّا الله، لا تُنال بتولي غير الله؛ لا الملائكة، ولا الأنبياء، ولا الصالحين. فمن والى أحدًا من هؤلاء ودعاه، وحجّ إلى قبره، أو موضعه، ونذر له، وحلف به، وقرَّب له =

# -- ۲۰ - باب --

# ذكر قول النبي ﷺ: «لكل نبيٍّ دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأُمتي»

91۷ ـ كَالِمُ بِن خالد بن مَوْهَب، قال: ثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أن عَمرو بن قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أنا أبا هريرة وَيُعْيَّهُ قال لكعب الأحبار: إن نبي الله عَلَيْ قال: «لكلِّ نبي دعوة يدعو بها، فأنا أُريد ـ إن شاءَ الله ـ أن أختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة»(١).

القرابين ليشفع له، لم يُغن ذلك عنه من الله شيئًا، وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره؛ فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله، وإخلاص القلب والدين له، ومن تولّى أحدًا من دون الله فهو مشرك.

فهذا القول والعبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يُحرِّم عليهم الشفاعة، فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين ليشفعوا لهم، كانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم، الذي به طلبوا شفاعتهم، به حُرِموا شفاعتهم، وعوقبوا بنقيض قصدهم؛ لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا.

وكثير من أهل الضلال: يظن أن الشفاعة تُنال بهذه الأمور التي فيها شركٌ أو هي شرك خالص كما ظنّ ذلك المشركون الأولون. وكما يظنه النصارى ومن ضلَّ من المنتسبين إلى الإسلام الذين يدعون غير الله، ويحجون إلى قبره أو مكانه، وينذرون له ويحلفون به، ويظنون: أنه بهذا يصير شفيعًا لهم. اه.

(۱) رواه البخاري (۷٤٧٤)، ومسلم (۱۹۸).

وما بين [ ] من عند مسلم. وانظر ما تقدم في الباب السابق.

- قال ابن تيمية كَثْلَتْهُ في «مجموع الفتاوى» (١/١٥٤): وأما الشفاعة يوم =

91۸ \_ الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا الحجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن، أن أبا هريرة صَحَيَّه ، قال: قال رسول الله عَلَيْه: «لكلِّ نبيِّ دعوة ، فأنا أُريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة».

919 \_ كانا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَريح، قال: ثنا هناد بن السري، قال:

القيامة، فمذهب أهل السنة والجماعة ـ وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين. .: أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمّته من أهل الكبائر. ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك، ولو كان المشرك محبًّا له مُعظِّمًا له لم تنقذه شفاعته من النار، وإنما ينجيه من النار: التوحيد والإيمان به.

ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه، ولم يُقرِّوا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها.

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة وَ الله الله الله قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟

فقال: «أسعدُ الناسِ بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه».

وعنه في صحيح مسلم قال: «لكل نبيِّ دعوة مستجابة..» \_ وذكره \_.

وفي «السُّنن» عن عوف بن مالك رَفِيَّهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أتاني آتٍ من عند ربي فخيَّرني بين أن يدخل نِصف أُمَّتيَ الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يُشرك بالله شيئًا».

وفي لفظ قال: «ومن لقي الله لا يُشرك به شيئًا فهو في شفاعتي».

وهذا الأصل وهو (التوحيد) هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينًا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ فَمِنْهُم مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقّتُ عَلَيْهِ الضّلكَلَةُ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقد ذكر الله عن كلِّ من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: ﴿ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ الِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]. اهـ.

ثنا عَبدة - يعني: ابن سليمان -، عن محمد بن إسحاق، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة صَحْفَة، قال: قال النبي عَلَيْ: «لكلِّ نبيِّ دعوة دعا بها، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة».

97٠ ـ ٣٦٠ ـ ٣٦٠ أبو محمد ابن صاعد، قال: ثنا يعقوب الدورقي، قال: ثنا رَوْح بن عُبادة، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "إن لكلِّ نبيِّ دعوةً قد دعا بها في أُمَّته، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأُمَّتي»(١).

(۱) رواه البخاري (۲۳۰۵)، ومسلم (۲۰۰).

- قال ابن رجب كُلِّهُ في «الفتح» (٢١٤/٢) عند شرحه لحديث: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي. . ، وأعطيت الشفاعة» ، قال: وأما الشفاعة التي اختُصَّ بها النبي عَنِي من بين الأنبياء ، فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار؛ فإن هذه الشفاعة يُشارك فيها الأنبياء والمؤمنون أيضًا كما تواترت بذلك النصوص، وإنما الشفاعة التي يختصُّ بها من دون الأنبياء أربعة أنواع:

أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم.

والثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة.

والثالث: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار [يعني: أن لا يدخلون النار ابتداءً]، فقد قيل: إن هذه يختص هو بها.

# --- ۲۲ - باب

# ذكر قول النبي ﷺ؛ «إن الله خيَّرني بين أن يُدخل نِصفَ أُمَّتي الجنة أو الشفاعة؛ فاخترتُ الشفاعة»

9۲۱ ـ أكبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَرِيح العُكبري، قال: ثنا هناد بن السري، قال: ثنا عبدة ـ يعني: ابن سليمان ـ، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن السري، قال: ثنا عبدة ـ يعني: ابن سليمان ـ،

وفي حديث عبد الرحمٰن بن أبي عقيل: سمع النبي على يقول: "إن الله لم يبعث نبيًّا إلَّا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذها دُنيا فأعطاها، ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه فهلكوا، وإن الله أعطاني دعوة، فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة". خرَّجه البزار وغيره.

وفي «المسند» عن عبادة بن الصامت، عن النبي على قال: «إن الله أيقظني فقال: إني لم أبعث نبيًّا ولا رسولًا إلَّا وقد سألني مسألة أعطيتها إياه، فسل يا محمد تُعط؟ فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»، فقال أبو بكر: يا رسول الله، وما الشفاعة التي اختبأت عندك؟ قال: «أقول: يارب، شفاعتي التي اختبأت عندك، فيقول الرب تبارك وتعالى: نعم، فيخرج ربي تبارك وتعالى بقية أمتي من النار، فينبذهم في الجنة».

والمراد من هذه الأحاديث \_ والله أعلم \_: أن كل نبيّ أعطي دعوة عامة شاملة لأمته، فمنهم من دعا على أُمّته المُكذبين له فهلكوا، ومنهم من سأل كثرتهم في الدنيا كما سأله سليمان بن واختُص النبي بن بأن ادخر تلك الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. وقد ذكر بعضهم: شفاعة خامسة خاصة بالنبي بن وهي: شفاعته في تخفيف عذاب بعض المشركين، كما شفع لعمه أبي طالب، وجعل هذا من الشفاعة المختصة بالنبي بن والله المنه النبي النه النه المنه النبي الله المنه ال

وزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبي ﷺ، وهي: شفاعته في سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب.

أِي اللَّهِ عَن عوف بن مالك الأشجعي وَ اللهِ عَلَيْهُ قال: كنا مع رسول الله عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ جاءَنا في بعض أسفاره \_ فذكر حديثًا طويلًا \_، قال فيه: وإن نبيَّ الله عَلَيْهُ جاءَنا فقال: «أتاني الليلة [٦١/ب] آتٍ من ربي وَ الله عَلَيْرني بين الشفاعة، وبين أن يُدخِلَ نِصفَ أُمَّتي الجنة، فاخترتُ الشفاعة».

فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا في شفاعتك.

فقال: «إنكم أهل شفاعتي».

ثم أقبلنا مع رسول الله على إلى الناس، فقال: «إنه أتاني الليلة آتٍ من ربي عَلَى فلا ، فخيَّرني بين الشفاعة وبين أن يُدخِلَ نِصفَ أُمَّتي الجنة ؛ فاخترتُ الشفاعة ».

فقالوا: يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك.

فقال رسول الله ﷺ: «أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن ماتَ من أمتي لا يُشركُ بالله شيئًا»(١).

977 \_ المتنا أبو محمد ابن صاعد، قال: ثنا الحسن بن عبد العزيز الجَرُوي، قال: ثنا بشر بن بكر التَّنيسي.

قال ابن صاعد: وثنا يوسف بن سعيد المصّيصي، قال: ثنا عمارة بن بشير \_ واللفظ لبشر بن بكر \_، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت سُليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي عَلَيْهُ، يقول: كنا مع رسول الله عَلَيْهُ فقال: «أتدرون ما خيّرني ربي عَبَل ؟».

قلنا: الله ورسوله أعلم.

قال: «خيَّرني أن يُدخلَ نِصف أُمتي الجنة، وبين الشفاعة، فاخترتُ الشفاعة».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٠٠٢)، والترمذي (٢٤٤١). وهو حديث صحيح.

قلنا: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلنا من أهلها. قال: «هي لكلِّ مُسلمٍ»(١).

قال: قلت: ربي زدني.

قال: فإن لك مع كل ألفٍ سبعين ألفًا.

قال: قلت: ربي زدني.

(١) رواه ابن ماجه (٤٣١٧).

قال ابن أبي حاتم كَلَّلَهُ في «الجرح والتعديل» (٢١١/٤): سليم بن عامر، أبو يحيى الخبائري الحمصي الكلاعي، روى عن عوف بن مالك رسل لله يلقه. اهـ.

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (٥١٤) من طريق بشر بن بكر، عن ابن جابر، عن سليم بن عامر، يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي. . الحديث.

وقال: وأنا أفْرَقُ أن يكون قوله: (سمعت عوف بن مالك) وهمًا، وإن بينهما معدي كرب، فإن: أحمد بن عبد الرحمٰن بن وهب، قال: حدثنا حجاج - يعني: ابن رشدين - قال: حدثني معاوية، وهو ابن صالح، عن أبي يحيى سُليم بن عامر، عن معدي كرب، عن عوف بن مالك الله عليه في سفر. . . فذكر الحديث نحوه اهد.

قال: «أنتم من أهل شفاعتي»... الحديث، وهو صحيح.

قال: فحثى بين يديه، وعن يمينه، وعن شِماله».

قال: فقال أبو بكر رضي الله: حسبُنا يا رسول الله.

فقال عمر في يا أبا بكر، دع رسول الله على يُكثر لنا كما أكثر الله عَلَيْ يُكثر لنا كما أكثر الله عَلَيْ .

قال: فقال أبو بكر: إنما نحن حَفْنَةُ (١) من حَفَنَات الله وَجَلَلْ. فقال رسول الله وَ الله الله الله والله والله

٩٢٤ - ◘ الله المواعي، قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا محميد، عن أنس على قال: قال رسول الله على: "إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة، فأشفع لمن كان في قلبه مِثقال حَبَّةٍ من إيمان، ثم أشفع لمن كان في قلبه ذرّة، حتى لا يبقى أحدٌ في قلبه من الإيمان هذا». وحرَّك الإبهام والمُسَبِّحة (٣).

970 - أكبرنا ابن ذَريح، قال: ثنا هناد بن السري، قال: أنا ابن فُضيل، عن ليث،

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (٢١٠٢/٥): (الحَفنَة): مل الكفين من طعام. ومنه: (إنما نحن حَفْنَةٌ من حَفَناتِ الله)، أي: يسيرٌ بالإضافة إلى مُلكه ورحمته. اهـ.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة (۳۲۳۹۷)، وهناد في «الزهد» (۱۷۸)، وفي إسناده: إسحاق بن أبي فروة، قال البخاري: تركوه. ونهى أحمد بن حنبل عن حديثه. انظر: «تهذيب الكمال» (۲/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥٠٩) من طريق أحمد بن عبد الله، ثنا بن عياش، عن حميد، قال: سمعت أنسًا رَفِي فَذَكَر نحوه.

و(المُسبِّحة) من الأصابع هي التي يقال لها: (السبَّابة)، وسميت بذلك عند العرب: لكونهم كانوا يشيرون بها عند السباب والخصام، ولما جاء الإسلام سميت بالمُسبِّحة لعدهم التسبيح بها، وهو من باب تغيير الأسماء إلى ما هو أفضل.

عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةِ ﴾ [النساء: ٤٠]، فقال: أدخل ابن عباس يده في التراب، ثم رفعها، ثم نفخ فيها، ثم قال: كل واحدةٍ من هؤلاء مثقال ذرَّة (١).

<sup>(</sup>۱) رواه هناد بن السري في «الزهد» (۱۹۳).

وروى ابن جرير (٧٤/ ٥٦٩) عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةِ ﴾ [الزلزلة: ٧]، قال ابن سنان في حديثه: مثقال ذرة حمراء. وقال ابن وهب في حديثه: نملة حمداء.

قال إسحاق: قال يزيد بن هارون: وزعموا أن هذه الدودة الحمراء ليس لها وزن.

### --- ۲۷ - تاب

# الإيمانُ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي عليه وشفاعة المؤمنين

9۲٦ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: قلت لعَمرو بن دينار: يا أبا محمد، أسمعت جابر بن عبد الله وَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

97٧ \_ والمنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي عمر \_ يعني: محمدًا العدني \_، قال: ثنا سفيان، عن عَمرو بن دينار، أنه سمع جابرًا وَالله يُشير إلى أُذنيه، يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: "إن الله عَلَى يُخرجُ يوم القيامة ناسًا من النار فيدخلهم الجنة»(١).

٩٢٨ \_ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا الحسن بن ذكوان، قال: ثنا أبو رجاء، قال: ثنا عمران بن حُصين وَالله عن النبي عليه قال: "يُخرِجُ الله من النار قومًا بشفاعة محمدٍ عليه فيدخلون الجنة، فيُسمِّيهم أهل الجنة: الجَهنَّميين (٢).

979 \_ كَتِهُمَا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا محمد بن الصباح الدُّولابي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن مسعود ابن أبي سلمة، عن أبي نضرة، عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۵۸)، ومسلم (۱۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩٨٩٧)، والبخاري (٢٥٦٦).

أبي سعيد الخدري وَلَيْهُ ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها.

وأمًّا ناسٌ من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم، فيحترقون فيها فيصيرون فحمًّا، ثم يأذن الله عَجْلُلُ لهم في الشفاعة، فيخرجون من النار ضبائر ضبائر أ، فيُبثُون ـ أو ينثرون ـ على أنهار الجنة، فيؤمر أهل الجنة فيفيضُون عليهم مِن الماء، فتنبُتُ لحومهم كما تَنبُتُ الحِبَّة (٢) في حَميل السَّيل» (٣).

٩٣٠ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا وهب بن بقية الواسطي، قال: أنا خالد ـ يعني: ابن عبد الله الواسطي ـ، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ﴿ ابنا عن النبي ﴿ قال: ﴿إِذَا [٢٦/أ] دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، قال الله وَ اله وَ الله وَ الله

٩٣١ \_ كتانا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا

<sup>(</sup>١) في «تهذيب اللغة» (٢٣/١٢): الضَّبائر: جماعاتُ الناس. ويقال: رأيتهم ضبائر، أي: جماعاتٍ في تَفرقَة.اه.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (١/٣٢٦): (الحِبَّة بالكسر): بزور البقول وحب الرياحين. وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش. فأما الحَبَّة بالفتح فهي: الحنطة والشعير ونحوهما.اه.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۸۵).

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (١/٤٤٤): أي: مسود الوجه، من الحُمَمَة: الفحمة، وجمعها حُمَم.اه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٢)، ومسلم (١٨٤).

واله عن أنس بن مالك مَوْلَة أن رسول الله على قال: ثنا همام بن يحيى، قال: ثنا قادة، عن أنس بن مالك مَوْلَة أن رسول الله على قال: «يخرجُ من النار قومٌ بعد ما يُصيبهم منها سَفْعٌ (١) فيدخلون الجنة، يُسميهم أهل الجنة: الجَهنَّميين (٢).

٩٣٤ ـ ألابونا ابن ذَرِيح العكبري، قال: ثنا هناد بن السَّري، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن ابن عمر الله عمر بلغت الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله الحجل يقول للملائكة: أخرجوا برحمتي من كان في قلبه مثقال حَبَّة من خردل من إيمان، قال: ثم يخرجهم حَفَنَات بيده بعد ذلك.

٩٣٥ \_ كان أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا علي بن مهران، قال: ثنا عبد الله \_

<sup>(</sup>۱) في النهاية (٢/ ٣٧٤): أي: علامة تُغير ألوانَهم. يقالُ: سَفعتُ الشيء إذا جعلْتُ عليه عَلَامَةً، يريد أثرًا من النار.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٤٢٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٥٤٢). وقوله: «قد محشتهم النار»: أي قد حرقت جلودهم النار.

يعني: ابن رُشيد \_، قال: ثنا عثمان بن مطر، قال: ثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد رضي الله على الله على الله على الله الله على الله الله على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم على في إخوانهم الذين دخلوا النار، يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يُصلُّون معنا، ويصومون معنا، ويحومون معنا، ويحومون معنا، ويحومون أدخِلوا النار؟

قال الله رَجَجْكُ : اذهبوا فأخرجوا مَن عرفتم.

فيُخرجونهم، ثم يقول الله وَ الله وَ الله عَلَى الله مثقال الله والله مثقال الله والله مثقال الله والله مثقال من إيمان، حتى يقول: نصف مثقال، حتى يقول: خردلة، حتى يقول: ذرَّة، ثم يقول الله وَ الله والله وا

وقال الله والمحاوية عن السري، قال: ثنا هناد بن السري، قال: ثنا أبو معاوية عن سفيان بن زياد العُصْفري، عن سعيد بن جبير في قول الله والحال الله والحال الله والله و

قَالَ: فَقَالَ عَبْهُم مَّا كَانُواْ عَلَىٰ اَنفُسِمٍم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ عِلَىٰ اَنفُسِمٍم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَغْتَرُونَ ﴿ إِن اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### ن قال معمر بن وبعسين كَغَلَّلُهُ:

9۳۷ \_ وقد رُوي من غير وجهٍ: أن النبي ﷺ يشفع يوم القيامة لجميع ذُرِّية آدم ﷺ من المُوحِّدين بأن يخرج من النار كل مُوحِّد، ثم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۸۹۸)، وابن ماجه (۲۰).

يشفع آدم عَلَى ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم المؤمنون، فنعوذ بالله ممن يُكذِّب بهذا، لقد ضَل ضَلالًا بعيدًا، وخَسِرَ خُسرانًا مُبينًا.

٩٣٨ - كَإِثْنَا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ﷺ، ومن دونه ولا فخر، قال: يُنادى الله عَجْلُلُ يومئذٍ آدم، فيقول: لبيك ربِّ وسعديك، فيقول: أُخرج من ذُريَّتك بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف: تسعمائة وتسعة وتسعين، فيخرج ما لا يعلمُ عدده إلَّا الله عَجْك، فيأتون آدم عَلَى، فيقولون: أنت آدم [٦٢/ب]، أكرمك الله، وخلقك بيده، ونفخ فيك من رُوحه، وأسكنك جنَّته، وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لذُريَّتك، لا تُحْرَقُ اليومَ بالنار، فيقول: ليس ذلك إليَّ اليوم؛ ولكن سأرشدكم، عليكم بعبدٍ اتخذه الله خليلًا، وأنا معكم، فيأتون إبراهيم عليه، فيقولون: يا إبراهيم، أنت عَبدٌ اتخذك الله خليلًا، فاشفع لذُرية آدم، لا تُحْرقُ اليومَ بالنار، فيقول: ليس ذلك إليَّ، ولكن سأرشدكم، عليكم بعبد اصطفاه الله عَجْلِلٌ بكلامه ورسالاته، وألقى عليه مَحبةً منه: موسى، وأنا معكم، فيأتون موسى، فيقولون: يا موسى، أنت عبد اصطفاك الله عَلَى برسالاته وكلامه، وألقى عليك مَحبةً منه، اشفع لذُرِّيَّة آدم، لا تُحْرَق اليومَ بالنار، قال: ليس ذلك اليومَ إليَّ، ولكن سأرشدكم، عليكم بروح الله وكلمته: عيسى ابن مريم، فيأتون عيسى ابن مريم عليه، فيقولون: يا عيسى، أنت رُوح الله وكلمته، اشفع لذُرِّيَّة آدم، لا تُحْرِقُ اليومَ بالنار، قال: ليس ذلك اليوم إليَّ، عليكم بعبد جعله الله عَجَلُلُ رحمةً للعالمين: أحمد ﷺ، وأنا معكم، فيأتون، فيقولون: يا أحمد، جعلك الله

رحمةً للعالمين، فاشفع لذرية آدم، لا تُحْرقُ اليومَ بالنار، فأقول: نعم، أنا صاحبُها، فآتي حتى آخذ بحَلْقَةِ باب الجنة، فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا أحمد، فيُفتح لي، فإذا نظرتُ إلى الجبَّار تبارك وتعالى خررتُ سَاجِدًا، ثم يُفتحُ لي من التحميد والثناء على الرب عَجْلُلُ شيء لا يُحسِن الخلق، ثم يقال: سلْ تُعطه، واشفعْ تُشفّع، فأقول: يا ربِّ، ذُرية آدم لا تُحْرِقُ اليومَ بالنار، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مِثقال دينارِ من إيمان فأخرجوه، ثم يعودون إليَّ، فيقولون: ذُرية آدم لا تُحْرقُ اليومَ بالنار، قال: فآتى حتى آخذ بحَلْقَةِ باب الجنة، فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد، فيُفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدًا، فأسجد مثل سجودي أول مَرَّة ومثله معه، فيُفتحُ لي من الثناء على الله عَجَلَلْ ومن التحميد مثل ما فُتِحَ لي أول مَرَّة، فيقال: ارفع رأسك، وسل تُعطه، واشفع تُشفّع، فأقول: يا ربِّ، ذرية آدم، لا تُحْرقُ اليومَ بالنار، فيقول: أُخرجوا له من كان في قلبه مثقال قِيْراطٍ من إيمان، ثم يعودون إليَّ، فآتى حتى أصنع كما صنعت، فإذا نظرت إلى الجبار وكَبَلِّ خررتُ ساجدًا، فأسجد كسجودي أول مَرَّة ومثله معه، ويُفتحُ لي من الثناء والتحميد مثل ذلك، ثم يُقال: سل تُعطه، واشفعْ تُشفُّع، فأقول: يا ربِّ، ذُرية آدم، لا تُحْرَقُ اليومَ بالنار، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ فأخرجوه، فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلَّا الله عَجْلُك، ويبقى أكثرهم، ثم يؤذن لآدم بالشفاعة، فيشفع لعشرة آلاف ألف، ثم يؤذن للملائِكة والنبيين، فيشفعون، حتى إن المؤمن ليشفع الأكثر من ربيعة ومُضَر (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده منقطع، سعيد بن أبي هلال لم يسمع من أنس ﷺ. ورواه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۱/ ۱۱۰) من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد الرقاشي، عن أنس ﷺ.

9۳۹ ـ والآبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضِي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدّام، قال: ثنا المُعتمر بن سُليمان، قال: سمعت أبي يُحدِّث عن قتادة، عن أنس وَ النبي عن النبي عَلَيْ قال: «يأتي المؤمنون آدم يوم القيامة..»، وذكر الحديث بطوله نحوًا من حديث الفريابي.

ولهذا الحديث طرق.



ويزيد الرقاشي ضعيف الحديث.

وأصل الحديث رواه البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣)، ولكن ليس فيه بعض ألفاظ هذا الحديث.

## --- ۲۰ - ۲۸ ---

#### ذكر شفاعة العُلماء والشهداء يوم القيامة

وهشام بن عمار الدمشقي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، وهشام بن عمار الدمشقي، قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، قال: ثنا بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المحقد المحتدام بن معدي كرب عليه عن رسول الله عليه قال: «للشهيد عند الله وعلى تسع خصال: يُغفر له في أول دُفعة (۱) من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويُحلَّى حُلة الإيمان، ويُزوَّجُ من الحور العين، ويُجار من عذاب القبر، ويأمن مِن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيها، ويُزوَّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويُشفَّع في سبعين إنسانًا من أقاربه» (۱).

والابرنا الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرَّة، عن عبادة بن الصامت على عن النبي على قال: «للشهيد عند الله عند الله عند الله المحليث مثله إلى قوله: «ويشفع [٦٣/أ] في سبعين من أقاربه».

927 \_ وجعفر بن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن صالح المصري، وجعفر بن عصالح، والله على على الله ع

<sup>(</sup>١) في الهامش: (دُفقة) خـ.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷۱۸۲)، الترمذي (۲۷۹۹)، وابن ماجه (۱۲۲۳).
 انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۹۷٦).

<sup>(</sup>٣) قال المزي في "تهذيب الكمال» (٩/٩): رباح بن الوليد بن يزيد بن نمران =

عمي نِمران بن عتبة الذماري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء والله عليها، قال: قال رسول الله والله الله عليه الشهيد في سبعين من أقاربه».

928 - كَ الله الله بن عبد الله بن عبى الحلواني، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا عَنبسة بن عبد الرحمٰن، عن عَلَّقِ بن أبي مُسلم، عن أبان بن عثمان، عن أبيه عثمان بن عفان عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عليه: «يُشفَّعُ يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء»(٢).

920 ـ كَتِثْنَا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي، قال: ثنا محمد بن بكار، قال: ثنا حفص بن سليمان اللقرئ، قال: ثنا كثير بن زاذان، عن عاصم بن ضَمرة، عن علي بن أبي طالب عَيْنَهُ، قال: قال رسول الله عَيْنَةُ: «من قرأ القرآن، وحفظه، واستظهره أدخله الله عَيْلًا الجنة، وشفّعه في عشرة من أهل بيته، كلهم قد

الذماري، ويُقال: الوليد بن رباح، والصواب الأول في قول أبي داود وغيره.اه.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۵۲۲)، وابن حبان (٤٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٣١٣)، وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤٦١) في ترجمة عنبسة، وقال: وعنبسة هذا له غير ما ذكرت من الحديث، وهو منكر الحديث. اه.

وفي حديث أبي سعيد الخدري و عند البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣)، قال على المنافع النبيون، والملائكة، والمؤمنون، فيقول الجبارُ: بقيت شفاعتي...».

#### وجبت لهم النار»(١).

9٤٦ ـ و تحثنا الفريابي، قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، قال: ثنا شبابة بن سوًار، قال: ثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمٰن بن ميسرة، قال: سمعت أبا أُمامة الباهلي وَ الله عَلَيْدُ، يقول: قال رسول الله عَلَيْدُ: «يدخل الجنة بشفاعة رجلٍ من أُمتي مثل أَحَد الحَيَين: ربيعة ومُضَر» (٢).

قال: وكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل: عثمان بن عفان عَيْظُيُّه.

**92۷ ـ كيثنا** أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد، قال: ثنا محمد بن يزيد، قال: ثنا محمد بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن يمان، قال: ثنا جَسْرٌ أبو جعفر، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة ومُضَر» (٣).

#### و قال معمر بن وبعسين كَلَّلَهُ:

وقد روي أنه: ما من أهل بيتِ نبيِّ إلَّا وله شفاعة.

٩٤٨ ـ التبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية، قال: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي، قال: ثنا محمد بن فضيل، قال: ثنا زكرياء بن أبي زائِدة، عن عطية العوفي: أن كعبًا أخذ بيد العباس وهُيُّيَّة، فقال: إني أَدَّخر هذا للشفاعة.

فقال: وهل شفاعة إلَّا للأنبياء؟ أو قال: وهل لي شفاعة؟! قال: نعم، ليس من أهل بيتِ نبيِّ إلَّا كانت له شفاعة (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۰۵)، وابن ماجه (۲۱٦)، وابن عدي في «الكامل» (۳/ ٢٦٩) في ترجمة حفص، وقال: عامة حديثه عمن روى عنهم غير محفوظة.اه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وليس له إسناد صحيح، وحفص بن سليمان يضعف في الحديث.اه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۲۲۱۵ و۲۲۲۱۲)، والطبراني في «الكبير» (۷٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «الفضائل» (٨٦٦)، والترمذي (٢٤٣٩)، وهو حديث مرسل.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائد فضائل الصحابة" (١٨٠٢ و١٨٢٤).

989 - □ □ □ المواسطي، قال: ثنا محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا محمد بن يزيد، أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا محمد بن فُضَيل، قال: ثنا زكريا بن أبي زائِدة، عن عطية بن سعد، قال: أخذ كعب الأحبار بيد العباس على المفاعة عندك. فقال العباس: وهل لي شفاعة؟!

قال: نعم، ليس أحدٌ من أهل بيت النبي عليه إلَّا كانت له شفاعة يوم القيامة.

• 90٠ - و تحاثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن يحيى بن فياض، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا زكريا بن أبي زائِدة، عن عطية، قال: أخذ كعب بيد العباس بن عبد المطلب عليه فقال: احفظها لي عندك، تشفع لي بها يوم القيامة. فقال العباس: وهل لي من شفاعة؟!

قال: نعم، إنه ليس أحدٌ من أهل بيتِ نبيِّ يُسْلم إلَّا كانت له شفاعة.

#### الله عدر بن حسين رحمه ود تعالى:

فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة، وبقوم يخرجون من النار من المُوحِّدين، وبجميع ما تقدَّم ذكرنا له، وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي على ولأهل بيته، وذريته، وصحابته، وأزواجه من أجمعين أن يرحمنا مولانا الكريم، ولا يحرمنا وإياكم من تفضَّله ورحمته، وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد على وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وأهل بيته، وأزواجه رضِي الله عنهم أجمعين، ومن كذّب بالشفاعة؛ فليس له فيها نصيب، كما قال أنس بن مالك من الله عنهم أله.

#### آخر هذا الكتاب

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۹۰۵).

# بِينْ أَنْ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمِعْلِقِ الْمِعِلَّقِ الْمِعْلِقِ ل

#### ٦٩ \_ كتاب

# الإيمان بالحوضِ الذي أُعطي النبي ﷺ (١)

السري، قال: ثنا عَبدة \_ يعني: [٦٣/ب] ابن سُليمان \_، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن

(۱) أجمع أهل السنة على الإيمان بحوض نبينا ﷺ وأنه حقٌ لا شكَّ فيه، وقد نقل غير واحدٍ من أهل العلم الإجماع على الإيمان بالحوض وأنه حقٌ، ومن ذلك:

- قال ابن المبارك كُلُّلُهُ في "عقيدته": (أدركتُ الناس بمكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وبمصر، وخراسان، فأدركتهم مُجتمعين على السُّنة والجماعة: . . . والإيمانُ بعذابِ القبرِ، ومُنكرٍ ونكيرٍ، والحوضُ . . ) . اه .

- وقال سُفيان بن عُيينة كَلْلَهُ في عقيدته: (السُّنَة عشرة: فمن كنَّ فيه فقد استكملَ السُّنة، ومَن تركَ منها شيئًا فقد تركَ السُّنة: . . . والإيمان بالحوض) . اه.

- وقال قُتيبة بن سعيد كَثَلَتُهُ في «عقيدته» (٢٤): هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسُّنَّةِ: . . والحوضُ حقُّ .اه .

- وقال حرب كَلْلَهُ في «عقيدته» (٣٨): وحوضُ محمدٍ ﷺ حقٌّ، حوضٌ تَرِدُ عليه أُمّتُه، وله آنيةٌ يشربون بها منه.اه.

انظر: كتاب «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر».

قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَري، عن ثوبان مولى رسول الله عليه الله عند حوضِي يوم القيامة».

قال: فسُئِل نبي الله عن سَعَة الحوض؟

فقال: «مثل ما بين مقامي هذا إلى عَمَّان».

قال سعيد: فما بينهما شهرٌ أو نحوه.

وسُئِل نبي الله ﷺ عن شَرابه؟

فقال: «أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، يَعُبُّ<sup>(۱)</sup> فيه مِيزابانِ من الجنة، أو مِداده من الجنة، أحدهما مِن وَرِقٍ، والآخَرُ مِن ذَهَبٍ»<sup>(۲)</sup>.

٩٥٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٢ البين الجوهري، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا محمد بن فُضيل، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان وَ الله على الله والله والله

قلنا: يا رسول الله، ما عرضُه؟

قال: «كما بين مقامي إلى عمان».

قلنا: ما آنيته؟

قال: «عدد النجوم، فيه ميزابان من الجنة، أحدهما مِن ذهب، والآخَرُ من وَرِقٍ، من شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدًا». قال ثوبان: فادعوا الله على أن يجعلكم وارديه (٣).

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۳/ ١٦٨): في حديث الحوض: «يَعبُّ فيه ميزابان»، أي: يصبان فيه، ولا ينقطع انصبابهما. هكذا جاء في رواية، والمعروف بالغين المعجمة والتاء فوقها نقطتان.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٤٤٧)، ومسلم (٢٣٠١).

<sup>(</sup>٣) نسأل الله أن نكون منهم إنه جواد كريم.

90٣ ـ ٢ ـ ٢ ـ ١ الفريابي، قال: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا يحيى بن الحارث الذماري، وشيبة بن الأحنف الأوزاعي، قالا: سمعنا أبا سلام الأسود، يُحدِّث عن ثوبان مولى رسول الله على أن رسول الله على ذكر حوضَه، فقالوا له: يا رسول الله، من أول الناس ورودًا له؟

قال: «فُقراءُ المُهاجرين، الشعثة رُءوسهم، الدَّنِسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السُّدَد(١)، ولا ينكحون المُتنعِّمات»(٢).

فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله؟

قال: «هم الشُّعث رءوسًا، الدُّنس ثيابًا، الذين لا ينكحون المُتنعِّمات، ولا تفتح لهم أبواب السُّدد».

فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت المُتنعِّمات، وفتحت لي السُّدد إلَّا أن يرحمني الله، والله لا جرم أن لا أدهن رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، عن النبي على وأبو سلام الحبشي اسمه: ممطور وهو شامي ثقة.اه.

قلت: وإسناده منقطع، أبو سلام لم يسمع من ثوبان رَفِّ الله كما قال ذلك ابن معين، وأحمد، وابن المديني.

وله شاهد من حديث ابن عمر رواه أحمد (٦١٦٢)، وفي إسناده: المخارق بن أبي المخارق، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) السُدَّة: باب الدار. «الصحاح» (۲/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٦٧)، والترمذي (٢٤٤٤)، وابن ماجه (٣٠٠٣)، ولفظهم: عن محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم اللخمي قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي فحمل إليه على البريد ليسأله عن الحوض، فقدم به عليه فسأله، فقال: سمعت ثوبان فيه يقول: سمعت رسول الله يتول: "إن حوضي من عدن إلى عَمَّان البلقاء، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد النجوم، من شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدًا، أول الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرين».

عاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا عدي، قال: ثنا حسين المعلِّم، عن عبد الله بن بُريدة، قال: ذكر أن أبا سَبْرَة بن سلمة، سمع ابن زياد (١) يسأل عن الحوضِ؟

فقال: ما أُراه حقًا بعد ما سأل أبا بَرزة الأسلمي، والبراء بن عازب، وعائذ بن عَمرو المُزني، فقال: ما أُصدِّق.

فقال أبو سَبْرَة: أَلا أُحدِّتك في هذا بحديث شفاء؟ بعثني أبوك إلى معاوية في مالٍ، فلقيت عبد الله بن عَمرو، فحدثني عبد الله بن عَمرو بفيه، وكتبته بيدي، ما سَمِع مِن رسول الله عَلَيْ، فلم أزد حرفًا، ولم أنقص حرفًا، حدثني أن رسول الله على قال في حديث طويل، قال فيه: «موعدكم حوضِي، عرضُه مثل طوله، وهو أبعد ما بين أيلة (٢) إلى مكة، وذلك مسيرة شهر، فيه أباريق أمثال الكواكب، ماؤه أشد بياضًا من الفضّة، من ورد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدًا».

فقال ابن زياد: ما حُدِّثتُ عن الحوضِ حديثًا هو أثبت من هذا، أشهد أن الحوضَ حقُّ، وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو سَبْرَة (٣).

<sup>(</sup>۱) عبید الله بن زیاد: هو ابن زیاد بن أبیه الذي استلحقه معاویة علیه، فقیل: زیاد بن أبی سفیان، وعبید الله هذا كان أمیرًا علی العراق لمعاویة علیه كما كان أبوه من قبل، قتل سنة: (۲۷هـ). انظر: «السیر» (۳/ ٥٤٥ ـ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) (أَيلَة): بالفتح، مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشّام. «معجم البلدان» (٢) (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥١٤ و٢٨٨٢) بنحوه.

وروى أحمد (١٩٧٦٣ و١٩٨١٤)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٧٢٠) عن عبد الله بن بريدة الأسلمي، قال: شكّ عُبيد الله بن زياد في الحوض، فأرسل إلى أبي برزة الأسلمي في فأتاه، فقال له جُلساء عُبيد الله: إنما أرسل إليك الأمير ليسألك عن الحوض هل سمعت من رسول الله في فيه شيئًا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله في يذكره، فمن كذّب به فلا سقاه الله منه. وإسناده صحيح.

900 - و العباس حامد بن شعيب البَلخي، قال: ثنا يحيى بن أيوب العابد، قال: ثنا أبو العباس عن مُجالد، عن الشعبي، قال: حلف رجلٌ عند [ابن] زياد، فقال: لاسقاه الله من حوضِ محمد عليه.

فقال له [ابن] زياد: ولمحمد حوضٌ ؟!

907 ـ ولا الفريابي، قال: ثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الرَّمْلِيّ، قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك عَلَيْهُ، عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال: «والذي نفسي بيده ليردنَّ الحوضَ مالك عَلَيْهُ، عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال: «والذي نفسي بيده ليردنَّ الحوضَ

= قلت: ومتن الحديث رواه البخاري (٦٥٧٩)، ومسلم (٢٢٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الله الله .

- وروى أحمد (١٩٢٦٦) عن يزيد بن حيان قال: حدثنا زيد بن أرقم في في مجلسه ذلك، قال: بعث إليَّ عبيد الله بن زياد، فأتيته، فقال: ما أحاديث تُحدِّثها وترويها عن رسول الله ﷺ لا نجدها في كتاب الله ﷺ! تُحدِّث أن له حوضًا في الجنة.

قال: قد حدَثْناه رسول الله ﷺ ووعدَنَاه.

قال: كذبت! ولكنَّك شيخ قد خرفت!

قال: إني قد سمعته أذناي، ووعاه قلبي من رسول الله على، يقول: «من كذَّبَ على مُتعمّدًا، فليتبوأ مقعده من جهنم»، وما كذبتُ على رسول الله على. (١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٧٧٧)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الشعبي إلّا مجالد، ولا عن مجالد إلّا أبو إسماعيل وعيسى بن يونس، تفرد به: أبو معمر. اهـ. وقال أبو عبيد كَلَّهُ في «غريب الحديث» (١/ ٤٥): قال الأصمعي: (الفَرَط والفارط): المُتقدم في طلب الدام، قال أنا متن كالله قال الأسمعي:

(الفَرَط والفارط): المُتقدم في طلب الماء، يقول: أنا متقدمكم إليه، يقال منه: فرطت القوم، وأنا أفرطهم، وذلك إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء. ومن هذا قولهم في الدعاء في الصلاة على الصبي الميت: (اللَّهم اجعله لنا فَرَطًا)،

أي: أجرًا مُتقدِّمًا نرد عليه. اهـ.

### عليَّ رجالٌ حتى إذا عرفتهم ورُفِعوا إليَّ اختُلجوا دوني ١١٠٠٠.

90۷ ـ كظثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا محمد بن الصباح الدولابي، قال: ثنا أبو قطن، عن هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك والله الله وسول الله على قال: «ما بين ناحيتي حوضِي: كما بين صنعاء إلى المدينة، وكما بين المدينة وعَمان»(٢).

٩٥٨ ـ و تعرينا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا أبو عبد الله بن الصامت، عن أبو عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرِّ عَيْنَهُ، قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوضِ؟

قال: "والذي نفس محمدٍ بيده لآنيته أكثر مِن عددِ نجوم السماء وكواكبها في الليلة المُظلمة المُصحية، مِن آنية الجنَّة، يَشخَب (") فيه ميزابان من الجنة، من شَرِبَ منه لم يظمأ، عرضُه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشدّ بياضًا مِن اللبن، وأحلى مِن العسل"(3).

909 \_ كانا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا

(۱) رواه البخاري (۲۰۸۲)، ومسلم (۲۳۰٤). وفي «النهاية» (۲/ ٥٩): أصل الخلج: الجذب والنزع.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٠٣) من طريق ابن شهاب، عن أنس في الله ، ولفظه: «قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء».

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٣/ ٤٥٠): (الشَّخْبُ): السَّيَلان.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۳۰۰).

<sup>-</sup> قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٤٢٦/١٩): ومعنى ذلك: أنه يشخب من الكوثر وهو في الجنة ميزابان إلى الحوض، والحوض في موقف القيامة قبل الصراط؛ لأنه يختلج عنه، ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، كما سيرد هذا من طرق مُتعدِّدة، وجاء مُصرَّحًا به أنه في العرصات. . . وأما الكوثر فإنه نهر في الجنة . اه.

يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي، عن أبي عمران الجُوْني، عن عبد الصمد العَمِّين، عن أبي عمران الله، ما آنية الحوض؟

قال: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد [78] نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظلماء المُصحية، من آنية الجنة، من شَرِبَ فيها لم يظمأ، يشخبُ فيه ميزابان من الجنة، عرضُه مثل طوله، ما بين عَمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى مِن العسل».

97۰ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمٰن، عن أبي حازم، قال: سمعت سهلًا \_ يعني: سهل بن سعد الساعدي وَ الله عن أبي حازم، قال: سمعت رسول الله على يقول: «أنا فرَطُكم على الحوضِ، من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدًا»(١).

971 ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائِل، عن عبد الله والله والل

97۲ - ولا الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة وَ الله الله كيف تعرف مَنْ يأتي مِنْ بعدُ من أُمتك؟

قَالَ: «أَرَأَيْت لُو كَانَ لُرجلٍ خَيلٌ غُرُّ مُحجَّلَةً، في خيلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، ألا يعرف خيله؟».

قالوا: بلى يا رسول الله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۸۷۳)، والبخاري (۲۵۸۳)، ومسلم (۲۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٥٧٦)، ومسلم (٢٢٩٧).

قال: "فإنهم يأتون يوم القيامة غرَّا مُحجَّلين (١) من الوضُوء، وأنا فرطهم على الحوضِ، فليُذادن رجالٌ عن حوضِي كما يُذادُ البعير الضَّال (٢).

977 - و النه بن وهب، عن عَمرو بن الحارث؛ أن بُكير بن عبد الله حدَّثه، عن القاسم بن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث؛ أن بُكير بن عبد الله حدَّثه، عن القاسم بن عباس الهاشمي، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة عن أنها قالت: كنت أسمع يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله على فلما كان يومًا من ذلك والجارية تمشُطني، فسمعت رسول الله على يقول: "أيها الناس"، فقلت للجارية: استأخري عني.

فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء.

فقلت: إني من الناس.

فقال رسول الله ﷺ: "إني فرط لكم على الحوض، فإيَّاي لا يأتِ أَحدكم فيُذب عنه كما يذبُّ البعير الضَّال.. "("). وذكر الحديث.

وروب النه بن وهب، قال: أبو بكر النيسابوري، قال: ثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن بُكيرًا حدَّثه، عن القاسم بن عباس الهاشمي، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي على أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله على فلما كان يومًا من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله على يقول: «أيها الناس»، فقلت للجارية: استأخري عني.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (٣٤٦): أي: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. اه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٩٩٣ و٧٩٢)، والبخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (٧٤٧ و٢٢٩٧).

<sup>(</sup>T) رواه ومسلم (۲۲۹۵).

فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء.

فقلت: إني من الناس.

فقال رسول الله على الكم فَرَطٌ على الحوض، فإياي لا يأت أحدكم فيُذبّ عني كما يذبُّ البعير الضَّال، فأقول: فيمَ هذا؟! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحقًا(١)».

قال أبو بكر النيسابوري: ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصبهاني فقال: هذا حديث غريب، كتب به إلينا يونس.

قال أبو بكر النيسابوري: وسمعت أبا إبراهيم الزهري (٢)، وذكر هذا الحديث، فقال: هذا في أهل الرِّدَّة (٣).

وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين، والله أعلم.

وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين، وفارقَ سبيلهم، مثل: الخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، وجميع أهل الزيغ والبدع، فهؤلاء كلهم مبدِّلون.

وكذلك الظلمة المُسرفون في الجَور والظلم، وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، كلهم مبدل، يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمرٌ عظيمٌ، فالناس على دين الملوك.

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٣٤٧/٢): «فَأَقُولُ لهم: سُحقًا سُحقًا»، أي: بُعْدًا بُعْدًا. ومكانٌ سَحِيقٌ: بعيد.اه.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (الزهيري) خ.

<sup>(</sup>٣) هذا أحد الأقوال في تحديد من يُذاد ويطرد ويبعد عن حوض النبي ﷺ.

<sup>-</sup> قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٩٤/١): وأما قوله: «فسُحقًا»، فمعناه: فبُعدًا، والسُحق والبُعد، والإسحاق والإبعاد والتسحيق والتبعيد سواء، وكذلك النأي والبُعدُ لفظتان بمعنى واحد، إلّا أن سُحقًا وبُعدًا هكذا إنما يجيء بمعنى الدعاء على الإنسان، كما نقول: أبعدَه الله، وقاتله الله، وسحقه الله، ومحقه الله أيضًا...

970 ـ و تحريق أبو بكر النيسابوري، قال: ثنا حماد بن الحسن الورَّاق، قال: أنا أبو عاصم، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله والله على يقول: سمعت النبي على يقول: «أنا فرَطُكم بين أيديكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، وحوضي: قدر ما بين أيلة إلى مكة..»(١)، وذكر الحديث.

977 ـ و تا أبو بكر النيسابوري ـ أيضًا ـ، قال: ثنا أحمد بن منصور، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزُّبير، قال: أخبرني جابر بن عبد الله وَاللهُ اللهُ النبي اللهُ يقول: «أنا فرطكم بين أيديكم، فإذا لم تروني فأنا على الحوض، وحوضي: قدر ما بين أيلة ومكة..»، وذكر الحديث.

97۷ \_ و تراثنا أبو محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا محمد بن أبي عدي، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن أبي عدي، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، ثنا محمد بن أبي عدي

ورَحِمَ الله ابن المُبارك فإنه القائل:
وهل بدَّلَ الدينَ إلَّا الملوكُ وأحبارُ سوءٍ ورُهبانُها
ورُوي عن النبي ﷺ أنه قال: «صنفان من أُمَّتي إذا صَلحا صَلُح الناسُ:
الأُمراءُ والعلماء».

وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من أراد الله فأخطأ أقلُّ فسادًا مِمَّا جاهر بترك الحقّ، المُعلنين بالكبائر، المُستخِفِّين بها.

كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عُنوا بهذا الخبر.

وقد قال ابن القاسم: قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شُرُّ من أهل الأهواء. وصدق ابن القاسم.

ولا يُعتبرُ أعظم مما وصفنا عن أئمة الفسق والظلم؛ ولكنه لا يُخلَّد في النار إلا كافرٌ جاحدٌ ليس في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان، ويغفر الله لمن يشاء، ويعذب من يشاء ولا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله المستعان. اهر.

(۱) رواه أحمد (۱۵۱۲۰)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۷۷۱)، والبزار (۲۹۷۵). يتذاكرون الحوضَ، فلما رأوني طلعت عليهم، قالوا: قد جاءكم أنس. فقالوا: يا أنس، ما تقول في الحوض؟

فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكُّون في الحوضِ، لقد تركت عجائِز بالمدينة، ما تُصلي واحدة منهنَّ صلاة إلَّا سألت ربها ﷺ أن يوردها حوضَ محمد ﷺ (۱).

#### الله عمر بن وبعسين كَالله:

97۸ ـ ألا ترون إلى أنس بن مالك كَلْللهُ يتعجَّب ممن يشكُ في الحوض؛ إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصَّة والعامَّة، حتى إن العجائز يسألن الله على أن يسقيهن من حوضِه على . فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض، ويُكذِّب به (۲).

(١) رواه الحسين المروزي في "زوائد الزهد والرقائق" لابن المبارك (١٦٠٩).

(٢) وممن أنكر الحوض: الخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع. - ففي "السُّنة" لابن شاهين (٣٦) قال سُفيانُ الثوري: أما المعتزلة فهم يُكذِّبون. بالحوضِ والشَّفاعة، ولا يرون الصَّلاة خلفَ أحدٍ مِن أهل القبلةِ إلَّا من كان على هواهم.

- وعند اللالكائي (١٩٢٣) قال الإمام أحمد كَلَّلَهُ: كم حديث يُروى عن النبي على في الشفاعة والحوض، فهؤلاء يُكذِّبون بها، ويتكلَّمون، وهو قول صنفٍ من الخوارج...

- قال حرب كُلِّلُهُ في «اعتقاده» (١٠٦) وهو يتكلم عن الخوارج: ولا يؤمنون بعذابِ القبرِ، ولا الحوضِ.اه.

- وقال (٩٤) وهو يتكلم عن المعتزلة: (وهم يقولون بقولِ القدريةِ، ويدينون بدينهم، ويُكذّبون: بعذابِ القبرِ، والشفاعةِ، والحوض. .). إلخ.

- قال محمد بن الأزهر بن مسلم التميمي: فمن جحد. الشفاعة، والحوض، وعذاب القبر، أو بواحد منها؛ فهو كافر.

ذكر ذلك عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله بن منده في كتاب «حُرمة الدين» كما في كتاب «حُرمة الدين» كما في كتاب «الصفات» لابن المُحبِّ.

- قال ابن كثير كله في «البداية والنهاية» (١٩/ ٢٣) وهو يتكلم عن الحوض: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي، سقانا الله منه يوم القيامة، من الأحاديث المتواترة المُتعدِّدة من الطرق الكثيرة المُتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده، المنكرين لوجوده، وأُخلِق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذَّب بكرامةٍ لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يَقُلها.

روى أحاديث الحوض جماعة من الصحابة رهي . . . إلخ . ثم عدّهم (٣٧) صحابيًا ، ثم ذكرها بألفاظها .

- قال ابن القيم كَلَّهُ في «اجتماع الجيوش» (ص٧٧). هو يتكلم عما دلَّت عليه الأحاديث من أن الجزاء مِن جنس العمل، قال: منها: أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله على وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلَّع وَرَدَ هناك حوضه وشرب منه وتضلَّع، فَلَه على حوضان عظيمان؛ حوض في الدنيا، وهو: سُنته وما جاء به، وحوض في الآخرة. فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشاربٌ ومحرومٌ، ومُستقلٌ ومستكثر، والذين يذودونهم هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سُنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمئ من سُنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شِرْبٌ؛ فهو في الآخرة أشدُّ ظمأً وأحرُّ كبدًا، وإن الرجل ليلقى الرجل فيقول: يا فلان، أشربت؟ فيقول: نعم والله. فيقول: لكني والله ما شربت، واعطشاه!

فإن لم ترد فاعلم بأنك هالكُ سيسقيكها إذ أنت ظمآن مالكُ ستصرف عنه يوم يلقاك آنُكُ. اهر.

فَرِدْ أيها الظمآن والورد ممكن وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة وإن لم ترد في هذه الدار حوضه

\* «فائدة»: في مكان الحوض يوم القيامة.

- قال ابن القيم كَلِّلَهُ في "زاد المعاد" (٣/ ٥٩٦) وهو يتكلم عن حديث لقيط بن صبرة رضي الطويل وهو حديث صحيح، وفيه: أنهم بعد مرورهم من الصراط يردون الحوض. قال: قوله: "فتطلعون على حوض نبيكم": ظاهر هذا أن =

وفيما ذكرناه من التصديق بالحوضِ الذي أعطاه الله عَظِلٌ نبينا محمدًا على كفاية عن الإكثار.

تم الجزء التاسع من كتاب الشريعة بهمد لله ومنه والهمد الله أولاً وآخرًا [٦٤/ب] وظاهرًا وباطنًا وصلى الله على رسوله سيدنا مهمد النبي الأمي وآله وسلم تسليمًا بتلوه الجزء العاشر من الكتاب ان شاء الله وبه الثقة

الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في «تذكرته» والغزالي، وغَلَّطا من قال: إنه بعد الجسر، وقد روى البخاري: عن أبي هريرة ولله الله الله الله قال: «بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم: هلم، فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم».

قال: فهذا الحديث مع صحته أدلُّ دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار.

قلت: وليس بين أحاديث رسول الله على تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يُصدِّق بعضه بعضًا، وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يُرى ولا يوصل إليه إلَّا بعد قطع الصراط، فحديث أبي هريرة على هذا وغيره يردُّ قولهم، وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدلُّ عليه حديث لقيط على هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله: "طوله شهر، وعرضه شهر"، فإذا كان بهذا الطول والسعة، فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر، فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده، فهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم. اه.

# الكزء العاشر

- ٧٠ باب التصديق والإيمان بعذاب القبر.
- ٧١ بَابِ ذكر الإيمان والتصديق بمسألة مُنكر ونكير.
- ٧٢ بَابِ استعادة النبي عَلَيْ من فتنة الدَّجَال، وتعليمه لأُمنه أن يستعيدوا بالله من فتنة الدجال.
- ٧٣ باب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم على حكمًا عدلًا فيُقيم الحق ويقتل الدجال.
  - ٧٤ كتاب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات.
- ٧٠ كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدًا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدًا.
  - ٧٦ باب دخول النبي على الجنة.
- ٧٧ بَابِ ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدًا.

# بِينَا أَنْ الْحَالَةُ الْحَلَاقُ الْحَالَةُ الْحَلَاقُ الْحَالَةُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَالُهُ الْحَلَاقُ الْحَلَا

#### وبه نستعين

### ٧٠ \_ باب

### التصديق والإيمان بعذاب القبر(١)

(۱) قال الإمام أحمد كَلْلُهُ في «أصول السُّنة» التي نقلها عبدوس كَلَلْهُ: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تُفتن في قبورها، وتُسأل عن الإيمان، والإسلام، ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه مُنكر ونكير كيف شاء الله عَلَى ، وكيف أراد، والإيمان به، والتصديق به اه .

- وقال حرب الكرماني كَظُلَمُهُ في «عقيدته» (٣٦): وعذابُ القبرِ حقٌّ؛ يُسألُ العبدُ عن ربِّه، وعن نبيِّه، وعن دينِه، ويرى مقعَدَه مِن الجنَّةِ أو النار.اهـ.

- وقال أبو حاتم وأبو زُرعة رحمهما الله في «عقيدتهما»: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حِجازًا، وعراقًا، ومصرًا، وشامًا، ويمنًا، فكان مِن مذهبهم: . . . وعذاب القبرِ حَقٌّ، ومنكرٌ ونكيرٌ حقٌّ. اه.

- وقال محمد بن أبي زمنين كَلْلُهُ في «أصول اعتقاد أهل السنة»: وأهل السُّنة يؤمنون بأن هذه الأُمَّة تُفتن في قبورها، وتُسأل عن النبي على كيف شاء الله، ويُصدِّقون بذلك بلا كيف، قال الله على: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ =

979 \_ وَإِن عَمْدُ الفِريانِي، قال: أنا أبو بكر محمد بن الحسين الأجري وَعُلَّلُهُ، قال: ثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفِريانِي، قال: أنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان \_ يعني: ابن سعيد الثوري \_، عن أبيه، عن خيثمة، عن البراء بن عازب عَلَيْهُ في قول الله وَ الله وَ الله الله وَا الله وَ الله و

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه ليُسلطُ عليه تسعة وتسعون تبنينًا. أتدرون ما التّنين؟ تسعٌ وتسعون حيّة، لكل حيّة سبعة أرؤُس، ينفخون جسمه، ويلسعونه، ويخدشونه إلى يوم القيامة»(٢).

بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>-</sup> وقال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٢٨٢): العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّنة والجماعة، تُنعم النفس وتُعذّب مُنفردة عن البدن، وتُعذَّب مُتصلة بالبدن، والبدن مُتصل بها، فيكون النَّعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مُجتمعين، كما يكون للروح مُنفردة عن البدن. اه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۹)، ومسلم (۲۸۷۱). وانظر أثر رقم (۹۹۷) في تفسير هذه الآية.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو يعلى (٦٦٤٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٣١٢٢).
 وروى البزَّار كما في «تفسير ابن كثير» (٥/ ٣٢٤) عن أبي هريرة رَفِيْهُ، قال =

9۷۱ ـ و تا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا أبو عبد الرحمٰن المقرئ، عن سعيد بن أبي أبوب، قال: سمعت دراجًا أبا السمح يقول: سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبا سعيد الخدري وَ الله على الله على الله على الله على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينًا، تنهشُه وتلدغُه حتى تقوم الساعة، ولو أن تنينًا منها ينفخُ في الأرضِ ما أنبتت خضرًاء (١).

٩٧٢ ـ و تعالى الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أشعث، عن أبي الشعثاء، عن مسروق، عن عائشة رحمها الله، قالت: دخلت يهودية عليّ، فقالت: سمِعتيه يذكرُ في عذاب القبر شيئًا؟

فقالت لها: وما عذاب القبر؟!

قالت: فسليه.

فلما أتاها النبي على سألته عن عذاب القبر؟ فقال: «عذاب القبرحقُّ».

قالت: فما صلى صلاة بليلٍ إلَّا سمعته يتعوَّذ من عذاب القبر (٣).

<sup>=</sup> النبي ﷺ: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴿ فَالَ: «عذابِ القبر». قال: «عذابِ القبر». قال ابن كثير: إسناد جيد.

<sup>-</sup> وفي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (١٤١٠) عن عبد الله رَفِي الله فَ هذه الآية، قال: عذاب القبر.

وذكر ابن جرير كِلِنَّهُ الخلاف في تفسير هذه الآية، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هو عذاب القبر. اهـ.

قلت: وفي هذه الآية ردُّ على من زعم أن عذاب القبر لم يأتِ ذكره في كتاب الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱۳۳٤)، والدارمي في «المسند» (۳۰۲۲)، وفي إسناده: دراج، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بن)، وما أثبته من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٥٨٤).

٩٧٣ ـ ٣٩١ الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائِل، عن مسروق، عن عائِشة على الله على عجوز، أو عجوزان من عجائِز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يُعذَّبون في قبورهم. قالت: فكذَّبتُهما. فخرَجَتا، ودخل رسول الله على ، فقلت له: يا رسول الله ، إن عجوزين من عجائِز يهود المدينة دخلتا على ، فزعمتا أن أهل القبور يُعذَّبون في قبورهم.

فقال: «صدقتا، إنهم يُعذَّبون عذابًا تسمعه البهائم كلها». قالت: فما رأيته بعد ذلك في صلاة إلَّا يتعوَّذ من عذاب القبر(١).

978 ـ كَالْ الفريابي، قال؛ ثنا محمد بن عُبيد بن حِساب، قال؛ ثنا حماد بن زيد، قال؛ ثنا يحيى بن سعيد، عن عَمرة (٢)، عن عائشة والله أن يهودية دخلت عليها، فأمرت لها بشيء، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، أو أعاذكم الله من عذاب القبر، فذكرت حديث الكسوف، وقالت في آخره: فدخل عليّ رسول الله وهو يقول: "إني أُرِيتُكم تُفتنون في قبوركم فتنة الدّجّال» (٣).

قالت: وسمعته يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذابِ القبر، وأعوذ بك من عذابِ القبر، وأعوذ بك من عذاب النار»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٣٦٦)، ومسلم (٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عروة)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤٢٣): قوله: «إنكم تفتنون في قبوركم»، فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالآثار بذلك متواترة، وأهل السنة والجماعة... في أحكام شرائع الإسلام كلهم مجمعون على الإيمان والتصديق بذلك إلّا أنهم لا يتكلفون فيه شيئًا، ولا يُنكره إلّا أهل البدع.اه.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٤٢٦٨)، والبخاري (١٠٤٩ و١٠٥٥)، ومسلم (٩٠٣).

9۷٥ ـ و تحقق الفريابي، قال: ثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن محيد بن أبي محيد الطويل، \_ قال قُتيبة: وهو محميد بن طَرْخَان - عن أنس بن مالك رضي : أن رسول الله على دخل حائطًا من حوائط بني النجار، فسمع صوتًا من قبر، فقال: «متى دُفِنَ صاحب هذا القبر؟».

فقالوا: في الجاهلية.

فَسُرَّ بذلك، فقال: «لولا أن لا تَدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذابَ القبر»(١).

9۷۷ \_ كَا الفرياي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن شعبة، عن عون بن أبي جُحيفة، عن أبيه، عن البراء وَ البراء وَ

٩٧٨ ـ و ٢ ـ و ١٠٠٠ الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس عبد الحميد، عن الله على بحائط من [١/٦٥] حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يُعذّبان في قبورهما، فقال رسول الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۵۵۳ و۱۲۷۹۱)، ومسلم (۲۸۶۸).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (قبورهم) خ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٥٣٩)، والبخاري (١٣٧٥)، ومسلم (٢٨٦٩).

ثم قال: «بلى كان أحدهما لا يستنزِه (١) من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة».

ثم دعا بجريدة (٢٠)، فكسرها كِسرتين، ووضع على كل قبر منهما كِسرة، فقيل: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟

قال: «لعلَّه يُخفّف عنهما ما لم ييبسا \_ أو إلى أن ييبسا \_" (").

الطوسي، قال: ثنا زياد بن عبد الله البكّائي، قال: ثنا منصور، والأعمش، عن مجاهد، عن الطوسي، قال: ثنا زياد بن عبد الله البكّائي، قال: ثنا منصور، والأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس على قال: مرّ النبي على بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يُعذّبان، فقال النبي على: «يُعذّبان في غير كبير»، ثم قال: «بلي، إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة»، ثم قال: «أروني عَسيبًا»، ففتّه باثنين، فجعل على كل قبر واحدًا، فقال الناس: لم فعلت هذا يا رسول الله؟

قال: «لعلَّه يُخفّف من عذابهما ما داما هكذا \_ أو ما لم ييسا \_».

والجراح، على الجراح، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا الأعمش، قال: سمعت مجاهدًا يُحدِّث عن طاووس، عن ابن عباس على قال: مرَّ رسول الله على قبرين، فقال: «إنهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله»، ثم دعا بعسيبٍ رطبٍ... وذكر الحديث (٤).

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٥/ ٤٣): أي: لا يستبرئ ولا يتطهر، ولا يستبعد منه. اه.

<sup>(</sup>٢) في «المصباح المنير» (١/ ٩٥): (الجريد): سعف النخل، الواحدة: جريدة، فعيلة بمعنى: مفعولة، وإنما تُسمَّى جريدة: إذا جُرِّدَ عنها خوصها.اه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٠٥٥)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢١٨ و ١٣٦١)، ومسلم (٢٩٢) من طريق مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس الله الله الما

٩٨١ \_ وتعثنا ابن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وزياد بن أيوب، قالوا: أنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش.

ووكيع، \_ واللفظ لوكيع \_، قال: ثنا الأعمش، قال: سمعت مجاهدًا يُحدِّث، عن طاووس، عن ابن عباس عباس عباس قال: مرَّ النبي عبي على قبرين، فقال: «إنهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبير..»، وذكر الحديث بطوله.

٩٨٢ ـ و تحتثنا الفريابي، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وَ النبي عَلَيْ أنه قال: «أكثرُ عذابِ القبرِ في البول»(١).

٩٨٣ ـ و تحاثنا الفريابي، قال؛ ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا؛ ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة والمعالمة عن النبي المعالمة عن النبي المعالمة عن النبي المعالمة عن المعالمة عن النبي المعالمة عن ال

٩٨٤ ـ كَ الله الله عن أبي إسحاق، عن البراء ـ أو عن أبي عُبيدة ـ في السري، قال: ثنا هناد بن السري، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء ـ أو عن أبي عُبيدة ـ في قصص السري، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، مِن البراء ـ أو عن أبي عُبيدة ـ في قصص الله وَ الله

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٠٥٩)، وابن ماجه (٣٤٨).

ورجَّح أبو حاتم والدارقطني رحمهما الله وقفه على أبي هريرة وَ الله وقفه على أبي هريرة وَ الطور: «العلل» لابن أبي حاتم (١٠٨١)، والدارقطني (١٥١٨).

<sup>(</sup>٢) قال أبن كثير كُلُّهُ في "تفسيره" (٦/ ٣٦٩): قال أبن عباس الله يعني: بالعذاب (الأدنى): مصائب الدنيا، وأسقامها، وآفاتها، وما يحلُّ بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه.

وروي مثله: عن أُبي بن كعب، وأبي العالية، والحسن، وإبراهيم النخعي، والضحاك، وعلقمة، وعطية، ومجاهد، وقتادة، وعبد الكريم الجزري، وخصيف. =

9٨٥ - و تبانا ابن ذَرِيح - أيضًا -، قال: ثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن العلاء بن عبد الكريم، عن أبي كريمة، عن زاذان في قوله وعَجَلَّت: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الطور: ٤٧]، قال: عذاب القبر (١٠).

وقال البراء بن عازب، ومجاهد، وأبو عبيدة: يعني به: عذاب القبر.اه. - روى مسلم (٢٧٩٩) عن أبي بن كعب رَجِيْهُ في قوله رَجَيْقَ وَلَنُدِيقَنَّهُم مِن العَدَانِ. وَالروم، والبطشة، أو الدخان.

- قال الطبري كَلَّهُ في «تفسيره» (١٨/ ١٣٢): وأولى الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنى، أن يذيقهموه دون العذاب الأكبر، والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهم، إما شدة من مجاعة أو قتل، أو مصائب يصابون بها، فكل ذلك من العذاب الأدنى، ولم يخصص الله تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلك أن يُعذّبهم بنوع من ذلك دون نوع، وقد عذّبهم بكل ذلك في الدنيا بالقتل والجوع والشدائد والمصائب في الأموال، فأوفى لهم بما وعدهم.

وقوله: ﴿ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾، يقول: قيل: العذاب الأكبر وذلك عذاب يوم القيامة. اهـ.

(۱) قال الطبري كَلْلَهُ في «تفسيره» (۲۱/ ۲۰۳): اختلف أهل التأويل في العذاب الذي توعّد الله به هؤلاء الظلمة من دون يوم الصعقة، فقال بعضهم: هو عذاب القبر.

ثم أسند هذا القول عن البراء وابن عباس رفي .

وذكر من الأقوال كذلك: الجوع، والمصائب التي تصيبهم في الدنيا من ذهاب الأموال والأولاد.

وقال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابًا دون يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك يوم القيامة، فعذاب القبر دون يوم القيامة؛ لأنه في البرزخ، والجوع الذي أصاب كفار قريش، والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم دون يوم القيامة، ولم يُخصِّص الله نوعًا من ذلك أنه لهم دون يوم القيامة دون نوع بل عمَّ فقال: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الطور: ٤٧]، فكل ذلك لهم عذاب، وذلك لهم دون يوم القيامة. اهد.

9۸٦ - أكبونا ابن ذَرِيح، قال: ثنا هناد بن السري، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أم مُبشِّر، قالت: دخل عليَّ رسول الله عليَّ، وأنا في حائِط من حوائِط بني النجار، فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية، قالت: فخرج وهو يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبر».

قالت: فقلت: يا رسول الله، وإنهم ليُعذَّبون في قبورهم؟! قال: «نعم، عذابًا تسمعه البهائم»(١).

9۸۷ ـ كتانا الفريابي، قال: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا خُلَيد بن دُعلَج، عن قتادة، عن أنس بن مالك وَالله من عال: دخل رسول الله على نخلا لبني النجار، فخرج مَذْعورًا، فقال: «لمن هذه القبور؟».

فقالوا: لقوم مشركين.

فقال رسول الله ﷺ: «سلوا ربكم ﷺ أن يُجيركم من عذاب القبر، فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوّف أن لا تدافنوا؛ لسألت الله ﷺ أن يُسمعكم عذاب القبر، إن الرجل إذا دخل حُفرته، وتفرّق عنه أصحابه، دخل عليه مَلَكُ شديد الانتهار، فيُجلسه في قبره، ويقول له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: كنت أعبد الله وحده لا شريك له.

فيقول: ما تقول في محمد؟ فيقول: عبد الله ورسوله.

فما يسأله عن شيء غيرها، فينطلق به إلى مقعده من النار، فيقول: هذا كان لك، فأطعت ربك، وعصيت عدوّك.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۷۰٤٤)، وهو حديث صحيح، ويشهد له حديث عائشة الله المتفق عليه، وقد تقدم برقم (۹۷۳).

ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة، فيقول: هذا لك.

فيقول: دعوني أُبشِّر أهلي. ويوسَّع له في قبره سبعون ذِراعًا.

وأما الكافر فيدخلُ عليه ملك شديد الانتهار، فيجلسه، فيقول له: من ربك؟ ومن كنت تعبدُ؟ فيقول: لا أدري.

فيقول: لا دريت ولا تليت(١).

فيقول له: فما تقول في محمد؟

فيقول: كنت أسمع الناس يقولون. فيضْربه بمطراق من حديد بين أُذنيه، فيصيحُ صيحةً يسمع صوته من في الأرضِ إلَّا الثقلين.

ثم ينطلقُ [٦٥/ب] به إلى منزله من الجنة، فيقال له: كان هذا منزلك، فعصيت ربك، وأطعت عدوَّك.

فيُزداد حسرةً وندامةً، وينطلقُ به إلى منزله من النار، فيراهما كلاهما؛ فيُضَيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صُلبه»(٢).

ن قال معمر بن وبعسين كَخْلَشْهُ:

ما أسواً حالَ من كذَّب بهذه الأحاديث، لقد ضَلَّ ضَلالًا بعيدًا،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأنباري في «الزاهر في معاني كلمات الناس» (۱۲٤): قولهم: (لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ)

فيه خمسة أقوال: قال يونس بن حبيب: هو لا دَرَيْتَ ولا أَتْلَيْتَ، بفتح الألف وتسكين التاء. وقال: المعنى: ولا أَتْلَتْ إبلُكَ، أي: لا كان لإبلك أولاد تتلوها. يدعو عليه بالفقر وذهاب المال.

وقال الفراء: هو (لا دَرَيْتَ ولا ائْتَلَيْتَ). وقال: (ائتليت): افتعلت، من أَلَوْت في الشيء: إذا قصرت فيه والمعنى: لا دريت ولا قصرت في طلب الدراية، ثم لا تدري، ليكون ذلك أشقى لك. . ثم ذكر الباقي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٣٨)، ومسلم (٢٨٧٠).

#### وخَسِرَ خُسرانا مُبينًا (١).



 (١) خالف إجماع أهل السنة في إثبات عذاب القبر طوائف من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم.

- ففي «السُّنة» لابن شاهين (٣٦) قال سفيان الثوري: أما المعتزلة فهم يُكذِّبون بعذاب القبر. اهـ.

- قال ابن هانئ كُلُهُ في «مسائله» (١٨٧٣ ـ ١٨٧٩) حضرت رجلًا عند أبي عبد الله [يعني: أحمد بن حنبل] وهو يسأله، فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله: . . وسأله عن بعض عقائد أهل السُّنة، ومنها: قال: وعذاب القبر ومنكر ونكير؟

قال أبو عبد الله: نؤمن بهذا كله، ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي. اه.

- وقال المرُّوذي: قال لنا أبو عبد الله: عذاب القبر حقٌّ، ما يُنكِرُه إلَّا ضالٌّ مُضلٌّ.

- قال ابن البناء كِلله في «الرد على المبتدعة» (٢٠٣): والمعتزلة تنكر عذاب القبر، وإحياء الموتى في قبورهم، وسؤال منكر ونكير. اهـ.

- قال عبد الملك بن حبيب كلّه: وفتنة القبر وعذابه عند أهل السُنة والإيمان بالله قوي ليس عندهم فيه شكّ، ومن كذّب بذلك فهو من أهل التكذيب بالله، وإنما يُكذّب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث. وقد طلع من كلامهم طَرَفٌ رأيته دبّ في الناس، خِفْتُ عليهم من الضلال في دينهم وإيمانهم، فاحذروهم فهم الذين قالوا: إن الأرواح تموت بموت الأجساد، إرادة التكذيب بعذاب القبر وبما بعده.اه.

قلت: وهذا المذهب لا زال ساريًا في طوائف من الفرق المعاصرة من هذه الأمة كحزب التحرير والقرآنيين، ولا زال ينعق به من لم يؤمن بالسُّنة ويصدق بها.

# \_\_\_ ۲۱ \_\_\_

# ذكر الإيمان والتصديق بمسألة مُنكر ونكير(١)

(۱) في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۳٥) قال أحمد بن القاسم: قلت: يا أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - تُقرُّ بمُنكرٍ ونكير، وما يُروى من عذاب القبر؟ فقال: نعم، سبحان الله! نُقِرُّ بذلك ونقوله.

قلت: هذه اللفظةُ: (مُنكرٌ، ونكيرٌ) تقولُ هذا؟ أو تقول مَلكين؟

قال: نقول: مُنكرٌ ونَكِير، وهما مَلكان، وعذابُ القبر.اهـ.

- وفي «كتاب الروح» (١٦٧/١): قال أحمد بن القاسم: قلت: يا أبا عبد الله، تُقِرُّ بمُنكر ونكير، وما يروى في عذاب القبر؟

فقال: سبحان الله! نعم، نُقرُّ بذلك ونقوله.

قلت: هذه اللفظة تقول: (منكر ونكير) هكذا، أو تقول: مَلكين؟

قال: مُنكر ونكير.

قلت: يقولون: ليس في حديثٍ مُنكر ونكير.

قال: هو هكذا. \_ يعني أنهما: مُنكر ونكير \_.

- قال عبد الله بن المبارك كَلْلله في «عقيدته» (١١): أدركتُ الناس بمكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، وبمصر، وخراسان، فأدركتهم مُجتمعين على السُّنة والجماعة: . . والإيمان بعذابِ القبرِ، ومُنكرِ ونكيرِ . اه .

- وقال الإمام أحمد كَالله في ﴿عقيدته»: صِفةُ المُومِنِ مِن أهلِ السُّنة والجماعة: . . والإيمانُ بمنكر ونكير . اهـ .

\_ وقال أبو حاتم وأبو زُرعَة رحمُهما الله في «عقيدتهما»: أدركنا العلماءَ في جميعِ الأمصارِ: حِجازًا، وعراقًا، ومصرًا، وشامًا، ويمنًا، فكان مِن مذهبهم: . . ومنكرٌ ونكيرٌ حقٌ اه .

- وقال حرب الكرماني رَخِلَتُهُ في «عقيدته»: . . ومُنكرٌ ونَكيرٌ حقٌ، وهما =

وربع، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة والمنان ثنا عبد الرحمٰن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة والمنان قال: قال رسول الله عليه: "إذا قُبِرَ أحدُكم أو الإنسان، أتاه مَلكان أسودان أزرقان، يُقال لأحدهما: المُنكر، وللآخر: النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنًا، قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله.

فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك.

ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًا، ويُنوَّر له فيه، ثم يقال له: نَم.

فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم.

فيقال له: نَم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلَّا أحبُّ أهله إليه. حتى يبعثه الله عَجْلُلُ من مضجعه ذلك.

وإن كان منافقًا، قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئًا، وكنت أقوله.

فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك.

ثم يقال للأرضِ: التئمي عليه. فتلتئم عليه، حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزالُ فيها مُعذَّبًا حتى يبعثه الله وعَظِلٌ من مضجعه ذلك»(١).

فتَّانا القبورِ، نسألُ الله الثَّبات. اهـ.

قلت: وعليه فمن ادَّعى عدم ثبوت لفظ: (منكر ونكير) فقد أبعد النُّجعة، وصادم الإجماع الذي ينقله هؤلاء الأئمة الثقات، فلا عِبرة بقوله، ولا يُلتفت إليه كائنًا من كان.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۰۷۱)، وابن حبان في "صحيحه" (۳۱۱۷).

واله النوسي، قال: ثنا العباس بن الوليد النوسي، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا سعيد - يعني: ابن أبي عَرُوبة -، عن قتادة، عن أنس بن مالك عَلَيْه: أن نبي الله عَلَيْ قال: "إن العبد إذا وضع في قبره، وتولَّى عنه أصحابه، إنه ليسمع قَرع نِعالهم، أتاه ملكان فيُقعدانه، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد عَلَيْه؟

قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله.

قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله رَجَّالًى به مقعدًا من الجنة».

قال رسول الله علية: «فيراهما كلاهما، \_ أو قال: جميعًا \_".

قال قتادة: وذُكِرَ لنا أنه يُفسحُ له في قبره سبعون ذراعًا، ويُملأُ عليه خضِرًا إلى يوم القيامة.

ثم رجع إلى حديث أنس صليه الله على الكافر - أو المنافق - فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟

فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس.

فيقال له: لا دريت ولا تليت.

ثم يُضرب بمطراق من حديد ضَربة بين أُذنيه، فيصيح صيحةً يسمعها من يليه غير الثقلين»(١).

990 \_ ولا الفريابي، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا مستلم (٢) بن سعيد، قال: أنا يعلى بن عطاء، قال: جاء رجل إلى

<sup>=</sup> قال الترمذي: حديث أبي هريرة رضي حديث حسن غريب. اه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۳۸)، ومسلم (۲۸۷۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مسلم). انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٢٢٩).

فقال أبو الدرداء: إما لا فاعقل، كيف أنت إذا لم يكن لك من الأرضِ إلّا موضِع أربعة أذرع في ذراعين، جاء بك أهلُك الذين كانوا يكرهون فراقك، وإخوانك الذين كانوا يتحزّبون بأمرك فَتَلُوك (١) في ذلك المِتَلّ، ثم سدوا عليك من اللّبِن (٢)، وأكثروا عليك من التراب، وخلوا بينك وبين متلّك ذلك، فجاءك ملكان أزرقان جعدان، يقال لهما: منكرٌ ونكير، فقالا: مَن ربُّك؟ وما دينك؟ ومن نبيُّك؟ فإن قلت: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيّي محمد على فقد والله هُديت ونجوت، وإن قلت: لا أدري، فقد والله هويت ورديت (٣).

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۱/ ۱۹٥): وفي حديثِ أبي الدَّرداء هَيُّتِه: (وتَرَكُوك لِمَتَلِّكَ) أي: لمصْرَعِك، مِن قوله تعالى: ﴿وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ۚ إِنَّى ﴾، أي: صَرَعَه وألقاه. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٤/ ٢٢٩): وهي التي يُبْنَى بها الجِدار. ويقال: بكسر اللام وسكون الباء. اه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة (١٢١٧٧) عن غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن تميم، عن غيلان بن سلمة، قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء وهو مريض، فقال: يا أبا الدرداء، إنك قد أصبحت على جناح فراق الدنيا، فمرني بأمر ينفعني الله به، وأذكرك به.

قال: إنك من أُمَّة معافاة، فأقم الصلاة، وأدِّ زكاة مالك إن كان لك، وصُم رمضان، واجتنب الفواحش، ثم أبشر.

فقال أبو الدرداء: عليَّ الرجل. فجاء فقال أبو الدرداء: ما قلت؟ قال: كنتَ رجلًا مُعلَّمًا عندك من العلم ما ليس عندي، فأردتُ أن تحدثني بما ينفعني الله به، فلم ترد عليَّ إلَّا قولًا واحدًا.

٩٩١ ـ و ٢ ـ و ٢ ـ و ٢ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١ ـ و ١

قال: يا نبي الله، ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال: «نعم».

قال: إذن أكفيكهما بإذن الله عَلَيْ (٢).

997 \_ كَتِثْنَا الفريابي، قال: ثنا أحمد بن عيسى المصري، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني حُيّي بن عبد الله المعافري، أن أبا عبد الرحمٰن الحبيلي حدَّثه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي أن رسول الله على ذكر فتَّاني القبر.

فقال له أبو الدرداء: اجلس، ثم اعقل ما أقول: أين أنت من يوم ليس لك من الأرض إلا عرض ذراعين في طول أربعة أذرع، أقبل بك أهلك الذين كانوا لا يُحبون فراقك، وجلساؤك، وإخوانك فأتقنوا عليك البنيان، ثم أكثروا عليك التراب، ثم تركوك لمِتلِّك ذلك، ثم جاءك ملكان أسودان أزرقان جعدان، اسماهما: منكر ونكير، فأجلساك، ثم سألاك: ما أنت؟ أم على ماذا كنت؟ أم ماذا تقول في هذا؟ فإن قلت: والله ما أدري، سمعت الناس قالوا قولًا فقلت، فقد والله رديت وخزيت وهويت. وإن قلت: محمد رسول الله، أنزل الله عليه كتابه، فآمنت به، وبما جاء به، فقد والله نجوت وهديت، ولم تستطع ذلك إلا بتثبيت من الله، مع ما ترى من الشدة والخوف.

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: (تهولاك) خ.

<sup>(</sup>٢) حديث مرسل. وانظر ما بعده.

فقال عمر بن الخطاب رضي العلم المناعقولُنا؟ [٦٦/أ] قال: «نعم، كهيئتكم اليوم».

فقال عمر رضي في فيه الحَجر (١).

قالا: ما دينُك؟ قال: ديني الإسلام.

قالا: من نبيُّك؟ قال: محمد.

قالا: صدقت، كذلك كنتَ، أفرشوه من الجنة، وألبسوه منها، وأروه مقعده منها.

وأما الكافر فيُضرب ضربة يلتهب قبره نارًا منها، ويُضيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أو تماس، ويُبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الإبل، فإذا خرج قمع بمقمع من نارٍ أو حديد.

998 \_ كانا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو معاوية، عن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣١٠٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٣١١٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣٨٨) في ترجمة حيى بن عبد الله المصري. وقال بعد أن ساق هذا الحديث بهذا الإسناد: وبهذا الإسناد خمسة وعشرون حديثًا عامتها لا يُتابع عليها.اه.

<sup>-</sup> وجاء في «الفتح الرباني» (١٠٧/٨) قوله: (في فيه الحَجر): هذا القول من عمر عليه كناية عن أنه إذا ردت عليه روحه يستطيع أن يدافع عن إيمانه بالجواب الذي يسكت الفتان ويقنعه، وإنما صدر ذلك منه عليه لرسوخ الإيمان في نفسه، وثباته في قلبه، ويستعمل العرب هذا اللفظ دائمًا كناية عن الجواب المُسكت.اه.

الأعمش، عن اللنهال ـ يعني: ابن عَمرو ـ، عن زاذان، عن البراء بن عازب والمعنفة الله على قال: خرجنا مع رسول الله على خنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يُلحد، فجلس رسول الله على وجلسنا حوله، كأنما على رءوسنا الطير، وفي يده عودٌ ينكت به (۱)، فرفع رأسه، فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر»، ـ ثلاث مرات أو مرتين ـ.

ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبالٍ من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائِكة بيضُ الوجوه، كأنَّ وجوههم الشمس، حتى يجلسوا منه مدَّ البصر، معهم كفنٌ من أكفان الجنة، وحنوطٌ من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت، فيجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس المُطمئِنة، اخرُجي إلى مغفرةٍ من الله وعجَل ورضوان، فتخرجُ تسيل كما تسيل القطرة مِن السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في تلك الأكفان، وفي ذلك الحنوط، فيخرج منه كأطيب نفحة مسكٍ وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرُّون على ملإٍ من الملائِكة إلَّا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان، بأحسن أسمائِه التي كان يُسمى بها في الدنيا، حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح، فيفتح له، فيستقبله من كل سماء مُقرَّبوها إلى السماء التي تليها، حتى يُنتهي بها إلى السماء السابعة، فيقول الله وعَلَق اكتبوا كتاب عبدي في عليين، في السماء السابعة، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أُعيدهم، ومنها أُخرجهم تارة أُخرى.

قال: فتُعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيُجلسانه، فيقولان له:

<sup>(</sup>۱) (النَكْتُ): أن تَنْكُتَ في الأرض بقضيبٍ، أي: تضرب بقضيب فتؤثّر فيها. «الصحاح» (۱/ ۲۱۹).

من ربُّك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِثَ فيكم؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان له: ما علمُك؟ فيقول: قرأتُ كتاب الله، وآمنتُ به، وصدَّقتُ به، فيُنادي منادٍ من السماء: صدقَ عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها، ويُفسح له في قبره مدَّ بصره، ويأتيه رجلٌ حسنُ الوجه، حسنُ الثياب، طيبُ الربح، فيقول: أبشر بالذي يُسرُّك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: أنا عملُك فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملُك فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملُك الصالح، فيقول: يا ربِّ، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائِكةٌ سود الوجوه، معهم المُسُوح، يجلسون منه مدَّ البصر، قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضَب، فتفرَّقُ في جسده، قال: فيُخرجها تتقطع معها العروق والعصب، كما ينزع السَّقُود (۱) من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك المسوح، فيخرجُ منه (۱) كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرُّون بها على ملاٍ من الملائِكة: إلَّا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون، فلا يُفتح لهم، ثم قرأ رسول الله على ﴿ لَا فَيَكُ لَهُمُ أَبُونُ في سَمِّ وَلَا يَدْخُونَ الْجَنَّةُ حَتَى يَلِحَ الْجُمَلُ في سَمِّ الْفِيَاطِّ في الاعراف: ١٤).

<sup>(</sup>١) (السَّفُّودُ): حديدة ذاتُ شُعَب مُعَقفةٌ يُشتوى بها . . . «المخصص» (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (منها) خ.

قال: فيقول الله رَجُلُق: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في الأرضِ السُّفلي، وأعيدوه إلى الأرضِ، فإني منها خلقتهم، وفيها أُعيدهم، ومنها أُخرجهم تارة أُخرى.

قال: فتُطرح روحه طرحًا، قال [٦٦/ب]: ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطّنَيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِحُ فِي مَكَانِ سَجِقٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ الطّنَيْرُ اللّهِ اللّهِ الرّبِحُ فِي مَكَانِ سَجِقٍ ﴾ [الحج].

فتُعاد رُوحه في جسده، ويأتيه ملكان، فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، ويقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه، لا أدري، قال: فيُنادي منادٍ من السماء: أفرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابًا إلى النار، فيأتيه من حرِّها، وسَمُومها، قال: ويضَيَّقُ عليه قبرِه حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجلٌ قبيح الوجه، قبيح الثياب، مُنتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت، فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرِّ؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: ربِّ لا تُقم الساعة، ربِّ لا تُقم الساعة» (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۸۵۳٤)، وأبو داود (٤٧٥٣)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (١٤١٩).

قال الحاكم في «المستدرك» (٣٩/١): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو، وزاذان أبي عمر الكندي، وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة، وقمع للمبتدعة، ولم يخرجاه بطوله، وله شواهد على شرطهما يستدل بها على صحته.اه.

وصححه: ابن منده في «الإيمان» (٢/ ٩٦٥)، وابن تيمية في «الفتاوى» (٢/ ٢٩٠)

<sup>-</sup> وقال ابن القيم كَلَّلَهُ في «اجتماع الجيوش» (ص١١٢): وهو صحيح، صحّحه جماعة من الحفاظ اه.

<sup>-</sup> وقال في «الروح» (١/٢/١): هذا حديث ثابت مَشهور مستفيض صَححه =

جمَاعَة من الحفاظ ولا نعلم أحدًا من أئمَّة الحديث طعن فيه، بل رَوَوه في كتبهم، وتلقوه بالقبُولِ وجعلوه أصلًا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة مُنكر وَنَكِير وَقبض الأروَاح وصعودها إلى بَين يَدي الله ثمَّ رُجوعها إلى القبر.اه.

وانظر بقية تخريج هذا الحديث وذكر من صححه في تحقيق «السُّنة» لعبد الله.

- قال ابن القيم كِلَّلَهُ في «الروح» (١١٢/١): وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر الطوائف.

ثم نقل كلام أبن حزم من كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» في إنكار أن الروح تعاد إلى الجسد، وهو قوله: وأما من ظن أن الميت يحيا في قبره قبل يوم القيامة، فخطأ. ثم ذكر أدلته.

وقد أطال ابن القيم في الرد عليه، ومناقشته فيما استدل به من النصوص، وفي تضعيفه لحديث البراء رضي هذا. ومما قاله: ما ذكره فيه حقٌ وباطل.

أما قوله: (من ظن أنَّ الميت يحيا في قبره فخطأ)؛ فهذا فيه إجمالُ؛ إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن، وتدبّره وتصرِّفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس؛ فهذا خطأ كما قال، والحِسُّ والعقل يُكذّبه كما يُكذبه النصُّ.

وإن أراد به حياةً أخرى غيرَ هذه الحياة، بل تُعاد الروح إليه إعادةً غير الإعادة المألوفة في الدنيا، ليُسأل ويُمتحن في قبره: فهذا حقٌ، ونفيُه خطأ.

وقد دل عليه النصُّ الصحيح الصريح، وهو قوله: «فتُعاد روحُه في جسده»...

قال: وقد احتج أبو عبد الله بن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال وذكر بإسناده الحديث الطويل عن ابن عباس عن النبي على وفيه: "فيهبطون به على قدر فراغِهم من غُسْله وأكفانه، فيُدخِلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه».

فدلَّ هذا الحديث أن الروح تُعاد بين الجسد والأكفان. وهذا عَوْدٌ غير التعلُّق الذي كان لها في الدنيا بالبدن، وهو نوع آخرُ، وغير تعلُّقها به حالَ النوم، وغير تعلُّقها به وهي في مقرِّها؛ بل هو عودٌ خاصٌّ للمساءلة.

و المروزي، قال: أنا المحمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا أبو معاوية الضَّرير، قال: ثنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب رَفِيْتُه، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ.. وذكر الحديث بطوله.

قالا له: فما دينُك؟ فيقول: ديني الإسلام. قالا له: فمن نبيُّك؟ فيقول: نبيِّي محمد على الله التثبيت في الحياة الدنيا(٢).

قال شيخ الإسلام: الأحاديثُ الصحيحة المتواترة تدلُّ على عَود الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤالُ البدن بلا روح قولٌ قاله طائفة من الناس، وأنكره الجمهور. وقابلهم آخرون، فقالوا: السؤال للروح بلا بدن، وهذا قاله ابن مسرَّة وابن حزم، وكلاهما غلط، والأحاديث الصحيحة تردُّه، ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاصٌ. اهـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعيد). والتصويب مما تقدم برقم (١٥٥ و٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١)، نحوه من طريق سعد بن عبيدة، عن أبي بن كعب عليه، عن النبي الله.

#### وبه أستعين

# كتاب التصديق بالدُّجَّال وأنه خارج في هذه الأُمَّة

# ٧٢ \_ كاب

استعادة النبي ﷺ من فتنة الدَّجَّال<sup>(۱)</sup>، وتعليمه لأُمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال<sup>(۲)</sup>

(۱) في "تهذيب اللغة" (۱۰/ ٣٤٤) قال الليث: (الدجال): هو المسيح الكذَّاب، وإنما دَجَلُه: سحره وكذبه؛ لأنه يدجل الحق بباطله. ويُقال: إنه رجلٌ من اليهود يخرج في آخر هذه الأمة.

وقال ابن الأعرابي: (الداجل): المموِّه الكذَّاب، وبه سُمي الدجال. اه. (٢) أجمع أهل السُّنة على الإيمان بالدجال، وأنه خارج في آخر الزمان. وقال الإمام أحمد كَلِّلَهُ في «أصول السنة» (١٩): والإيمانُ أن المسيحَ الدَّجَّالَ خارجٌ مكتوبٌ بين عينيه: (كافر). والأحاديثُ التي جاءت فيه، والايمانُ بأن ذلك كائرٌ.

وأن عيسى ابن مريم ﷺ ينزلُ فيقتلُه ببابِ لُدّ.اهـ.

- وقال حرب الكرماني كَلِيُّلُهُ في «عقيدتُه» (٣٥): والأعورُ الدَّجَّالُ خارجٌ لا شكَّ في ذلك، ولا ارتيابَ، وهو أكذبُ الكاذبين.اهـ.

- وقال ابن بطة عَلَمْهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٢٨٩): والدَّجَالُ خارِجٌ في آخِرِ هذه الأمَّةِ لا محالةً، إحدَى عينيه كأنها عِنبةٌ طافيةٌ، يطأ الأرضَ إلَّا مكَّةَ والمدينة، ويقتلُه عيسى ابنُ مريمَ عَلِي ببابِ لُدِّ الشَّرقيِّ بأرضِ فلسطينَ، على قدرِ مَسيرةِ ميلٍ مِن الرَّمْلَة. اهـ.

- قال قوام السنة كَثَلَثُهُ في «الحُجَّة» (٢/ ٤٤٧): فصل في بيان أن الدجال يخرج لا محالة، وقالت الجهمية: الدجال كل رجل خبيث. اهـ.

- قال ابن كثير كَلِّلَهُ في «البداية والنهاية» (١٩٠/١٩): وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدَّجَّال بالكليَّة، وردُّوا الأحاديث الواردة فيه، فلم يصنعوا شيئًا، وخرجوا بذلك عن حيّز العلماء، لردِّهم ما تواترت به الأخبار الصَّحيحة. .اه.

- وفي حديث رواه أحمد (١٩٨٠٩) من حديث أبي برزة ولله عن النبي الله عن الخوارج، قال: «... يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون فيه، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شرّ الخلق والخليقة».

- وفي «ذم الكلام» (٧٨٤) قال مُطرِّف بن عبد الله بن الشخير كَاللهُ: أكثرُ أَتَاع الدجال اليهود، وأهل البدع.

\* وانظر: «السنة» لعبد الله (ما ورد في الدجال وصفته)، و«السنة»لحرب (باب في الدَّجَال)، و«الرد على المبتدعة» لابن البناء (باب الإيمان بأن المسيح الدَّجال خارج)، واللالكائي (٩٥/سياق ما روي عن النبي في خروج الدَّجَال، والإيمان به خلاف ما قالت المبتدعة: إن الدَّجَال كل رجُلِ

### ومن شرِّ فتنة الفقر، ومن شرِّ المسيح الدجال»(١).

999 \_ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا منجاب بن الحارث، قال: ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة عن الله عن عائشة النار، وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من الكسل القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم»(٢).

١٠٠٠ - و تحاثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا أبو الطاهر، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة والله أن النبي كله كان يدعو بهؤلاء الكلمات، ذكر فيهن: "وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.."، وذكر الحديث، وله طُرقُ جماعة.

العقدي، عن الفرياي، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن بُديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة وَالله على قال: كان رسول الله على: "يتعوّد من عذاب جهنم، وعذاب القبر، والمسيح الدجال»(٣).

النار، وشرِ فتنة المحيا والممات، وشرِ فتنة المسيح الدجال» فال المحاق بن راهويه، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة والحدث وعذاب رسول الله والله كان يقول: «اللّهم إني أعوذُ بك من فتنة القبر، وعذاب النار، وشرِ فتنة المحيا والممات، وشرِ فتنة المسيح الدجال» (٤).

١٠٠٣ \_ كانا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، قال: ثنا عبد الله بن جعفر

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٣٠١)، والبخاري (٦٣٦٨)، ومسلم (٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والبخاري (٦٣٧٧)، ومسلم كما في الحديث السابق.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨).

الدمشقي، على الفريابي، قال: ثنا أبو أيوب سليمان (٢) بن عبد الرحمٰن الدمشقي، قال: ثنا الهِقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، قال: سمعت أبا هريرة وَهُوْنِهُ، يقول: قال رسول الله على: «إذا فرغ أحدكم من التشهد، فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وشرِّ المسيح [٦٧/أ] الدجال، ثم ليدع لنفسه بعدُ بما شاء». ولهذا الحديث طُرق جماعة.

ان وهب، قال: حدثني مالك.. وذكر الحديث مثله.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۸۸۵).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (سلم)، وكتب في هامشه: (مسلم)، وما أثبته من كتب التراجم.انظر: «تهذيب الكمال» (۲٦/۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٥٩٠)، وزاد فيه: بلغني أن طاووسًا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟

فقال: لا.

قال: أعد صلاتك. لأن طاووسًا رواه عن ثلاثة أو أربعة، أو كما قال.

الموسى، عن شيبان، عن يحيى، عن (١) أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي أن النبي الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن (١) أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي أنه أن النبي كلا كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللّهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال».

#### الله عمر بن وبعسين تَخْلَلْهُ:

١٠٠٨ ـ فقد استعاذ النبي على من الدجال، وعلَّم أُمَّته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال، فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه.

وقد حذَّر أُمته في غير حديثٍ الدجالَ، ووصفه لهم، فينبغي للمسلمين أن يحذروه، ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب، أعاذنا الله وإياكم منه.

وقد رُوي أنه قد خُلِق، وهو في الدنيا مُوْثَق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عَجَلِلَ بخروجه (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يحيى بن أبي سلمة). والصواب ما أثبته كما في مسند أحمد (٩٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) قال ابن كثير كَلَّهُ في «البداية والنهاية» (۱۹۰/۱۹): مُلخص سيرة الدجال لعنه الله تعالى ـ: هو رجلٌ من بني آدم خلقه الله تعالى ليكون محنة واختبارًا للنّاس في آخر الزمان، فيُضل به كثيرًا، ويهدي به كثيرًا، وما يضلُ به إلّا الفاسقين. . . يؤذن له في الخروج في آخر الزمان بعد فتح المسلمين مدينة الروم المُسمَّاة: (بقسطنطينية)، فيكون بدوُّ ظُهوره مِن أصبهان من حارة منها يقال لها: (اليهودية)، وينصرُه من أهلها سبعون ألف يهوديّ، عليهم الأسلحة والتيجانُ، وهي الطيالسة الخُضرُ، وكذلك ينصرُه سبعون ألفًا من التتار، وخلقٌ من أهل خراسان، فيظهر أولًا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدَّعي النبوة، ثم يدّعي الربوبية، فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم، والطّغام من الرعاع والعوام، ويخالفُه ويردُّ عليه من هدى الله من عباده الصالحين، وحِزبُ الله المتقين، ويتدنَّى يأخذ البلاد بلدًا بلدًا، وحصنًا حصنًا، وإقليمًا =

النبي ﷺ قال: «أما إنه قد أكل الطعام، ومشى في الأسواق». \_ يعني: الدجال \_ (١٠٠٠)

١٠١٠ ـ و تعاني الله عباد، قال: ثنا محمد بن عباد، قال: ثنا

إقليمًا، وكُورة كُورة، ولا يبقى بلد من البلاد إلّا وطِئه بخيله ورَجِلِه غير مكة والمدينة، ومُدَّة مُقامِه في الأرض: أربعون يومًا؛ يومٌ كسنة، ويومٌ كشهر، ويومٌ كجمعة، وسَائر أيامه كأيام الناس هذه، ومعدَّلُ ذلك سنةٌ وشهران ونصف، وقد خلق الله على يديه خوارق كثيرةً، يُضِلُّ بها من يشاء من خلقِه، ويَثبتُ معها المؤمنون. ويكون نُزول عيسى ابن مريم على مسيح الهُدى في أيام المسيح الدجال مسيح الفَّلالة، على المنارة الشرقية بدمشق، فيجتمعُ عليه المؤمنون. فيسيرُ بهم قاصدًا نحو الدجال، وقد توجَّه نحو بيت المقدس، فيدركه عند عقبة أفيق، فينهزِمُ منه الدجال، فيلحقُه عند مدينة باب لدَّ، فيقتُلُه بحربته، وهو داخل إليها، ويقول: إن لي فيك ضربةً لن تفوتني. وإذا واجهه الدجال ينماع كما يذوب الملحُ في الماء، فيُدركه فيقتله بالحربة بباب لُدٌ، فتكون وفاته هناك ـ لعنه الله ـ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح من غير وجه.اه.

(۱) رواه أحمد (۲۰۲۳٥)، والبزار (۳۸۷٤)، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا يرويه عن النبي على من وجه أحسن من هذا الوجه، على أنه قد اختلف فيه عن علي بن زيد، عن ابن عيينة، فقال جماعة: عن ابن عيينة، عن علي، عن الحسن عن عمران عليه.

وقال غير واحد من أصحاب ابن عيينة: عن علي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل.

وأحسب ابن عيينة هكذا حدَّث به مرَّة، ومرَّة حدَّث به هكذا.

وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد، عن الحسن، عن النبي ﷺ، فلم يذكر عمران ولا عبد الله بن مغفل.اهـ.

- قال على بن المديني: الحسن لم يسمع من عمران بن حصين رفي الله وليس يصح ذلك من وجه يثبت اهد. «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٢١).

سفيان، عن ابن جدعان، عن الحسن، عن ابن مغفل (١): أن رسول الله على قال: «لقد أكل الطعام، ومشى في الأسواق». \_ يعني: الدجال \_.

1011 \_ و الصباح، قال: ثنا محمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا محمد بن الصباح، قال: ثنا يريد بن هارون، قال: أنا محمد الطويل، عن أنس بن مالك والله الله عليها أنا محمد الطويل، عن أنس بن مالك والدجال ممسوح العين، عليها ظَفَرَة (٢) غليظة، مكتوب بين عينيه كافر (٣).

<sup>(</sup>١) وفي الهامش: (معقل) (خع).

 <sup>(</sup>۲) الظَفَرة \_ بفتحتين \_: جليدة تغشي العين. «الصحاح» (۲/ ۷۳۰).
 وكتب في هامش المخطوط: (طفرة).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٢١٤٥). وروى مسلم (٢٩٣٤) نحوه من حديث حذيفة مُعَيِّمة.

<sup>(</sup>٤) (الفَحَج): تباعُد ما بين الفخِذين. «النهاية» (٣/ ٤١٥). (الدَّعَجُ والدُّعجة): السواد في العين وغيرها، يريد أن سوادَ عينيه كان شديد السواد. وقيل: الدَّعَجُ: شِدَّةُ سواد العين في شدَّة بياضها.اه. «النهاية» (٢/ ١١٩).

قوله: «ليست عينه بناتئة ولا جحراء»، أي: غائرة منجحرة في نقرتها. وقال الأزهري: هي بالخاء، وأنكر الحاء. «النهاية» (١/ ٢٤٠). ولفظ أحمد وأبي داود: «أفحج، جعد».

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٢٧٦٤)، وأبو داود (٤٣٢٠)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٩٨٤). =

المان عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا محمد بن سليمان لوين، قال: ثنا محمد بن سليمان لوين، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رفي أنها: أن النبي المني أنها عنبة طافية» (٤) دكر الدجال يومًا، فقال: «إنه أعور عين اليُمنى، كأنها عنبة طافية» (٤).

وفي إسناده: بقية بن الوليد وهو ضعيف. ولكن لألفاظه شواهد من
 الأحاديث الصحيحة، انظرها في كتاب «السُّنة» لعبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (الشيباني)، والصواب ما في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (أبا عمرو)، والصواب ما أثبته كما في ترجمته وعند من خرجه.
 انظر: «تهذيب الكمال» (۳۱/ ۴۸۰).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤٠٧٥). وسيأتي ما يشهد له.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٤٨٠٤)، والبخاري (٢٠٩٥)، ومسلم (١٦٩).

طائفة النخل، فلما رُحنا إليه عرف ذلك فينا، فسألنا [١٧/ب]، فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة، فخفَّضت فيه ورفَّعت، حتى ظنناه في طائِفة النخل، فقال: «غير الدجال أَخوَفُني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم؛ فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم؛ فأمرؤٌ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم...»، وذكر الحديث (١).

قال: ثنا أبو شهاب الحناط، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن نجالد، عن الشعبي، عن قال: ثنا أبو شهاب الحناط، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن نجالد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس والله علم قالت: صعد رسول الله الله المنبر وكان لا يصعد قبل يومئذ إلّا يوم جمعة - أو كما قالت -، فاستنكر الناس ذلك، فبين قائِم وجالس، فأومأ إليهم رسول الله الله الله الله بيده: «أن اجلسوا، فإني لم أقم مقامي هذا لأمر يُنَغِّ كم لرغبة ولا لرهبة؛ ولكن تميمًا الداري أتاني، فأخبرني خبرًا منعني القيلولة من الفرح وقرَّة العين، ألا إن بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر، أخذتهم عاصفٌ في البحر، فألجأتهم إلى جزيرة من جزائر البحر لا يعرفونها، فقعدوا».

وقال خلفٌ مرَّةً أُخرى: «فركبوا في قوارب السفينة، ثم خرجوا فصعدوا إلى الجزيرة، فإذا هم بشيءٍ أسود أهدب (٢)، كثير الشعر، فقالوا لها: ما أنت؟ قالت: أنا الجسَّاسة، فقالوا لها: أخبرينا عن الناس، قالت: ما أنا بمُخبرتكم شيئًا، ولا سائِلتكم عنه؛ ولكن عليكم بهذا الدَّير فأتوه، فإن فيه رجلًا بالأشواق إلى أن يُخابركم وتُخابروه، فأتوه فاستأذنوا عليه، فدخلوا، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوَثاق، شديد التشكّى، مُظهر الحزن، فقال: من أين نَبأتم؟ فقالوا: من الشام، قال:

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۹۳۷).

<sup>(</sup>۲) في «النهاية» (٥/ ٢٤٩): أي: طويل شَعَر الأجفانِ. اهـ.

فما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قومٌ من العرب، عمَّ تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج؟

فقالوا: خيرًا، ناوأه قومه (١)، فأظهره الله عليهم، فأمرهم جميع، ودينهم واحد، ونبيهم واحد، وإلههم واحد.

قال: ذاك خيرٌ لهم. فقال: ما فعلت عين زُغَر؟(٢).

فقالوا: يشربون منها لشَفَتِهم، ويسقون منها زروعهم.

قال: ما فعل نخل ما بين عَمَّان وبيسان؟ (٣).

فقالوا: يُطعم جَناه كل حين.

قال: ما فعلت بُحَيْرَةُ الطَّبَرِيَّة؟ (٤).

فقالوا: يَدَّفَّق جانباها من كثرة الماء.

قال: فزفر عند ذلك ثلاث زفرات، ثم قال: إن انفلتُ من وثاقي هذا لم أدع أرضًا إلّا وطئتها برجليّ هاتين، إلّا طيبة ليس لي عليها سلطان».

(١) أي: عادوه وحاربوه. انظر: «مقاييس اللغة» (٥/٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٢/ ٣٠٤): (زُغَر) بِوَزْنِ صُرَد: عين بالشام من أرض البلقاء. قيل: هو اسم لها. وقيل: اسم امرأة نسبت إليها.اه.

٣) في «معجم البلدان» (١/ ٧٢٥): بالفتح ثم السكون، وسين مهملة، ونون: مدينة بالأردن، بالغور الشامي، ويقال: هي لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين، وبها عين الفلوس يقال: إنها من الجنة، وهي عين فيها ملوحة يسيرة، جاء ذكرها في حديث الجسّاسة. وتوصف بكثرة النخل، وقد رأيتها مرارًا فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين، وهو من علامات خروج الدّجال. اه.

<sup>(</sup>٤) في "تهذيب اللغة» (٥/ ٢٦) قال الليث: إذا كان البحر صغيرًا قيل له: بُحيرة. قال: وأما البُحيرة التي بالطبرية فإنها بحر عظيم، وهو نحو من عشرة أميال في ستة أميال، وغور مائها علامة لخروج الدجال. اهـ.

فقال رسول الله على: "إلى هذا انتهى فرحي، هذه طيبة - يعني: المدينة - والذي نفس محمد بيده، ما فيها طريق واحد، ضيق ولا واسع، سهل ولا جبل إلّا وعليه مَلَكٌ شاهِرٌ سيفه إلى يوم القيامة»(١).

١٠١٧ - ولا البو بكر بن أبي داود السجستاني، قال: ثنا أبو حفص عَمرو بن على الفلّاس (٢)، قال: ثنا مُعتمر، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن مُجالد، عن عامر، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس في ان النبي علي صلى الظهر، ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلّا يوم جمعة قبل ذاك اليوم، فاستنكر الناس ذلك، فمِن بين قائِم وجالس، فأشار إليهم بيده أن اجلسوا، فقال: «إني والله ما قمتُ مقامي هذا بأمر يَنْهَمكم (٣) رغبة ورهبة؛ ولكن تميمًا الدارى أتاني فأخبرني خبرًا منع مني القيلولة من الفرح، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، إن بني عمِّ لتميم الداري أخذتهم عاصف في البحر، فألجأتهم الريح إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا على قوارب السفينة، فصعدوا إليها فإذا هم بشيء أهدب أسود، كثير الشعر، فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجسَّاسة، فقالوا: أخبرينا، قالت: ما أنا بمُخبرتكم ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رَهِقْتموه (٤)، وفيه رجلٌ هو بالأشواق إلى أن تُخبروه ويُخبركم، فعمدوا حتى أتوه، فاستأذنوا، فإذا هم بشيخ موثق، شديد الوثاق، مظهر الحُزن، شديد التشكِّي، فقال لهم: من أين نشأتم؟

قالوا: من الشام.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۹٤۲).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (القلاس) خع.

 <sup>(</sup>٣) في «مقاييس اللغة» (٥/ ٣٦٥): (النهيم): زجرك الإبل إذا صحت بها. تقول: نهمتها، إذا صحت بها لتمضي. اه.

<sup>(</sup>٤) أي: دنوتم وقربتم منه. «النهاية» (٢/ ٢٨٣).

قال: ما فعلت العرب؟

قالوا: نحن قومٌ من العرب، عم تسأل؟

قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟

قالوا: خيرًا، ناوأه قومٌ، وصدَّقه قومٌ، فأظهره الله عَجْلِلٌ عليهم.

قال: فدينُهم واحدٌ، وإلههم واحد؟

قالوا: نعم. قال: ذاك خيرٌ لهم.

قال: ما فعلت عين زُغَرَ؟

قالوا: خيرًا، يشربون، ويسقون منها زرعهم.

قال: ما فعلت نخل بَيْنَ عَمّان وبَيسان؟

قالوا: يطعم جناه كل عام.

قال: فما فعلت بُحيرة الطبرية؟ [٦٨/أ]

قالوا: تدفق جنباها، كثيرة الماء.

قال: فَزَفَرَ عند ذلك، ثم زَفَر، ثم زَفَر، ثم قال: لو قد انفلتُ من وثاقي هذا لم أترك أرضًا إلَّا وطئتها برجلي هاتين، إلَّا أن تكون طيبة فليس لى عليها سلطان».

### ن فال معمر بن وبعسين كَفَلْتُهُ:

ولهذا الحديث طُرُق جماعة، حدثناه ابن أبي داود في كتاب «المصابيح».

<sup>(</sup>۱) رواه الحميدي في «مسنده» (٣٦٨)، وابن ماجه (٤٠٧٤).

### 

# الإيمان بنزول عيسى ابن مريم على حكمًا عدلًا فيُقيم الحق ويقتل الدجال(١)

<sup>(</sup>١) من عقائد أهل السنة التي أجمعوا عليها: الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه في آخر الزمان، ينزل إلى الأرض، فيقتل الدجال مع أعمال أُخرى سيأتي بيانها في الأحاديث الصحيحة.

<sup>-</sup> قال الإمام أحمد كَلَفُهُ في «عقيدته» التي يرويها عبدوس العطار (٢٠): وأن عيسى ابن مريم عليه ينزلُ فيقتلُه بباب لُدّ.اهـ.

<sup>-</sup> وقال ابن بطة كَلْقُهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٤٩): ثم الإيمان بأن عيسى ابنَ مريم على ينزِلُ مِن السَّماءِ إلى الأرضِ؛ فيكسِرُ الصَّليبَ، ويَقتلُ الخنزيرَ، وتكونُ الدَّعوةُ واحِدة.

<sup>-</sup> وقال ابن أبي زمنين كَاللَّهُ في «أصول السنة»: وأهل السُّنة يؤمنون بنزول عيسى، وقتله الدجال. وقال ﷺ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَعِلَمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ [الزخرف: ٦١]، يعني: عيسى.اهـ.

 <sup>(</sup>۲) (القلاص): جمع قَلُوص وهي الناقة الشابة، ومعنى الحديث: أي لا يخرج ساعٍ إلى زكاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم عنه. «النهاية» (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٤٤٨)، ومسلم (١٥٥).

الما الموساء الموساء

الم المراب المراب المراب المراب المرب الم

- قال ابن كثير كَلْلَهُ في «تفسيره» (٢/ ٤٦٤): فهذه أحاديث متواترة عن =

<sup>(</sup>۱) أي: لا بالطويل ولا بالقصير. «الصحاح» (٣/ ١٢١٤).

 <sup>(</sup>۲) في «النهاية» (۱/ ۷۱): (الأمنة) هاهنا: الأمن. . يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحد من الناس والحيوان. اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩٢٥٩ و ٩٢٥٩)، وأبو داود (٤٣٢٤)، في إسناده انقطاع، فإن قتادة لم يسمع من عبد الرحمٰن كما قال ابن معين. وابن أبي حاتم في «المراسيل» (٦٣٣)، ولكن الحديث شواهده كثيرة في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٧٢٦٩)، والبخاري (٢٢٢٢)، ومسلم (١٥٥).

### عمر بن ربعسين تَخْلَلْهُ:

1.۲۱ ـ والذين يقاتلون مع عيسى ابن مريم على : أُمَّة محمد على .
والذين يقاتلون عيسى: اليهود مع الدجال، فيقتلُ عيسى الدجال،
ويقتلُ المسلمون اليهود، ثم يموت عيسى على ، ويُصلي عليه المسلمون،
ويدفنُ مع النبي على ، ومع أبي بكر وعمر على .

المجن الحلواني، قال: ثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا محمد بن بشر العبدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في الله قال: قال رسول الله عليه : «لتقاتلُنَّ اليهودَ ولتقتلنهم حتى إن الحجر

رسول الله على من رواية أبي هريرة، وابن مسعود، وعثمان بن أبي العاص،
 وأبي أُمامة، والنواس بن سمعان، وعبد الله بن عَمرو بن العاص، ومجمع بن
 جارية، وأبى سريحة، وحذيفة بن أسيد على .

وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام، بل بدمشق، عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح، وقد بُنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأموي بيضاء، من حجارة منحوتة، عوضًا عن المنارة التي هُدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى ـ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم على ، فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين، وهذا إخبار من النبي على بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم، وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْفِ إِلّا لِيُوْمِئنَ بِهِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَعَلَى يديه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْفِ إِلّا لَيُوْمِئنَ بِهِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَكُونَ عَلَيْمَ شَهِيدًا الله .

وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ [الزخرف: ٦١]، وقرئ: (عَلَمٌ) بالتحريك، أي: إشارة ودليل على اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال، فيقتله الله على يديه، كما ثبت في الصحيح. اهـ.

ليقول: يا مسلم، هذا يهودي، فتعال فاقتله»(١).

(۱) رواه أحمد (۲۰۳۲)، والبخاري (۲۹۲۱)، ومسلم (۲۹۲۱)

وروى مسلم (٢٩٢٢) عن أبي هريرة في : أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود».

(٢) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٦٣)، والترمذي في «سننه» (٣٦١٧) كلاهما من طريق عثمان الضحاك، عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن جده. فذكره.

زاد الترمذي: قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبر. اهر.

قال البخاري تَخْلَلُهُ في ترجمة محمد بن يوسف بعد هذا الأثر: هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. اهـ.

قال الترمذي كَالله : هذا حديث حسن غريب. اه.

قلت: وفي إسناده كذلك عثمان بن الضحاك، قال أبو داود: ضعيف. «تهذيب التهذيب» (٧/ ١٢٤).

وفي مكان دفن عيسى الله حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو الله الله المتناهية» (٢/٩١٣).

وفي «الفتح» (٧/ ٦٦): وفي «أخبار المدينة» من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب قال: إن قبور الثلاثة في صُفَّةِ بيت عائشة، وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه .اه.

١٥٩]، قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم عبي لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب إلَّا آمن به.

المحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علم العطار، قال: ثنا أبو جعفر محمد بن سعيد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس والمساء: في قول الله والمجلل: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ [النساء: ١٥٩]، يعني: أنه سيُدرَك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى ابن مريم، فيؤمنون به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا (١).

ثم أسند هذا عن ابن عباس الله الله وأبي مالك، والحسن، وقتادة، وابن زيد.

وقال آخرون: يعني بذلك: وإن من أهل الكتاب إلَّا ليؤمنن بعيسي قبل موت الكتابي، ذِكْرُ مَنْ كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين؛ عَلِمَ الحقَّ من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبيّن له الحقّ من الباطل في دينه. اهـ.

- قال ابن كثير كَالله في "تفسيره" (٢/ ٤٥٤): ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عَلِيه إلّا آمن به قبل موته، أي: قبل موت عيسى عَلِيه ولا شكّ أن هذا الذي قاله ابن جرير كَالله هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه، وتسليم من سَلَّم لهم من النصارى الجهلة ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شُبّه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه، وإنه باق حي، وإنه سينزل قبل يوم القيامة، كما دلَّت عليه الأحاديث المتواترة. فيقتل مسيح الضلالة، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية \_ يعني: لا يقبلها =

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير الطبري كَلَّلُهُ في "تفسيره" (۷/ ٦٦٣): اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ﴿وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ إِلَّا لِيُوْمِئَنَ بِهِ ﴾، يعنى: قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي مِلَّة الإسلام الحنيفية، دين إبراهيم على الله المحال المحلل على العنيفية، دين إبراهيم على المحلل المحلل العنيفية المحال المحلل المحلل العرب العرب المحلل العرب المحلل العرب المحلل العرب المحلل العرب المحلل العرب المحلك العرب المحلك العرب ا



### وبه أستعين

### ٧٤ - كتاب الإيمان بالميزان

أنه حق توزن به الحسنات والسيئات(١)

من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلّا الإسلام أو السيف \_ فأخبرت هذه الآية الكريمة أن يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلّف عن التصديق به واحد منهم، ولهذا قال: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ مَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ أي: قبل موت عيسى، الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه قُتِلَ وصُلِبَ. اه.

(۱) من عقائد أهل السنة التي أجمعوا عليها: الإيمان بالميزان يوم القيامة، وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان.

وقد دلت النصوص أن الذي يوزن فيه ثلاثة أشياء:

١ - صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة الذي سيورده المصنف.

 ٢ ـ أعمال العباد وأفعالهم، كما ورد في الأحاديث التي سيورد المصنف مضها.

٣ ـ صاحب العمل، كقول النبي ﷺ في رِجْل عبد الله بن مسعود صَّيَّةٍ، =

......

«لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أُحُد».

- قال الإمام عبد الله بن المبارك كَلْلُهُ في «عقيدته» التي أدرك عليها الناس: . . والإيمان بالميزان اه .

- وقال الإمام أحمد كَلَّلَهُ في «عقيدته» التي رواها عبدوس العطار: أُصولُ السُّنةِ عندنا: . . . والإيمانُ بالميزانِ يومَ القيامةِ كما جاء؛ يوزنُ العبدُ يوم القيامةِ فلا يزِنُ جناحَ بعوضةٍ ، وتوزَنُ أعمال العِبادِ كما جاء في الأثرِ . اه .

- وقال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله في «عقيدتهما»: أدركنا العلماء في جميع الأمصارِ: حِجازًا، وعراقًا، ومصرًا، وشامًا، ويمنًا، فكان مِن مذهبهم: . . . والميزانُ الذي له كِفَتانِ، تُوزَنُ فيه أعمالُ العِباد حَسنها وسِيئها حقٌ . اه .

- وقال حرب الكرماني كَثِلَلْهُ في «السُّنة» (٤٠): والميزانُ حقٌّ؛ توزنُ به الحسناتُ والسيئاتُ، كما شاء الله أن توزن به اهـ.

- وقال ابن بطة كَلَّقَهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٢٦٨) وهو يتكلم عن الميزان: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار، والعلماء، والزهاد، والعباد في جميع الأمصار: أن الإيمان بذلك واجب لازم.اه.

- وقال أبو إسحاق الزجاج (٣١١ه ): أجمع أهل السُّنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان، ويميل بالأعمال.اه.

[نقلًا من «الفتح» (١٣/ ٥٣٨)].

- قال أبو منصور معمر بن أحمد (٤٨٩هـ) كَاللَّهُ في وصيته في السُّنة: . . وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من السلف المُتقدِّمين والبقية من المتأخِّرين: . . أن الميزان حقُّ له لسان وكفتان، يوزن به أعمال العباد. اهـ.

قلت: وقد أنكر طوائف من أهل البدع حقيقة الميزان يوم القيامة كالمعتزلة والخوارج وغيرهم، وقالوا: المراد بالميزان الوارد في الكتاب والسُّنة: هو إقامة العدل وإظهاره بين الخلائق لا أنه ميزان حقيقى له كفتان توزن فيه الأعمال.

وذهب بعضهم إلى الإيمان بالميزان مجردًا عن كل وصف ورد فيه، فلا يقولون بأن له كفتين ولا لسانًا بل يزجرون عن ذلك.

المراح المربا الفريابي، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي عثمان النهدي، عن سَلمان عَلَيْهِ، قال: يوضَع الصِّراط يوم القيامة وله حدٌّ كحدٌ المُوسَى، قال: ويوضَع الميزان، ولو وضِعت في كِفَّتِه السماوات والأرض وما فيهنَّ لوسعتهم (١)، فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟

فيقول [٦٨/ب]: لمن شئتُ مِن خلقي. فيقولون: ربنا ما عبدناك حقَّ عبادتك<sup>(٢)</sup>.

١٠٢٧ - كامنا أبو محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: أنا

<sup>-</sup> ومن ذلك قول ابن حزم في «الفصل» (٤/ ٥٥): وأما من قال بما لا يدري أن ذلك الميزان ذو كفتين، فإنما قاله قياسًا على موازين الدنيا، وقد أخطأ في قياسه، إذ في موازين الدنيا ما لا كفّة له كالقَرَسْطُون. اهـ.

<sup>-</sup> ومن ذلك ما علق به أحمد شاكر على قول الإمام الزهري كَلَّهُ: (إن الوضوء يوزن) كما في «سُنن الترمذي» (١/ ٧٧)، فقال: (هذا تعليل غير صحيح؛ فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، ولا هو مما يدخل تحت الحسّ في هذه الحياة، وإنما هي أمور من الغيب الذي نؤمن به كما ورد).اه.

<sup>-</sup> ونحو ذلك قول رشيد رضا في «تفسيره المنار» (٨/ ٢٨٧) بعد أن أبطل أن يكون ميزانًا حقيقيًا له كفتان، قال: (ولا نحكم رأينا في صفته وكيفيته، فنؤمن إذًا بأن في الآخرة وزنًا للأعمال قطعًا، ونرجح أنه بميزان يليق بذلك العالم يوزن به الإيمان والأخلاق والأعمال، لا نبحث عن صورته وكيفيته).

قلت: كل ذلك مخالفٌ لما تقدم نقله عن أئمة السُّنة والآثار من أنه ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال، فنسأل الله تعالى أن نكون ممن ثقلت موازينهم ففازوا بالجنة وزحزحوا عن النار.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (لوسعتهن) خ.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن المبارك في «الزهد والرقائق» (١٣٥٧)، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع.

ورواه الحاكم (٤/ ٥٨٥) مرفوعًا وصححه.

فيقول: لمن شئت من خلقي.

فيقولون: سُبحانك! ما عبدناك حقَّ عبادتك.

النضر بن شُميل، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا النضر بن شُميل، قال: ثنا شعبة، عن القاسم بن أبي بزَّة، قال: سمعت رجلًا يقال له: عطاء يُحدِّث، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء على النبي عَلَيْ قال: «ما من شيءٍ أثقل في ميزان المؤمن من الخُلُق الحسن»(١).

المحمد بن بشار، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا بُندار محمد بن بشار، قال: ثنا محمد بن جعفر \_ يعني: غُندرًا \_، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت القاسم بن أبي بزَّة يُحدُّث، عن عطاء الكيخاراني، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء وَ الله عن أم الدرداء وَ الله عن النبي عَلَيْ قال: «ما من شيءٍ أثقل في الميزان من خُلقٍ حسنٍ».

ابن صاعد، قال: ثنا على، قال: ثنا عَمرو بن على، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني القاسم بن أبي بزَّة، عن عطاء الكيخاراني، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء عن النبي عَلَيْ قال: «ما من شيءٍ أثقل في الميزان من حُسن الخُلق».

ا ۱۰۳۱ \_ المحدث البو أحمد هارون بن يوسف التاجر، قال: ثنا ابن أبي عمر \_ يعني: عمدًا العدني \_، قال: ثنا سُفيان بن عيينة، قال: ثنا عَمرو بن دينار، عن ابن أبي مُليكة، عن يعلى بن مَمْلَك، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء وفي المنبي على المنبي على الدرداء، عن أبي الدرداء المنابع المنبي المنابع المنابع

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۷۰۱۷)، وأبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٣)، وهو حديث صحيح.

### من شيءٍ أفضَل في ميزان المؤمن يوم القيامة مِن خُلق حسن".

المجدد الجوهري، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، عن ابن أبي مُليكة، عن يعلى بن عَمْلُك، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء وَ الله عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «اَثْقَلُ شيءٍ يوضَع في الميزان: الخُلقُ الحَسن».

الله بن أرارة، قال: ثنا شريك، عن خلف بن حوشب، عن ميمون بن مِهران، قال: قلتُ على الله على الله شيئًا؟ هل سمعت من رسول الله شيئًا؟

قالت: نعم، سمعته يقول: «إن أول ما يُدخل في الميزان: الخُلق الحسن»(١).

القيامة برجل إلى الميزان، ويُؤتى بتسعةٍ وتسعينَ سِجلًا، كل سِجلٍ منها مؤقر، وذنوبه، فتوضَع في كِفّة الميزان، ثم يُخرج (٢)

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۲٥٨٤٦)، وعبد بن حميد (١٥٦٦).

قال ابن أبي حاتم كَلَّلَهُ في «العلل» (٢٣٢٣): سألت أبي عن حديث رواه شريك، عن خلف بن حوشب، عن ميمون بن مهران، عن أم الدرداء، قالت: سمعت النبي على . . .

قال أبي: أم الدرداء هذه لم تسمع من النبي هي، يروي جماعة عن أم الدرداء هذا الحديث، عن أبي الدرداء، عن النبي هي، منهم عطاء الكيخاراني، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، وهو الصحيح. اه.

وانظر كذلك حديث رقم (٢٢٣٢) من «العلل».

<sup>(</sup>Y) وفي بعض المصادر: (ثم يخرج بطاقة).

بقدر أُنملة، فيها: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، فتوضَع في الكِفَّة الأُخرى، فتَرْجَح بخطاياه وذنوبه (١٠).

المعنى الفرياي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو وهو ابن دينار، عن عُبيد بن عُمير، قال: يُؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة، فيوضَع في الميزان، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنًا ﴿ الكهف الكهف الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الكهف الكهف الله عنه الميزان في الكهف الكهف الله عنه الميكمة والكهف الكهف الكهف الكهف الكهف الكهف الكهف الميكمة والكهف الكهف الكهف الكهف الكهف الكهف الله الكهف الكهف

1.٣٦ ـ أكبرنا الفريابي، قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، قال: أنا ليث، عن أبي الزبير، عن عُبيد بن عُمير في (العُتُلِّ) (٣)، قال: هو القويُّ الشديد الأكُول الشَّروب، يوضع في الميزان، فلا يزنُ شعيرة، يدفعُ المَلكُ من أولئك سبعين ألفًا دفعة واحدة في النار.

السالحيني، قال: أنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة وَالله أنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم بن محمد، عن عائشة وَالله قالت: قلت: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟

قال: «أما عند ثلاثٍ فلا؛

أما عند الميزان حتى يَميلُ أو يَخفُّ فلا.

وأما عند الكتب حتى يُعطى كتابه بيمينه أو بشماله فلا.

وأما حين يخرجُ عُنقٌ من النار، فيقول ذلك العنق: وُكِّلت بثلاثةٍ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۹۶)، وأبو داود (۲۳۰۰)، وابن ماجه (۲۳۰۰)، والترمذي (۲۲۳۹)، وقال: هذا حديث حسن غريب.. والبطاقة: القطعة.اه.

<sup>(</sup>٢) روى البخاري (٤٧٢٩) عن أبي هريرة رضي عن رسول الله على قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرءوا: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزُنًا ﴿ الكهف]».

<sup>(</sup>٣) يريد قوله تعالى: ﴿ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [القلم].

وُكِّلت بالذي ادعى مع الله إلهًا آخر، ووُكِّلت بكل جبارٍ عنيدٍ، وبكلِّ مُتكبِّرٍ لا يؤمن بيوم الحساب»(١).

فقلت: ذكرتُ قُربك مني في الدنيا، وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟

قال: «أما في ثلاثة مواطن:

إذا تطايرت الصحف، وقيل: ﴿ هَآ أَوْمُ اَفْرَءُواْ كِنَبِيهُ ﴿ الحافة]، [الحافة]، [17] لم يذكر أحدٌ أحدًا حتى يعلم: أبيمينه يُعطى أم بشماله؟

وإذا وضِعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحدً أحدًا، حتى يعلم: أيثقل ميزانه أم يخف؟

وإذا حُمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدًا، حتى يعلم: أينجو أم  $W^{(7)}$ .

المعراء]، جمع النبي على بني هاشم، فأجلسهم على الباب، وجمع نساءه الشعراء]، جمع النبي على بني هاشم، فأجلسهم على الباب، وجمع نساءه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٧٩٣)، وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٧٥٥)، وإسناده منقطع، الحسن البصري كِلَّلَهُ لم يسمع من عائشة على كما قال المزي في «تهذيب الكمال» (٦/ ٩٧).

وأهله، فأجلسهم في البيت، ثم اطلع، فقال: «يا بني هاشم، اشتروا أنفسكم من الله رَجَّلِق، لا يغرَّنكم قرابتكم مني، فإني لا أملك لكم من الله شيئًا».

ثم أقبل على أهل بيته، فقال: «يا عائشة بنت أبي بكر، ويا حفصة بنت عمر، ويا أم سلمة، ويا فاطمة بنت محمد، يا أم الزبير، يا عمة النبي: اشتروا أنفسكم من الله رجبل واسعوا في فكاك رقابكم، فإني لا أملك لكم من الله رجبل شيئًا».

فبكت عائشة، ثم قالت: أي حِبِّي، وهل يكون ذلك يوم لا تغني عني شيئًا؟

فقال: «نعم، في ثلاثة مواطن؛ يقول الله وَ الله وَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُونِينَ الْمُفْلِحُونَ الله وَ الله الله و اله و الله و الله

وعند النور: من شاء الله رَجَالِ أتم نوره، ومن شاء تركه في الظلمة يَعْمَه فيها، فلا أملك لكم من الله رَجَالِ شيئًا.

وعند الصراط؛ من شاء الله عَجْكٌ سلمه وأجاره، ومن شاء كبكبه في النار».

قالت عائشة ﴿ الله على على على الله على الموازين هي الكفتان، يوضَع في هذا الشيء، وفي هذا الشيء، فترجح إحداهما، وتخفُّ الأُخرى، وقد علمنا النور والظلمة، فما الصِّراط؟

قال: «طريقٌ بين الجنة والنار، يجاز الناس عليها، وهي مثل حَدِّ المُوسى، والملائكة صافون يمينًا وشمالًا يتخطَّفونهم بالكلاليب، مثل

شوك السعدان، وهم يقولون: ربِّ سَلِّم سَلِّم، وأفئِدتهم هواء، فمن شاء الله سلَّمه، ومن شاء كبكبه فيها (١).

المروزي، قال: ثنا المؤمّل بن الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: ثنا زهير بن محمد المروزي، قال: ثنا المؤمّل بن الفضل، ومحمد بن سعيد الأصبهاني، قالا: ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، يقول: حدثني بُسر بن عبيد الله الحضرمي، أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النوّاس بن سمعان على يقول: سمعت رسول الله على يقول: «الميزان بيد الرحمٰن تبارك وتعالى، يرفعُ أقوامًا، ويخفضُ آخرين إلى يوم القيامة».

وقال ابن الأصبهاني: «والميزان بيد رب العالمين» (٣).

### ن قال معمر بن وبعسين تَخَلِّلُهُ:

1۰٤٢ \_ وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «رأيتني دخلت الجنة، فأُتيتُ بِكِفَّة ميزان، فوضِعت في الكِفَّة

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۷۸۹۰)، وفي إسناده: علي بن يزيد ضعيف، قال يحيى بن معين: أحاديث علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة في مرفوعة ضعيفة.

انظر: «تهذيب الكمال» (۲۱/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٤٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٧٦٣٠)، والنسائي في «الكبرى» (٧٦٩١)، وابن ماجه (١٩٩)، وهو حديث صحيح.

الأُخرى، فرجحت بأُمتي..»، وذكر الحديث (۱۱). فنعوذ بالله ممن يُكذّب بالميزان (۲).

(۱) رواه أحمد (۲۲۲۳۲) من طريق: مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة رهو حديث ضعيف. \_ قال أبو حاتم الرازي كَاللهُ: مطرح بن يزيد، ليس بالقوي، هو ضعيف

الحديث، يروي أحاديث ابن زحر، عن علي بن يزيد، فلا أدري من علي بن يزيد، أو منه؟ «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٠٩).

(٢) قال ابن ناصر الدين كِلَّلَهُ في «منهاج السَّلامة في ميزان القيامة» (ص١٣٠): وإثبات ميزان الآخرة مذهب الفرقة الناجية القاهرة، ومن خالفهم رُمي بمخالفة الشريعة، ونُبِز بالبدعة الشنيعة.اه.

- وسُئل ابن تيمية كَلْلَهُ في «مجموع الفتاوى» (٣٠٢/٤): عن الميزان: هل هو العدل؟ أم له كفتان؟

فأجاب: الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل كما دلّ على ذلك الكتاب والسُّنة، مثل قوله تعالى: ﴿فَهَن تَقُلَتُ مَوَزِينُهُ ﴾، ﴿وَهَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ ﴾ [الأعراف: ٨ - ٩]، وقوله: ﴿وَنَضَعُ ٱلْعَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٧٤]، وهذا وأمثاله مما يُبين أن الأعمال تُوزن بموازين تَبَيَّن بها رجحان الحسنات على السيئات، وبالعكس، فهو ما به تَبيَّن العدل.اه.



## بِينْ أَنْ الْمُحْدِّلِ الْمُحْدِّلِ الْمُحْدِّلِ الْمُحْدِّلِ الْمُحْدِّلِ الْمُحْدِيلِ الْمِحْدِيلِ الْمُحْدِيلِ الْمِحْدِيلِ الْمُحْدِيلِ الْمُحْ

### وبه أستعين

### ٧٥ \_ كتاب الإيمان والتصديق

بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدًا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدًا (١)

(١) اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا يفنيان أبدًا خلافًا للجهمية والمعتزلة وغيرهما من أهل البدع.

- قال الإمام أحمد كلّله في «أصول السنة» (٤٥): .. ومن الإيمان: الاعتقاد أن الجنة والنار مخلوقتان، قد خُلقتا كما جاء عن رسول الله على: «دخلتُ الجنة فرأيتُ قصرًا». .. فمن زعمَ أنهما لم تُخلقا؛ فهو مكذبٌ بالقرآنِ، وأحاديث رسول الله على، ولا أحسبُه يؤمنُ بالجنة والنار. اه.

- وقال محمد بن يحيى الذَّهلي تَخْلَقُهُ في «اعتقاده»: وأن الجنة والنارَ مخلوقتان. . ـ ثم ذكر الأدلة ـ، وقال: فمن زعمَ أنهما غير مخلوقتين، أو إن كانتا مَخلوقتين فإنهما يفنيان كما يفنى سائر الخلقِ؛ فقد كَذَبَ مَن زعمَ هذا وأنكرَ الملَّة. اهـ.

- وقال حرب الكرماني كَلَّقُهُ في «السُّنة» (٤٧): وقد خلقتِ الجنةُ وما فيها، وخُلقت النارُ وما فيها، خلقهما الله كَلَّقُ، ثم خلقَ الخلقَ لهما، لا يفنيانِ، ولا يفنى ما فيهما أبدًا.

فإن احتجَّ مُبتدعٌ، أو زنديقٌ بقولِ الله تبارك وتعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨]، وبنحو هذا مِن مُتشابه القرآن.

فقل له: كلُّ شيءٍ مما كتبَ اللهُ عليه الفناءَ والهلاكَ هالِكُ، والجنةُ والنارُ خُلقتا للبقاءِ لا للفناءِ، ولا للهلاكِ، وهما مِن الآخرةِ لا مِن الدنيا.

فمن قال بخلافِ ذلك: فهو مُبتدعٌ مُخالفٌ، وقد ضلَّ عن سواءِ السبيل.اه.

\_ وقال ابن بطة كَلْقَهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٢٧٤): ثم الإيمانُ بأن الله كَلَّةُ خَلَقَ الجنة والنارَ قبلَ خلق الخلق. ونعيمُ الجنة لا يزولُ دائمٌ أبدًا في النضرة والنعيم. . . وأما عذابُ النارِ: فدائمٌ بدوامِ الله، وأهلُها فيها مُخلَّدون خالدون: مَن خرجَ مِن الدنيا غيرَ مُعتقِدٍ للتوحيدِ، ولا مُتمسَّكِ بالسنةِ، فأما الموحِّدون: فإنهم يَخرجون منها بالشفاعة. اه.

- قال ابن القيم كَلَّةُ في «حادي الأرواح» (١/ ٢٤): لم يزل أصحاب رسول الله على والتابعون، وتابعوهم، وأهل السنة والحديث قاطبة.. على اعتقاد ذلك وإثباته؛ مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة... إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن، وقالت: بل الله ينشئها يوم المعاد.

وحَمَلَهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله تعالى، وأنه ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مُشبّهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات... وقالوا: خَلْقُ الجنة قبل الجزاء عَبَث، فإنها تصير مُعطّلة مُددًا متطاولة ليس فيها سكانها.

قالوا: ومن المعلوم أن ملكًا لو اتخذ دارًا، وأعدَّ فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح، وعطَّلها من الناس، ولم يُمكِّنهم من دخولها قرونًا متطاولة لم يكن ما فَعَلَه واقعًا على وجه الحكمة، ووجد العقلاء سبيلًا إلى الاعتراض عليه.

فحجَّروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة، وآرائهم الباطلة، وشبَّهوا أفعاله بأفعالهم، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب، أو حرَّفوها عن مواضعها، وضللوا وبدَّعوا من خالفهم فيها، والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء.

ولهذا يذكر السلفُ في عقائدهم: أن الجنة والنار مخلوقتان، ويذكر من صنَّف في المقالات أن هذه مقالة أهل السُّنة والحديث قاطبة لا يختلفون.اه.

قلت: قد غلظ أئمة السنة على من أنكر خلق الجنة والنار وحكموا بكفره، ومن ذلك:

ما في كتاب «الصفات» لابن المُحبِّ (ق/٢٧/ب) قال العباس بن أحمد اليماني بطرسوس، عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه سُئل عن من قال: الجنة لم تُخلق.

فغَضِب، وقال: كفرٌ بالله، قال النبي ﷺ: «دخلت الجنه»، ثم قال: أيُّ شيءٍ وقعت فيه هذا الأُمة؟!

\_ وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: من قال الجنة والنار لم تُخلق فهو كافر يُستتاب؟ قال: نعم.

- وقال: من قال: لم يُخلقا فهو كافر. «الرد على المبتدعة» (٢٨٠).

\_ قال المروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمٰن القاضي فأمر بضرب عنقه؛ فهرب.

وقال حنبل: دخلت على ضرار ببغداد، وكان مشوَّهًا، وبه فالج، وكان معتزليًّا، فأنكر الجنة والنار، وقال: اختلف فيهما: هل خُلقتا بعد أم لا؟ فوثب عليه أصحاب الحديث، وضربوه.

وقال أحمد بن حنبل: إنكار وجودهما كفر، قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦]. قال أحمد: فهرب.

قال أبو همام السكوني: شهد قوم على ضرار بأنه زنديق. فقال سعيد: قد أبحت دمه؛ فمن شاء فليقتله. قال: فعزلوا سعيدًا من القضاء.

[نقلًا من «السير» (١٠/ ٥٤٥)].

\* وانظر: كتاب «الذيل على السُّنة للخلال» (٢١٢/٢٣٦٣) بتحقيقي.

### ن فال معمر بن وبعسين تَخْلَلْهُ:

1.27 - اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن القرآن شاهد أن الله عَلَى خلق الجنة والنار قبل أن يَخلق آدم الله وخلق للجنة أهلا، وللنار أهلا، وللنار أهلا، قبل أن يخرجهم إلى الدنيا، لا يختلف في هذا من شمله الإسلام، وذاق حلاوة طعم الإيمان، دلَّ على ذلك القرآن والسُّنة، فنعوذ بالله ممن يُكذِّب بهذا.

فإن قال قائل: بيِّن لنا ذلك.

قيل له: أليس خلق الله وَ الله

وكتاب «حادي الأرواح» (١/ ٩١) (الباب السابع في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تُخلق بعد).

وانظر كذلك التعليق على ما سيعقده المصنف قريبًا: (ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدًا).

<sup>(</sup>١) قال الكرجي تَخْلَقُهُ في «نكت القرآن» (١٠٨/١): وقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ﴾، مُخبر عن أن الجنة مخلوقة، وأن قول من قال: (لم تُخلق بعد)؛ زورٌ وبهتانٌ وتكذيب للقرآن. اه.

<sup>-</sup> وقال ابن تيمية تَعْلَمُهُ في «مجموع الفتاوى» (١/ ٣٤٧): والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السُّنة والجماعة: هي جنة الخلد، ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض الهند، أو بأرض بحدة، أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والمُلحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يردان هذا القول وسلف الأمة وأثمتها متفقون على بطلان هذا القول... إلخ.

- وقال وَجَهَلِنَّ فَسِي سورة الأعراف: ﴿ وَيَتَنَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- وقال رَجَنَانَ ﴿ لَا يَفْنِنَكُمُ الشَّيْطِانُ كَمَا أَخْرَجَ [79/ب] أَبُونِكُم مِنَ الْجَنَةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِلْبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سَوْءَ تِهِمَأَ ﴾ الآية.
- وقال وَجَلِلٌ فَسَ سورة طه: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ اَسْجُدُواْ لِأَدَمُ فَسَجَدُواْ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- وقال رَجِيمُ (سورة ص) لإبليس: ﴿فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾ الآية.

فأخرج الله و الله و الله و حواء من الجنة، ثم تاب عليهما، ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة، وأيَّسه من الرجوع إلى الجنة.

<sup>-</sup> وفي «الحُجَّة في بيان المحجة» (١٠٤): قال أحمد بن عبد الرحمٰن القرشي: جاء يوسف بن عمر إلى عمي عبد الله بن وهب فقال له: يا أبا محمد، أخبرني عن الجنة التي خلق فيها آدم، وأخرج منها، أهي الجنة التي يعود إليها آدم ويدخلها المؤمنون؟ وهي الجنة التي فيها العرش؟

فقال له: أي شيء هذا الكلام؟! من تجالس؟

فقال: ما أجالس إلّا أصحابنا، ولكن تذاكروا شيئًا أردت أن أسألك عنه. فقال عمي: نعم، هي الجنة التي خلقها الله، وكان فيها آدم وإليها يعود، وهي الجنة التي يدخلها المؤمنون، وهي الجنة التي فيها العرش، إنما أنفقنا الأموال وضربنا إلى العلماء لهذا وأشباهه، إن مالك بن أنس قال لي: يا عبد الله، لا تحملنَّ الناس على ظهرك، وما كنت لاعبًا به من شيء فلا تلعبنَّ بدينك.

التُرقَفي، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا العباس بن عبد الله التُرقَفي، قال: ثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: ثنا قيس، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عباس على قوله على الله عبالي عادم من رَبِّهِ عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عباس على الله ع

قال: أي ربِّ، ألم تنفخ فيَّ مِن رُوحك؟ قال: بلى.

قال: أي ربِّ، ألم تَسبق رحمتُك إليَّ قبل غضَبك؟ قال: بلي.

قال: أي ربِّ، ألم تسكني جنتك؟ قال: بلي.

قال: أي ربِّ، أرأيت إن تُبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟

قال: نعم (١).

الفريابي، قال: ثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو الأوزاعي، عن حسَّان بن عطية، قال: بكى آدم الله على الجنة ستين عامًا، وعلى ابنه حين قُتِلَ أربعين عامًا.

الجُنيد الجُنيد الخين المو بكر محمد بن هارون العسكري، قال: ثنا إبراهيم بن الجُنيد الخُنيد الخُنيك، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني يحيى بن إسحاق، قال: ثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني، عن يزيد الرِّقاشي، قال: لما طال بكاء آدم المُن على الجنة، قيل له في ذلك، فقال: أبكي على جوار ربي عَن في دارٍ تُربتها طيبة، أسمع فيها أصوات الملائكة.

### ن قالى معمر بن وبعسين ريخليله:

وسنذكرُ من السُّنن الثابتة في أن الله وَ قَلِلٌ قد خلق الجنة والنار، وأعدَّ في كل واحدةٍ لأهلها ما شاء، مما لا يدفعها العلماء، والحمد لله على ذلك.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٨٧٠) الكلام عن تفسير هذه الآية.

العدد الفضل بن موسى، قال: ثنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا الفضل بن موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة ولله عن رسول الله على قال: «لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار، أرسل جبريل الله إلى الجنة، فقال: انظر إليها، وإلى ما أعددت الأهلها فيها.

فنظر إليها، فرجع إليه ﷺ، فقال: وعزَّتك لا يسمعُ بها أحدُ إلَّلا دخلها.

فأمر بها فحُجبت بالمكاره، فقال: اذهب فانظر إليها.

فنظر إليها فإذا هي قد حُجِبت بالمكاره، فقال: وعزَّتك، لقد خشيت أن لا يدخلها أحدٌ.

ثم قال: اذهب فانظر إلى النار، وإلى ما أعددت الأهلها فيها.

فنظرَ إليها، فإذا هي يركب بعضُها بعضًا، فرجع، فقال: وعزَّتك لا يدخلها أحدٌ. فأمر بها فحُفَّت بالشهوات، فقال: ارجع إليها.

فرجع، فقال: وعِزَّتك، لقد خشيت أن لا ينجو منها أحدٌ إلَّا  $(1)^{(1)}$ .

الحراني، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك والمعينة: أن الحراني، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك والمعينة: أن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۳۹۸ و۸۶۱۸)، وأبو داود (٤٧٤٤)، والترمذي (۲۵٦٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبد العزيز بن أبي داود)، وكتب في الهامش: (روّاد) خ. والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته في «تاريخ الإسلام» (٥/ ٦٢١).

رسول الله عليه قال: «حُفَّتِ الجنَّةُ بالمكارِه، وحُفَّتِ النَّارُ بالشهوات»(١١).

البغوي، قال: ثنا المحدد العندين عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا أبو نصر التمار، وعبيد الله (٢) بن محمد العيشي، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «حُفَّت النارُ بالشهواتِ، وحُفَّتِ البحنةُ بالمكاره».

القطان، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأحمد بن الوليد بن أبان، قالوا: ثنا إسماعيل بن القطان، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأحمد بن الوليد بن أبان، قالوا: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثتي مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة والمحارد» أن رسول الله والمحارد» (٣).

المحدد ا

المعث، على بن الحسين بن حرب القاضِي، قال: ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا أبو الأشعث، قال: ثنا عبد الرحمٰن، قال: ثنا أبوب، عن أبي رجاء [٧٠]، قال: سمعت ابن عباس على المحدِّث عن النبي على قال: «اطلعتُ في النارِ فرأيتُ أكثر أهلِها الفقراء» (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٢٢).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (عبد الله)، وكتب فوقها: (عبيد الله) خ. وهو الصواب.
 انظر: ترجمته «تهذيب الكمال» (۱٤٧/۱۹).

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد (۲۰۸٦)، ومسلم (۲۷۳۷).

وروی البخاری (۳۲٤۱) نحوه من حدیث عمران بن حصین ﷺ. (٤) رواه مسلم (۲۷۳۷).

العدني -، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وصلى العدني -، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وصلى قال: قال رسول الله على: «احتجّتِ النارُ والجنة، فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه: يدخلني الضّعفاء والمساكين. فقال الله وكال لهذه: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، - ورُبما قال: أعذّبُ بك من أشاء -، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحمُ بك من أشاء، ولكلّ واحدةٍ منى منهما ملؤها»(١).

1.07 \_ كَ النه الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر عليه الله عليه قال: "إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل البنار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدُك حتى يبعثك الله عليه الله يوم القيامة»(٢).

الفريابي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا الن أبي فُديك، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن عَمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠٥٨٨)، والبخاري (٧٤٤٩)، ومسلم (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١٨٥)، والبخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦).

عن أبي هريرة والله النبي النبي قال: «إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري بِرَوْحٍ وريحان، وربِّ غير غضبان. قال: فيقولون ذلك حتى تخرج..»، وذكر الحديث بطوله.

قال: «فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع، ثم يقال: فيم كنت؟

فيقول: في الإسلام.

قال: فيقال: ما هذا الرجل؟

فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات من قِبَل الله رَجَالِيّ، فآمنا، وصدَّقنا.

فيفرج له فرجة من قِبَلِ النار، فينظر إليها يَحْطِم بعضُها بعضًا، فيقال: انظر إلى ما وقاك الله وَ الله عَلَى المجنة، فينظر إلى ما فيها، فيقال: هذا مقعدك..». وذكر الحديث (١).

ابن شهاب، عن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك: أن أباه كعب بن مالك على كان أبن شهاب، عن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك: أن أباه كعب بن مالك على كان يُحدِّث: أن رسول الله على قال: "إنما نَسَم (٢) المؤمن طائِرٌ يَعْلُق في يُحدِّث: أن رسول الله عَلَى في جسده يوم يبعثه» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۷۲۹)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۷۸)، وابن ماجه (٤٢٦٢)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (١٤٣٠)، وهو حديث صحيح. قال أبو نعيم: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. «الروح» (١/١٤١).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٥/ ٤٩): (النَّسَمَةُ): النَّفْس والرُّوحُ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٥٧٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٢٢١١)، والترمذي (١٦٤١)، وابن ماجه (٤٢٧١). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال: فقال الله وَ الله وَالله وَ

ومن استجار الله من النارِ ثلاث مرَّاتٍ، قالت النار: اللَّهم أجره من النار»(٣).

<sup>(</sup>۱) أي: يمتنعوا عنه. «النهاية» (٥/١١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٥٢٠)، وأبو يعلى (٢٣٣١)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (٢٣٨٩).

قال الدارقُطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (٢٤٠٥): تفرَّد به عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير على عنه. وغيره يرويه عن ابن إسحاق، لا يذكرون فيه: سعيد بن جبير.اه. قلت: ومنهم: أحمد في «المسند» (٢٣٨٨)، وابن أبي شيبة (١٩٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٢٥٨٥ و١٣١٧٣)، والترمذي (٢٥٧٢)، وابن ماجه (٤٣٤٠). وهو حديث صحيح.

١٠٦١ - ولاحثنا ابن صاعد، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوَين ... وذكر الحديث مثله.

العلاء، العلاء الموردة البورد الموردة البورد الموردة البوردة البوردة

<sup>(</sup>۱) رواه البزار في «مسنده» (٤٧٩٥)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١٢٩)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٤٠٦/٨)، في ترجمة: هشام بن زياد، وقال: ولهشام غير ما ذكرت وأحاديثه يشبه بعضها بعضًا، والضعف بيِّنٌ على رواياته.اه.

وللحديث طريق آخر لا يخلو من الضعف.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۱۶۲۲)، والترمذي (۱۸۲)، وابن خزيمة (۱۸۸۳)، وابن
 حان (۳٤٣٥).

قال الترمذي: حديث أبي هريرة رَقِيْهُ الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب، لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رَقِيْهُ إلَّا من حديث أبي بكر.

وسألت محمد بن إسماعيل [البخاري] عن هذا الحديث؟

فقال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن مجاهد قوله: (إذا كان أول ليلة من شهر رمضان..)، فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبى بكر بن عياش.اه.

قال: «هذا حَجرٌ أُرسل في جهنم منذ سبعين خريفًا، الآن حين انتهى إلى قعرِها»(٢).

1.70 \_ وأكبرنا الفريابي، قال: أنا إسحاق بن راهويه، قال: أنا أبو معاوية، عن يزيد الرقّاشي، عن أنس ضِيَّهُ: أن رسول الله عَيَّهُ سمع دويًا، فقال لجبريل: «ما هذا؟». فقال: «حَجَرٌ أُلقي من شفيرِ (٣) جهنم منذ سبعين خريفًا، الآن حين استقرَّ قرارَها» (٤).

قال أبو بكر: هكذا أصبته في الأصل.

قال الشيخ: هذا أصبته في الأصل: عن يزيد الرقاشي، فلا أدري سقط عليَّ، أم هو مرسلٌ؟

وأكثر الأحاديث: أبو معاوية، عن الأعمش، عن يزيد الرَّقَاشي - والله أعلم -، عن أنس ضَيَّتِه : أن رسول الله ﷺ سَمِعَ دويًا، فقال لجبريل ﷺ: «ما هذا؟».

قال: «حَجِرٌ أُلقي في شفير جهنم مُنذُ سبعين خريفًا، الآن حين استقرَّ قرارَها»(٥).

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٥/ ١٥٤): (الوجبة): السقطة مع الهدة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٨٣٩)، ومسلم (٤٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢/ ٤٨٥): أي: جانِبها وحَرفها. وشَفِيرُ كل شيءٍ: حرفُه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (٣٥٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٥٨٤).

### پ قالى معمر بى وبعسيى كَغَلَمْهُ:

هذه السُّنن وغيرها مما يطول ذكرها تدلُّ العُقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم على أن الله عَجَلَق قد خلق الجنة والنار.

وقد رُوي عن النبي على أنه قال: «دخلت الجنة» في غير حديث، سنذكر منها ما ينبغي ذكره، كل ذلك ليعرف الناس أن الله على قد خلق الجنة والنار.

المحمد بن عبد الملك بن زنجوبه، قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوبه، قال: ثنا أبو اليمان، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عُمارَةَ بن غَزيَّة؛ أنه سمع محميد بن عبيد مولى بني المعلَّى، يقول: سمعت ثابتًا البُناني يُحدِّث، عن أنس بن مالك مَعْيَّبُه، عن رسول الله عَيْنِ أنه قال لجبريل عَيْنَ : "ما لي لم أرَ ميكائِيلَ ضَاحِكًا قطّ؟

قال: ما ضَحِكَ ميكائِيلُ مُنذُ خُلقتِ النار»(١).

قال: «فإنها فضّلت عليها بتسعة وستين جزءًا، كلهن مثل حَرِّها»(٢). ولهذا الحديث طُرق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٣٤٣).

قال الدارقُطني في «أطراف الغرائب والأفراد» (٦٨٦): غريب من حديث عمارة بن غزية، عن حميد بن عبيد، عن ثابت، تفرَّد به أبو اليمان، عن إسماعيل بن عياش، عنه.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢١٢٦)، البخاري (٣٢٦٥)، ومسلم (٢٨٤٣).

### --- ۲۲ - باب ---

### دخول النبي عليه الجنة

### ن قال معمر بن وبعسين كَفَلَتْهُ:

قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله على: «اطلعت في الجنة، فرأيت أكثر أهلها النساء» (١). فرأيت أكثر أهلها النساء» (١). وسنذكرُ في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حقٌ.

١٠٦٨ ـ أكبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد النّرسي، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة؛ أن أنس بن مالك صَلّي تهرّ أنبأهم: أن رسول الله عَلَي قال: «بَيْنَا أنا أسير في الجنة إذ عَرَضَ لي نهرٌ حافَتاه قِباب اللؤلؤ المُجوّف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربُّك، وضَرب بيده إلى أرضِه فأخرج من طينه المِسك»(٢).

1.79 \_ و الموزي، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، قال: ثنا محمد الطويل، عن أنس و المحاة، قال: قال: رسول الله عليه: «دخلتُ الجنة، فرأيتُ فيها نهرًا حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، فإذا مِسكٌ أذفر (٣)، فقلت: يا جبريل: ما هذا؟

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۰۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣١٥٦)، والبخاري (٢٥٨١).

 <sup>(</sup>۳) (الذفر): يقال لكل ريح ذكية شديدة من طيب أو نتن.
 «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/ ٢٣٦).

قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عَجْلِلٌ»(١).

السَّرِيّ، قال: ثنا عَبيدة بن حميد، عن حُميد الطويل، عن أنس صَحَيَّة، قال: قال السَّرِيّ، قال: ثنا عَبيدة بن حميد، عن حُميد الطويل، عن أنس صَحَيَّة، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «دخلتُ الجنة، فإذا أنا بنهر حافَتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي في مَجرى مائِه، فإذا مِسكُ أذفر، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عَلَيْلًا».

فقالوا: عمر بن الخطاب. . "(٢)، وذكر باقي الحديث. قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظة (٣).

١٠٧٢ ـ و ٢ الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا زيد بن الحبّاب، قال: حدثني الحسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله الكَلُوذاني، قال: ثنا زيد بن الحبّاب، قال: حدثني الحسين بن واقد، قال: حدثني عبد الله بن بُريدة الأسلمي عَلَيْهُ، قال: سمعت أبي يقول: أصبح رسول الله عليه يومًا، فقال [٧١]: "إني دخلت الجنة البارحة، فرأيت فيها قصرًا مُربَّعًا من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجلٍ من العرب.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۰۰۸ و۱۳۷۷)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱٦٤٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٨٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في حديث رقم (١٠٧٣) قوله ﷺ: "بينا أنا نائم رأيتني في الجنة. . " .

فقلت: فأنا من العرب، فلمن هو؟

فقيل: لرجل من المسلمين مِن أُمة محمد.

فقلت: فأنا محمدٌ، فلمن هذا القصر؟

فقيل: لعمر بن الخطاب».

فقال رسول الله على الله الله على الله الله القصر». فقال له عمر الدخلت القصر». فقال له عمر: يا رسول الله، ما كنتُ لِأغارَ عليك(١).

قال أبو هريرة: فبكي عمر، وقال: بأبي وأُمي، أعليك أغار؟! (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۹۹٦)، والترمذي (۳۲۸۹)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعنى هذا الحديث: «أني دخلت البارحة الجنة»، يعني: رأيت في المنام كأني دخلت الجنة، هكذا روي في بعض الحديث، ويروى عن ابن عباس في أنه قال: رؤيا الأنبياء وحيّ.اه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٤٧٠)، والبخاري (٢٤٢٣ و٧٠٢٣)، ومسلم (٢٣٩٥).

قال: "إني أريت الجنة عرضَت عليَّ، ورأيت فيها دَالِيَة قطوفها دانية، حَبُّها كالدُّبَّاء، فأردت أن أتناول منها، فأُوحي إليَّ: أن استأخر، فاستأخرتُ، ثم عُرِضَتْ عليَّ النار بيني وبينكم، حتى رأيت ظِلِّي وظِلَّكم، فأومأت إليكم أن استأخروا"(۱)، وذكر الحديث، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۸۹۲)، والطبراني في «مسند الشاميين» (۲۰۸۷).

وسُئل الدارقطني في «العلل» (٢٤٤٩)، فقال: يرويه معاوية بن صالح، واختلف عنه؛

فرواه ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عيسى بن عاصم، عن زِرِّ بن حُبيش، عن أنس ﷺ. وزِرُ بن حُبيش لم يلقَ أنسًا ﷺ، ولا يصحُّ له عنه رواية.

والصحيح: عن عيسى بن عاصم، عمن لم يُسمِّه، عن أنس صَّطُّهُ. اهـ.

## --- ۲۰ - ۲۰ ---

ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدًا<sup>(١)</sup>

(۱) قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٤٥٨) وهو يتكلم عن عقائد الجهمية: وزعموا أن الجنة تفنى، وتبيد، ويزول نعيمها، وأن النار تزول، وينقطع عذابها، ردًّا لما نصَّ الله عليه في كتابه من الآيات التي تكثر على الإحصاء من دوام الدارين، وبقاء أهلهما فيهما، مثل قوله: ﴿أَكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلُها ﴾ [الرعد: ٣٥].اه.

- قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٥/ ١٨٢): ولا خلاف أنه [يعني: الجهم] أول من قال بفناءِ الجنةِ والنار.اه.

- وفي «السُّنة» لعبد الله بن أحمد (٨٠) قال خارجة بن مصعب: كفرت الجهمية في غير مَوضِع مِن كتاب الله ﷺ ، قولهم: إن الجنة تفنى، وقال الله ﷺ : إن الجنة تفنى، وقال الله ﷺ : ﴿إِنَّ هَلَا لَوَرُفْنَا مَا لَهُ مِنْ لَفَادٍ ﴿ إِنَّ هَلَا كَالُمُ مِنْ لَفَادٍ ﴾ [ص]، فمن قال: إنها تنفَدُ؛ فقد كفرَ.

وقال ﴿ وَالَ الله ﴿ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُهَا ﴾ [الرعد: ٣٥]، فمن قال: لا يدومُ؛ فقد كفر. وقال الله ﴿ لَكُ مُقَلُوعَةِ وَلَا مَنْنُوعَةِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وقال ﷺ ﴿ عَطَاءً غَيْرَ مَجُذُوذِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُودِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- وفي مخطوط كتاب «الصفات» لابن المُحبِّ (٣٧/ب):

- عن محمود بن غيلان، قال: سألت يحيى بن يحيى، قلت: ما تقول فيمن يقول: إن حور العين يمتن؟

قال: هو كافر، ومن زعم أنه يفني شيء مما في الجنة فهو كافر.

- قال إسحاق بن راهويه كَلْنَهُ: قال لي ابن المبارك: لقيني النضر بن محمد، فقال: يا أبا عبد الرحمٰن، ما تقول فيمن يقول: إن حور العين يمتن؟ فقلت: هؤلاء جهمية.

فقال: يا أبا عبد الرحمٰن، من زعم أن حور العين يمتن بموت العباد، أو يفنين بفناء العباد، أو شيء من الآخرة ينقطع قبل النشور أو بعد النشور من الحبنة أو النار فهو كافر بالله العظيم، يقول الله: ﴿عَطَاةَ عَيْرَ بَعَدُونِ ﴿ كَالَمُ الْعَظْيم، يقول الله: ﴿عَطَاةً عَيْرَ بَعَدُونِ ﴿ كَالَمُ الله العظيم، يقول الله: ﴿ عَطَاةً عَيْرَ مَعَدُونِ الله العظيم، يقول الله: ﴿ عَطَاءَ عَيْرَ مَعَدُونِ الله الله العظيم، وقال: ﴿ حَالِمِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [النساء: ٥٧]، فأبدًا ليس له انقطاع.

- قال أبو معاذ خالد بن سليمان: من قال: إن الجنة والنار تفنيان قبل دخول أهلها فيها أو بعد دخول أهلها؛ فهو كافر.
- قال وكيع بن الجراح: الجنة والنار لا تفنيان ولا تموتان، وكيف تموتان وهما جزاء وثواب، والجزاء والثواب لا يموتان.
  - قال قُتيبة بن سعيد: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان.
- قال محمد بن الأزهر بن مسلم التميمي: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، على هذا أدركنا أبا معاذ، وخلفًا، وشدادًا، وعكرمة، وليثًا، وإبراهيم؛ فمن جحد بها، أو بالعرش، والكرسي، والميزان، والصراط، والشفاعة، والحوض، وعذاب القبر، أو بواحد منها؛ فهو كافر.

ذكر ذلك عبد الرحمٰن بن أبي عبد الله بن منده في كتاب «حُرمة الدين» كما في كتاب «حُرمة الدين» كما في كتاب «الصفات» لابن المُحب.

- قال ابن القيم كُلُّ في "حادي الأرواح" (٢/ ٢٧٣): أما القول بفنائهما فهو قول قاله: جهم بن صفوان، إمام المُعطِّلة الجهمية، وليس له فيه سلف قطُّ من الصحابة في ، ولا من التابعين، ولا أحدٍ من أئمة الإسلام، ولا قال به أحدٌ من أهل السُّنة، وهذا القول مما أنكره عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام، وكفَّروهم به، وصاحوا بهم من أقطار الأرض، كما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب "السُّنة" عن خارجة بن مصعب. . ثم ذكره.

\_ وقال (٧٢٨/٢): والمقصود: أن القول بفناء الجنة والنار قولٌ مبتدع لم يقله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين، ولا أحدٌ من أئمة المسلمين. . . إلخ.

### ن قال معمر بن وبعسين كَالِمَة:

١٠٧٥ ـ بيان هذا في كتاب الله عَجْلُق، وفي سُنن رسوله ﷺ.

- قال الله تعالى في سورة النساء: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ
  سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا آبَداً لَهُمْ فِهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةً 
  وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّهُ ﴾.
- وقـــــــــــال وَكَنَاتُ : ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَـــــا ٱلأَنْهَـٰئُرُ خَلِدِينَ فِبهَا أَبَدًا ۗ وَعْدَ ٱللّهِ حَقًا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﷺ [النساء].
- وقال رَجَّنِكُ في سورة المائدة: ﴿ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمُ ۚ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَمَ أَبَداً رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ الآية [١١٩].
- وقال رَجَّهَالًى في سورة براءة: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ
   الله بِأَمُولِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ وَأُولَتِكَ هُرُ الْفَآيِزُونَ ﴿ اللهِ إِلَى قوله رَجَّلِكَ :
   ﴿ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَى التوبة].

<sup>-</sup> وقال ابن تيمية كُلُّهُ في "مجموع الفتاوى" (٣٠٧/١٨): وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يَعدمُ ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلَّا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله كله، وسنة رسوله كله، وإجماع سلف الأمة وأئمتها، كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها وبقاء غير ذلك مما لا تسع هذه الورقة لذكره. اه.

- وقال وَجَالِ فَي سورة الحِجر: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ
- وقال عَجَلَلٌ في سورة الكهف: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتُ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ﴾.
- وقال رَجَالً في سورة الواقعة: ﴿وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمْلِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا
- وقال عَجَلِق في سورة التغابن: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَيُعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَيُعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهِ وَيُعْمَلُ صَلِحًا الْفَوْرُ عَنْهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- وقال عَجَلَق في سورة (لم يكن): ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ
  أُوْلَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَمْلِهَا ٱلْأَنْهَرُ
  خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ﴾ [البينة] إلى آخر السورة.

#### ن قالى معمر بن وبعسين كِخَلَيْلَهُ:

ولهذا في القرآن نظائِر كثيرة تُخبر أن المُتقينَ في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدًا، ولا يخرجون من الجنة أبدًا.

• قــال الله عَجَلَّل: ﴿إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّنَتٍ وَعُيُونٍ ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَقَامِلِينَ ﴿ إِلَى قوله: ﴿ وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ اللَّهِ عَلَا اللهِ عَذَابَ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### ن فال معمر بن العسين:

وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها، يخلدون فيها أبدًا.

• قال الله وَ الله عَلَى الله عَل

الله لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَمَّا أَبَدَأُ وَكَانَ وَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۞﴾.

- وقال عَجْلَلَ [۱۷/ب] في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ
   وَأَعَدُ لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ إِلَى آخر الآية.
- وقال وَجَهَالَّى: ﴿ وَنَادَوَا يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف].
- وقال وَجَالَ: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿ إِنَّا ﴾ [فاطر].
- وقال وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ن قالى معمر بن العسين كَفْلَلْهُ:

فَالْقُرَآنُ شَاهِدُ أَنْ أَهُلُ الْجَنَةُ خَالِدُونَ فَيُهَا أَبِدًا فَي جُوارُ اللهُ وَجَلِلُّ فَي النَّهِ عَلَيْ اللَّهِ وَلَا مَنْوُعَةِ اللَّهِ [الواقعة].

وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب السرمد أبدًا، ﴿لَا يُفَتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞﴾ [الزخرف].

<sup>(</sup>۱) (الأملح): الذي بياضه أكثر من سواده. «النهاية» (٤/٣٥٤). (العُفْرة): غُبْرة في حُمْرة. «تاج العروس» (٤/٨٥٥).

يقال: يا أهل النار، فيشرئِبون فينظرون، فيرون أن الفرج قد جاء، فيُدعى، فيُذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلودٌ لا موت فيه، ويا أهل النار، خلودٌ لا موت فيه»(١).

قال إسحاق: قال النضر: معنى (أعفر): الذي منه بياضٌ وسواد.

1.۷۷ \_ وأكبرنا الفريابي، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن المديني، قالا: ثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري عَنْ أبي قال: قال رسول الله عَنْ : «يُؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، تعرفون هذا؟ فيشرئبُون، وينظرون ويقولون: هذا الموت.

ويُقال: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئِبُّون وينظرون، ويقولون: هذا الموت.

قال فيؤمر فيُذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا أهل النار، خلود ولا موت، ويا أهل النار، خلود ولا موت، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْمَسْرَةِ إِذْ قُضِى ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ الرَّامِ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

ولهذين الحديثين طُرق جماعة.

تم الجزء العاشر من كتاب "الشريعة" بهمد الله ومنه وصلى الله على رسوله مهمد النبي وآله وسلم. يتلوه الجزء الهادي عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٩٤٤٩)، والدارمي في «المسند» (٢٩٧٧). وقد وقع في هذا الحديث اختلاف بيَّنه الدارقطني في «العلل» (١٤٨٣). وانظر الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١٠٦٦)، والبخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩).

## الكِزء الكَاظِيْ عُشر

- ٧٨ باب فضائِل النبي على.
- ٧٩ باب ذكر ما نعت الله على به نبيه محمدًا على في كتابه من الشرف العظيم مما تقرُّ به أعين المؤمنين.
  - ٨٠ باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي على؟
  - ٨١ باب في قول الله عَلَى لنبيه عَلَى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْكَ ١٤ الشرح].
    - ٨٢ باب ذكر قول الله رَجَّك : ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ الشَّعْرَاء].
- ٨٣ بَابِ ذكر مولد رسول الله على ورضاعه ومنشبّه إلى الوقت الذي جاءه الوحي.
  - ٨٤ باب ذكر مبعثه على.
  - ٨٥ باب كيف نزل عليه الوحي عليه.
  - ٨٦ باب ذكر صفة النبي على ونعته في الكُتب السالفة مِن قَبْلِه.
- ٨٧ باب صفة رسول الله علي في التوراة والإنجيل وقد أُمروا باتباعه في كتبهم.
- ٨٨ بَابِ ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا عَلَيْ ، وعلى محمد نبينا عَلَيْ ، وعليهم أجمعين.
- ٨٩ باب ذكر ما ختم الله على بمحمد على الأنبياء وجعله خاتم النبيين.
- ٩٠- بَابِ ذكر ما استنقذ الله الله الله الخلق بالنبي الله وجعله رحمة العالمين
  - ٩١ باب ما روي أن نبينا على أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة.
  - ٩٢ باب ذكر عدد أسماء رسول الله على التي خصه الله على بها.



## بِنِيْ أَلِينَ الْمُحْدِدِ الْحَجْدِ الْحَجْدِ

وبه أستعين

فضَائِل النبي عَلَيْةِ

#### ن قال معمر بن وبعسين والوجري تَخَلَّلُهُ:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم.

أما بعد؛

قَالَ الله وَعَبَلَّ: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتَلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَكِنَا وَيُحَرِّمُ مَا لَمْ تَكُونُوا عَلَيْكُمْ ءَايَكِنَا وَيُخْرِيُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللَّا وَيُغَرِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللَّا

فَاذَكُرُونِ أَذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِى وَلَا تَكَفُّرُونِ ﴿ إِنَّ البقرة ].

#### ن فال معمر بن العسين كَرْلَمْهُ:

قبيحٌ بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضَائِل نبيهم على وما خصَّه الله والله على الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة.

وقد رسمتُ في هذه أربعة أجزاء مُختصرة حسنة جميلة، مما خصَّ الله عَلِق به النبي عَلَيْ حالًا بعد حال.

وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب: «الشريعة» من فضَائِل نبينا على ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علمًا وفضًلًا وشكرًا لمولاهم الكريم، والله الموفّق لما قصدت له، والمعين عليه إن شاء الله. [٧٢]



## --- ۱۰ - ۷۹ ---

# ذكر ما نعت الله على به نبيه محمدًا على في كتابه من الشرف العظيم مما تقرُّ به أعين المؤمنين

## فل معمر بن وبعسين وكلفه:

1.۷۹ ـ اعلموا ـ رحمنا الله وإياكم ـ أن الله جلَّ ذكره شرَّف نبيه محمدًا على الشرف، ونعته بأحسن النعت، ووصفه بأجمل الصفة، وأقامه في أعلى الرُّتب.

- \* أخبرنا مولانا الكريم: أنه بعثه بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسِراجًا مُنيرًا.
- وقـــال رَجَالً : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ فَاطر].

#### ن فالى معمر بن وبعسين كَالله:

فقد حذَّر ﷺ وأنذر، وبشَّر وما قصَّر.

- \* ثم أخبرنا مولانا الكريم: أن محمدًا ﷺ دعوة أبيه إبراهيم ﷺ، ودعوة ابنه إسماعيل ﷺ، وبشَّر به عيسى ابن مريم ﷺ.
- قـــال الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَا

مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ رَبَنَا وَٱبْعَث فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَكَ أَنتَ ٱلْعَيْرِدُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [البقرة].

#### ن قالى معمر بن وبعسين كِخْلَشْهُ:

فاستجاب الله و لله و لله الله و الله

• وقال وَجَبُلُق: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِى إِسْرَهِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُو مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَانِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱشْمُهُۥ أَحَمَدُ الصف: ٦].

فأثبت الله وعَبْلُ على النصارى الحُجَّة ببشارة عيسى الله المحمد على النصارى الحُجَّة ببشارة عيسى الله المحمد على النصارى المحمد المله الله المحمد المله الله المحمد المله المل

\* ثم إن الله عَلَى أخبر عن أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم يجدون صفة محمد على في التوراة والإنجيل، وأنه نبيٌ، وأوجب عليهم اتباعه ونصرته.

• وقال وَ عَنَا اللهِ عَلَى : ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِنُ لَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ وَكَالِ وَيَعْفُوا عَن كَيْرٍ قَدَ كَانَكُم مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَيْرٍ قَدَ جَاءَكُم مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَيْرٍ قَدَ جَاءَكُم مِن اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ فَهُ إِلَى قُولُهُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ فَهُ إِلَى قُولُهُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ فَهُ إِلَى قُولُهُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿ فَهُ إِلَى اللهَائِدَةِ إِلَى اللهَائِدَةِ إِلَى اللهَائِدَةِ إِلَى اللهَائِدَةُ إِلَى اللهَائِدَةُ إِلَى اللهَائِدَةُ إِلَى اللهَائِدَةُ إِلَى اللهَائِدَةُ إِلَيْهِ اللهَائِدَةُ إِلَى اللهَائِدَةُ إِلَى اللهَائِدَةُ إِلَيْهِ اللهَائِدَةُ إِلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

• وقال رَجَّالًا: ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَوِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَا المائدة].

#### ن قال معمر بن وبعسين كَوْلَشْهُ:

فقطع الله رَجَّالُ حُجج أهل الكتابين بما أخبر من صفته في كتبهم، وأن الذي جاء به محمد رضي هو النور، وهو الحق، وأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، وأنه يهديهم إلى صراط مستقيم.

\* ثم أخبر الله على أن الذي يدعو إليه محمد على هو الحق، وهو الصراط المستقيم، فأوجب على الخلق الإنس والجن قبوله، وأخبر عن الجنِّ لما سمعوا من رسول الله على أمره الله على أن يبلغهم، عرفوا أنه الحقّ، فآمنوا وصدَّقوا واتبعوه.

• ثم قال عَجَلَق : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كَلِّمُ في «بدائع الفوائد» (۲/ ٤٥٢): ما هو الصراط المستقيم؟ فنذكر فيه قولًا وجيزًا، فإن الناس قد تنوَّعت عباراتهم فيه، وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومُتعلقاته، وحقيقتُه شيءٌ واحد، وهو: طريق الله الذي يرتضيه لعباده، موصلًا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطُّرُق كلها مسدودة على الخلق إلَّا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله، وجعله موصلًا لعباده إليه، وهو: إفراده بالعبودية، وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدًا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدًا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته، فيُجرِّد التوحيد، ويُجرِّد متابعة الرسول.

\* ثم أخبر عَجَلِ أنه يُظْهِرُ نبيه على كل دين خالفه.

\* ثم أخبر الله و الله و أنه لا يَتمّ لأحدِ الإيمانُ بالله و الله وحده حتى يؤمن بالله ورسوله، ثم [٧٢/ب] أخبر أنه من لم يؤمن بالله ورسوله لم يصح له الإيمان.

- فقال جل ذكره: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعُهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُسْتَغَذِنُونَاكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱللَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكُ أَوْلَتِهِكَ ٱللَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أُولَتِهِكَ ٱللَّذِينَ عَلَيْهُ وَرَسُولِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ
- وقال وَجَهَلُّن : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُثَمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَئَيْكَ هُمُ ٱلصَّكِيقُونَ ﴿ ﴾ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَئَيْكَ هُمُ ٱلصَّكِيقُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات].
- وقال رَجَّلُتْ: ﴿ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِنَّاۤ أَعْتَـدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [الفنح].
- وقال وَجَلَلَ: ﴿ فَنَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ ﴿ ﴾ [التغابن].

وهذا معنى قول بعض العارفين: (إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين؛ صِدْق محبته، وحُسْن معاملته)، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فأيُّ شيءٍ فُسِّر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين، ونُكْتَةُ ذلك وعَقْدُه: أن تحبه بقلبك كلّه، وتُرْضيه بجهدك كلّه، فلا يكون في قلبك موضع إلَّا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته، فالأول يحصل بالتحقُّق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بالتحقُّق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بالتحقُّق بشهادة أن محمدًا رسول الله، وهذا هو الهدى ودين الحق، وهو معرفة ما بعثَ الله به رسلَه والقيام به.اه.

- وقال رَجَّلُتُ : ﴿ اَمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدٍ ﴾ [الحديد] . الله قوله : ﴿ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنقَكُمُ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الحديد] .
- وقال وَجَلَلْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ، وَٱلْكِئَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْهِ كَتَهِ وَكُنْبِهِ، وَالْمَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِللّهِ ﴾ [النساء].
- \* ثم أعلمنا مولانا الكريم أن علامة صِحَّة من ادَّعى محبة الله تعالى: أن يكون مُحبًّا لرسوله محمد عِلَيْ مُتبعًا له، وإلَّا لم تصح له المحبة لله عَلَى .
- وقال وَجَلَل: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرُ ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ إِلَى عمران].

فجعل الله عَلَى محبَّة رسوله واتباعه عَلمًا ودليلًا لصحَّة محبتهم له، مع اتباعهم رسوله فيما جاء به، وأمر به، ونهى عنه (١).

- قال ابن كثير كَلَّلُهُ في «تفسيره» (٢/ ٣٢): هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه =

<sup>(</sup>۱) قال ابن بطة كَالله في «الإبانة الكبرى» (۱/ ٣٠٥): لقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته، وأرشدنا إلى سبيل هدايته بأقصد المذاهب، وأقرب المسالك حين أعلمنا أن محبة الله: هي في متابعة نبيه على حين قال: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَأَنتَمِعُونِ يُخِبِبُكُمُ اللهُ وَيَغَفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ الله عَنُورُ مَا الله عَنُورُ مَا الله عَنُورُ مَا الله عَنُورُ مَا الله عَنْ في سُنته؛ أورثه ذلك: محبة الله عَلَى وكسته البصيرة في إيمانه، والحكمة في قلبه ولسانه، والمغفرة والرضوان في معاده. اهد.

\* ثم أخبر عَجَلَقُ أنه من كفَرَ برسوله كمن كفَرَ بالله، ومن كذَّبَ رسوله فقد كذَّبَ الله عَجَلَق.

فقال الله وَ 
 قَبْلُ في قصّة المنافقين: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُم مَاتَ اللهِ وَكَا نُولًا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ 
 إِذَا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ 
 إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَاثُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

• وقال وَجَنَالَ: ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [التوبة: ٩٠] إلى آخر الآية.

\* ثم إن الله عَجْلُ أمر المؤمنين أن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله على في الجهاد معه، والصبر معه على كل مكروه يلحقهم.

فقال الله عَجْبَلْ: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾
 التوبة: ١٢٠] إلى آخر الآية.

\* ثم إن الله عَجَلَق أقام نبيه عَلَيْ مقام البيان عنه، فقال عَجَلَق: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكُّرُونَ ﴾ [النحل](١).

قلت: وقوله: (المحمدية) لفظة لم أقف على أحد من سلف الأمة نطق بها. (١) قال المصنف كَثَلَتُهُ في «الأربعين» (٤١): ولن يُدرَكَ علم هذا كله إلّا بالسُّنن؛ =

فكان مما بينه لأمته: أن الله و الوجب عليهم الطهارة، والصلاة في كتابه، ولم يُخبره بأوقات الصلاة، ولا بعدد الركوع، ولا بعدد السجود، ولا بما يجوز من القراءة فيها وما تحريمها؟ وما تحليلها؟ ولا كثير من أحكامها، فبيَّن على مراد الله و الله من ذلك.

وكذلك أوجب الزكاة في كتابه، ولم يُبيِّن كم في الوَرِق؟ ولا كم في الذهب؟ ولا كم في الغنم؟ ولا كم في الإبل؟ ولا كم في البقر؟ ولا كم في الزرع والثمر؟ فبيَّن النبي عَلَيْ مراد الله عَلَيْ من ذلك.

وكذلك الصيام بيَّن ما يحل فيه للصائِم، وما يحرم عليه فيه.

وكذلك فرض الله عَلَى الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلًا، ولم يخبر عَلَى كيف الإهلال بالحجّ ولا ما يلزم المُحرم من كثير من الأحكام؟ فبيَّنه النبي عَلَيْ حالًا بعد حال.

وكذلك أحكام الجهاد، وكذلك أحكام البيع والشراء، وكذلك حرَّم الله عَلَي الرِّبا على المسلمين، وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب،

لأن السُّنن تُبيِّن مُراد الله ﷺ فيما أمر به العباد ونهاهم عنه. ألم تسمع إلى قول الله تعالى فيما أمر به العباد: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ وَلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴿ النحل].

فقد بيَّن ﷺ لأُمَّته ما أحلَّه لهم، وما حرَّمه عليهم، وما فرض عليهم، فمن أراد أن يعلم الحلال من الحرام لَزِمَ الشُّنن، وذلك بأمر الله ﷺ وبطاعة رسوله ﷺ، والانتهاء عما نهى. وحذَّر من خالفه بقوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن نُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آلَ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم يؤمن بمُتشابه القرآن، ولا يُماري فيه، ولا يُجادل، فإن الله تعالى قد حذَّرك عن ذلك، وتعتبر بأمثاله، وتعمل بمُحكمه، وتؤمن بجميع ما فيه.

واعلم أن في القرآن ناسخًا ومنسوخًا، فاسأل عنه العلماء على وجه التعلم، لا على وجه الجدل والمراء. اه.

ولم يُبيِّن لهم في الكتاب: كيف الرِّبا؟ فبيَّنه لهم الرسول عليَّة.

وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه، لم يُعْقَل ما في الكتاب إلَّا ببيان الرسول عَلَيْ ، زيادة من الله عَلَى لنبيه عَلَى فيما أعطاه من الله عَلَى لنبيه عَلَى فيما أعطاه من الفضائل التي شرَّفه بها.

\* ثم فرضَ على جميع الخلق طاعته، وحرَّم عليهم معصيته، وذلك في غير موضِع من كتابه، قرن طاعة رسوله إلى طاعته عَلِلَ، وأعلمهم أنه من عصى رسولي فقد عصاني [٧٣].

- قـــال الله عَجْلَل : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ عَمِران].
   الْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ عَمران].
- وقَـــال وَجَلَق: ﴿ وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّذِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران].
- وقـــال وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله وَالله و
- وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌّ فَإِن لَنَزَعْنُمٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ إِنَّ النساء].
- وقال عَجَالًا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْدُ تَسْمَعُونَ ﴿ وَكَا لَا نَفَالًا .
- وقَـــال ﷺ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ اَعْمَلَكُو ﷺ [محمد].
  - \* ثم قال عَجَلِق: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴿ النساء].

#### ن قالى معمر بن ونعسين كَغْلَلْهُ:

وهذا في القرآن كثيرٌ في نيفٍ وثلاثين موضعًا أوجب طاعة رسوله، وقرنها مع طاعته ﷺ<sup>(۱)</sup>.

\* ثم حذَّر خلقه مخالفة رسوله ﷺ، وأن لا يجعلوا أمر نبيه ﷺ إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيءٍ كسائِر الخلق، وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه (٢).

(۱) في «الإبانة الكبرى» (۱۰٤) قال الإمام أحمد بن حنبل كُلَّهُ: نظرت في المُصحفِ فوجدت فيه طاعة رسول الله على في ثلاثة وثلاثين موضعًا، ثم جعل يتلود: ﴿فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ بِحُالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةً أَوْ بَصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ اللهُ ويقول: وما الفتنة؟ الشَّرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه، وجعل يتلو هذه الآية: ﴿فَلا وَرَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ النساء: ٦٥].

وقال: من ردَّ حديث النبي ﷺ فهو على شفا هلكة.

- قال ابن بطة كُلُّهُ بعد سرده لهذه الآيات ونظائرها في الأمر بطاعة النبي على: في آيات أخر نظائر لهذه الآيات، كلها قد قرن الله على طاعة رسوله على بطاعته، ووصلها بفريضته، وجعل أمره كأمره، وتعقَّبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره، أو خرج عن طاعته، أو وجد في نفسه حرجًا من قضيَّه، أو ابتدع في سُنَّه...

- وسُئِلَ سهل بن عبد الله التُستري: عن شرائع الإسلام؟ فقال: وقال العلماء في ذلك وأكثروا؛ ولكن نجمعه كله بكلمتين: ﴿وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَٱننَهُواً ﴾ [الحشر: ٧]، ثم نجمعه كلّه في كلمةٍ واحدةٍ: ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهِ ﴿ النساء]. [النساء].

فمن يُطع الرسولَ في سُنَّته؛ فقد أطاع الله في فريضته. اهـ. (٢) روى البخاري (٣٠٩٣) أن أبا بكر الصديق رَهِمَهُ قال: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله ﷺ يعمل به إلَّا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ.

• فقال عَجَلَّى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ بَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ﴾ [النور: ٦٣] إلى آخر الآية.

\* ثم إن الله وَ لَكُلُّ أوجب على من حكم عليه النبي الله حُكمًا أن لا يكون في نفسه حرج أو ضِيق لما حكم عليه الرسول الله بل يُسلِّم لحكمه ويرضَى.

• فقال جل ذكره: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يُنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴿ ﴾

- قال ابن بطة كَلَّهُ في «الإبانة الكبرى» (٨٤): هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوَّف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئًا من أمر نبينا كُلُّه، فماذا عسى أن يكون من زمانٍ أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره، ويتباهون بمخالفتِه، ويسخرون بسُنَّته؟ نسأل الله عصمةً من الزَّلل، ونجاةً من سوء العمل. اه.

- وفي «الحُجّة في بيان المحجة» (١٠٤) قال ابن سماك بن الفضل الشهابي: حدثني ابن أبي ذئب بحديث عن رسول الله على، فقلت له: يا أبا الحارث، أتأخذ بهذا؟ فضرب صدري، وصاح على صياحًا كثيرًا، ونال مني، وقال: أُحدثك عن رسول الله على وتقول تأخذ به؟! نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله تبارك وتعالى اختار محمدًا على من الناس فهداهم به، وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك، قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت.

- وفي «مناقب الشافعي» (١/ ٤٧٤) قال الحميدي: سأل رجل الشافعي بمصر عن مسألة فأفتاه، وقال: قال النبي علي كذا.

فقال الرجل: أتقول بهذا؟!

قال: أرأيت في وسطي زِنَّارًا؟! أتراني خرجت من الكنيسة؟! أقول: قال النبي على وتقول لي: أتقول بهذا؟! أروي عن رسول الله على ولا أقول به! وفي أثر آخر: قال: متى رويتُ عن رسول الله على حديثًا صحيحًا فلم آخذ به فأشهدكم أنّ عقلي قد ذهب.

[النساء]، والحرج هاهنا: أن لا يشُكُّ (١).

\* ثم إن الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله النبي الله وحكم له النبي والله وحكم عليه، ورضِي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذمَّ من لم يرضَ.

\* ثم إن الله عَنْ أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسَّفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله لِمَ لم يطيعوا الله ورسوله؟ فندموا حيث لم ينفعهم الأسف.

فقال جل ذكره: ﴿ يَوْمَ تُقلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهِ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ إِنَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَهُ إِلْكُولِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِل

#### ف ف معمر بن ربعسين كَفَالله:

ألا ترون ـ رحمكم الله ـ كيف شرَّف الله ﷺ نبينا محمدًا ﷺ في كل حالٍ؟ يزيده شرفًا إلى شرف في الدنيا والآخرة.

\* ثم اعلموا - يا أُمة محمدٍ يا مؤمنين - أن الله كل أوجب على جميع الخلق أن يُعظّموا قدر نبيه كل بالتوقير له والتعظيم، ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في المُخاطبة، كجهر بعضِهم لبعضٍ، بل يخفضُوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالًا له، وأعلمهم أنه من خالف ما أُمِرَ به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر.

• فقال عَجْلُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَّقُوا ٱللَّهُ

<sup>(</sup>۱) هذا التفسير مروي عن مجاهد كَشَلَهُ كما في «تفسير ابن جرير» (۲۰۱/۷).

إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصُوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا بَغْهُرُوا لَهُ بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾ بَغْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات] (١).

(۱) قال ابن تيمية تَطُلُّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (۲٦/۱۳): قال مجاهد: لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على لسانه.. (فلا تقدموا) معناه: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله.

فعلى كل مؤمنٍ أن لا يتكلم في شيء من الدين إلّا تبعًا لما جاء به الرسول ولا يتقدّم بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعًا لقوله، وعمله تبعًا لأمره، فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين، فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينًا غير ما جاء به الرسول وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلّم، وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستدلُّ، فهذا أصل أهل السنة.

وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السُّنة توافقه وإلَّا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضًا أو حرفوها تأويلًا.

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسُّنة، وأهل النفاق والبدعة. اهـ.

- قال المروزي كَالله في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢٥٨): فنهى الله المؤمنين أن يتقدَّموا بين يدي رسول الله في ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي في أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض إعظامًا له وإجلالًا، وأعلم أن ذلك يحبط أعمالهم، فكيف بمن جعل رسول الله في وغيره في دين الله وأحكامه مِلَّتَيْنِ، ثم يؤخّر حديث رسول الله في ويقدمه، وإذا حُدِّث عن رسول الله في بما لا يوافقه، قال: هذا منسوخ، فإذا حُدِّث عنه بما لا يعرفه، قال: هذا منسوخ ومنه الناسخ؟! ثم من رسول الله في المنسوخ ومنه الناسخ؟! ثم من رسول الله في المنسوخ ومنه الناسخ؟! ثم من رسول الله في الشاذ ومنه المعروف؟! ومن رسول الله في المتروك ومنه المأخوذ؟! اه.

- قال ابن القيم تَخَلَّقُهُ في «إعلام الموقعين» (٢/ ٩٤): قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* ثم وعد جلَّ وعز من قَبِلَ من الله عَجَلَّ ما أمره به في رسوله من خفضِ الصوت، والوقار؛ المغفرة مع الأجر العظيم.

فقال جلَّ ذكره: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَتِكَ ٱللَّذِينَ آمْتَكَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقْوَئُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ [الحجرات].

شم قال رَجَالًا: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَاً ﴾ [النور: ٦٣].

وقال رَجَّنِكَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ الآية [الأنفال: ٢٤].

كل ذلك يُحذر عباده مخالفة رسوله ﷺ، يُعظِّم به قدره عندهم.

\* ثم أمر جلَّ ذِكره خلقه إذا هم أرادوا أن يُناجوا النبي عَلَيْ بشيءٍ مما لهم فيه حظَّ: أن لا يُناجوه حتى يُقدِّموا بين يدي نجواهم صدقة، فكان الرجل إذا أراد أن يُناجيه بشيءٍ تصدَّق بصدقة، كل ذلك تعظيمٌ لرسول الله عَلَيْ، وشرف له عَلَيْ، فلما فعلوا ذلك؛ ضَاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مُناجاته، فتوقَّف عن مُناجاته، فخفَّف الله وَ الله عَلَيْ ذلك عن المؤمنين رأفةً منه بهم. [٧٣/ب]

فقال جلَّ وعزَّ في ابتداء الأمر: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُونكُو صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ ﴾ [المجادلة: ١٢]، هذا لمن قدر على الصدقة.

\* ثم قال تفضُّلًا على الجميع على من قَدَرَ على الصدقة، وعلى من له يقدر، فقال جلَّ وعزَّ: ﴿ وَأَشْفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوَينَكُمُ صَدَقَتَ فَإِذْ

أعمالهم؛ فكيف تقديم آرائهم، وعقولهم، وأذواقهم، وسياساتهم، ومعارفهم،
 على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون مُحْبِطًا لأعمالهم؟ . اهـ.

لَةِ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَةً. وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَةً. وَاللَّهُ عَبِرًا بِمَا تَغْمَلُونَ ﴿ ﴾ [المجادلة].

فخفَّف عنهم الصدقة، وأمرهم بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والطاعة له عَلِقٌ ولرسوله عَلِيْ.

\* ثم إن الله جلَّ وعز أعلم جميع خلقه، وأعلم نبيه ﷺ: أنه قد غَفرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، وأنه قد تمَّت نعمة الله ﷺ على نبيه بأن هداه إلى الصراط المستقيم، وأعلمه أنه ينصره نصرًا عزيزًا.

• فقال وَحَجَلَق: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ [الفتح].

\* ثم أخبر الله عَلَق أن الذين يُبايعون رسول الله على فإنما يُبايعون الله عَلَق، كل ذلك لعظيم قدر محمد على عند ربه تعالى.

فقال جل ذكره: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِهِ أَنْهَا يَكُنُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَيْدِهِمْ فَمَن تَكَثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَيْرِهِمْ فَمَن تَكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ اللهُ ا

\* ثم أخبرنا جل ذكره برضًاه عنهم، إذ بايعوا نبيه ﷺ، وصَدَقوا في بيعته بقلوبهم.

فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَذِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّاحِزَابِ].

\* ثم أوجب الله وَ الله على المؤمنين أن يَنصحوا لله وَ الله وَ ولرسوله، ثم أعلمهم أنه من نصح لله فلينصح لرسولي، وقرنهما جميعًا، ولم يُفرِّق بينهما.

فَقَالَ وَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا الشَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَهِ وَرَسُولِةً مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ عَـُهُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ التوبة].

وَٱللّهُ عَـُهُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ التوبة].

\* ثم أخبرنا الله عَجْلِلٌ أنه من خان رسوله ﷺ كمن خان الله عَجْلُلُ.

فَ قَ الرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اَمَنْ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اَمَنْ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اَمَنْ عَامَنُوا لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اَمَنْ عَلَيْمُ وَالْتُمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اللهُ عَلَيْهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اللهُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اللهُ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُواْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلّه

\* ثم حذَّر الخلق عن أذَى رسوله ﷺ، لا يؤذوه في حياته، ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله ﷺ كمن آذى الله ﷺ أن المؤذي لله ولرسوله مستحقُّ اللعنة في الدنيا والآخرة.

- فقال ﴿ اللَّهِ وَلَا أَن لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَن تَنكِحُوا أَن تَنكِحُوا أَنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّاحِزَابِ].
  - وقال رَجُجْلُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱللَّمِ ﴿ إِلَّهِ ﴿ [التوبة].
- \* ثم أخبرنا الله رَجَلُق أنه من حادً الرسول بالعداوة فقد حادً الله رَجَلُق.
- فقال رَجَّالًا: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ
   كَاذَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية [المجادلة: ٢٢].
- وقال عَجَلَىٰ: ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ لَهُ نَارَ

## جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

\* ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمرٍ فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختاره رسوله اللهم في أهليهم، وفي أموالهم، وفي أولادهم.

• فقال جل وعز: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍم ۗ وَأَزْوَاجُهُ، أُمَّهَا لُهُم ۗ ﴾ [الأحزاب: ٦].

• وقال رَجُنَالًى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن بَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] إلى آخر الآية.

\* ثم فرضَ على خلقه أن يصلوا على رسوله ﷺ، وأعلمهم أنه يُصلي عليه هو وملائِكته [٧٤] تشريفًا له.

فقال جل ذكره: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِبِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِلَّا الْاحزاب].

فصلى الله عليه وسلم وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له رضًا، ولنا بها مغفرة من الله، ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين، ولا حرمنا الله النظر إليه، وحشرنا على سُنته والاتباع لما أمر، والانتهاء عما نهى.

• واعلموا \_ رحمنا الله وإياكم \_ لو أن مُصليًّا صلَّى صلاةً فلم يُصلِّ

#### على النبيِّ ﷺ فيها في تشهده الأخير؛ وجبَ عليه إعادة الصلاة (١).

(١) هذا القول مشهور عن الإمام الشافعي كَلَّلَهُ، ولقد شنَّع بعضهم عليه هذا القول ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع.

وَحُكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبةٌ، وأن تارِكها في التشهد مُسيءٌ. وشذَّ الشافعي فأوجب على تاركها في الصلاة الإعادة.

وأوجب إسحق الإعادة مع تَعمُّد تركها دون النسيان. اهـ.

[نقلًا من «الشفا» (ص٨٥٥)]

وقد أطال ابن القيم تَخَلَّلُهُ الكلام في هذه المسألة في كتابه «جلاء الأفهام» (ص٣٨ ـ ٤٢٤)، ودافع فيه عن الإمام الشافعي تَخَلَّلُهُ، وردَّ على من أنكر عليه قوله هذا، ومما قاله تَخَلَّلُهُ وهو يذكر من قال به من أرباب المذاهب:

ومن أرباب المذاهب المتبوعين: إسحاق بن راهويه، قال: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه.

قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان، ذكرهما عنه حرب في «مسائله»، قال: (باب الصلاة على النبي على التشهد).

قال: سألت إسحاق، قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي بي قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز صلاته، ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحرّ، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود في . قال حرب: سمعت أبا يعقوب \_ يعني: إسحاق \_ يقول: إذا فرغ من التشهد \_ إمامًا كان أو مأمومًا \_ صلى على النبي ، لا يجزئه غير ذلك؛ لقول أصحاب النبي في: قد عرفنا السلام عليك \_ يعني: في التشهد والسلام فيها \_ فكيف الصلاة؟ فأنزل الله في : فإن الله وملك من النبي في في ألنبي في في والسلام فيها \_ فكيف الصلاة؟ فأنزل الله في فأدنى ذكر عن النبي في في الشهد والصلاة على النبي في في الصلاة عليه يكفيه، فليقله بعد التشهد، والتشهد والصلاة على النبي في في الجلسة الأخيرة عملان هما عدلان، لا يجوز لأحد أن يترك واحدًا منهما عمدًا، وإن كان ناسيًا رجونا أن تجزئه، مع أن بعض علماء الحجاز قال: =

\* واعلموا - رحمكم الله - أن جميع ما نهى عنه النبي على أنه نهى على الناس مُخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة على أنه نهى عنه لمعنى دون معنى التحريم، وإلّا فنهيه على التحريم لجميع ما نهى عنه.

• قال الله عَنْكُمُ عَنْهُ فَأَنْكُمُ ٱلرّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوأً ﴾ [الحشر: ٧](١).

#### ن فالى معمر بن العسين كَغْلَلْهُ:

فهذا الذي حضرني ذكره مما شرَّفه الله كل به في القرآن، قد ذكرت منه ما فيه بلاغٌ لمن عقل.

وأنا أذكر بعد هذا مما شرَّفه الله على مما جاءت به السُّنن عنه، والآثار عن صحابته حالًا بعد حال، مما يُقِرُّ الله على به أعين المؤمنين، ويزدادون بها إيمانًا إلى إيمانهم، ومحبةً للرسول على وتعظيمًا له، والله الموفّق لذلك والمعين عليه.

لا يجزئه ترك الصلاة على النبي على وإن تركه أعاد الصلاة). تم كلامه. وأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه؛ ففي «مسائل المروذي»: قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي على في التشهد بطلت صلاته؟ قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال مرَّة: هذا شذوذ. وفي «مسائل أبي زرعة الدمشقي»: قال أحمد: كنتُ أتهيَّب ذلك، ثم تبيَّنتُ، فإذا الصلاة على النبي على واجبة.

وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب. . . إلخ.

<sup>(</sup>۱) في «الإبانة الكبرى» (٦٥) سُئِلَ سهل بن عبد الله التُستري: عن شرائع الإسلام؟ فقال: وقال العلماء في ذلك وأكثروا؛ ولكن نجمعه كله بكلمتين: ﴿وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوأَ ﴾ [الحشر: ٧].

ثم نجمعه كلَّه في كلمةٍ واحدةٍ: ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴿ ۖ ۖ ﴾ النساء].

فمن يُطع الرسولَ في سُنَّته؛ فقد أطاع الله في فريضته. اهر.

## ٠٠٠ - ١٠

## ذكر متى وجبت النبوة للنبي عَلَيْهُ؟

الدورقي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، قال: ثنا منصور بن سعد، عن بُديل \_ يعني: ابن ميسرة العُقيلي \_، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر عَلَيْ بُهُ، قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيًا؟

قال: «وآدم بين الروح والجسد»(١).

(۱) رواه أحمد (۲۰۵۹٦ و۲۳۲۱۲ و۱٦٦٢٣)، والفريابي في «القدر» (۱۷)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۸٤۰)، وانظر بقية تخريجه هناك. وقد صحّحه غير واحدٍ من أهل العلم، ورجّح الدارقطني في «العلل» (٣٤٣٢) إرساله.

وانظر كذلك «ترتيب علل الترمذي الكبير» (٦٨٣).

- قال الخلال كُلْلُهُ كما في «منتخب العلل» (٩٥): قرأت على زهير: حدثنا مهنًا، قال: سألت أحمد عن حديث ميسرة الفجر كُلُهُهُ: متى كنت نبيًا؟ قال أحمد: يقولون أيضًا: متى كُتِبتَ؟ قاله حماد بن سلمة، عن خالد، عن ابن شقيق، عن ابن أبي الجدعاء. وابن أبي الجدعاء: هو ميسرة الفجر. قلت: له حديث غير هذا؟ قال: نعم، آخر.اه.

- قال حرب الكرماني كَاللَّهُ في «السُّنة» (٤٤٥): قلت لإسحاق بن راهويه: حديث ميسرة الفجر، قال: قلت: يارسول الله، متى كُتِبتَ نبيًّا.. ما معناه؟ قال: قبلَ أن يَنفُخَ فيه الرُّوحَ وقد خُلِقَ.

(تنبيه): قال ابن القيم كَلْلَهُ في "إعلام الموقعين» (٤/ ٢٧٣): هذا هو اللفظ الصحيح، والعوام يروونه: (بين الماء والطين)، قال شيخنا: وهذا باطل، وليس بين الماء والطين مرتبة. اه.

الما من المورد الواسطي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن منصور بن سعد، عن بُديل، عن عبد الله بن أخزم، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن منصور بن سعد، عن بُديل، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر عليه قال: قلت: يا رسول الله، متى كنت نبيًّا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد».

البزاز (۱) قال: ثنا شعيب بن حرب، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا هارون بن عبد الله البزاز (۱) قال: ثنا شعيب بن حرب، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا بُديل بن ميسرة العُقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عن ميسرة الفجر علي المناهجة قال: سألت النبي عليه متى كنتَ نبيًا؟

قال: «كنتُ نبيًّا وآدم بين الرُّوح والجسد».

الدمشقي، قال: ثنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثنا الله عليه: عن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في قال: سُئِل رسول الله عليه: متى وجبت لك النبوة؟

قال: «بين خلق آدم ونفخ الروح فيه» (٣).

المحاع، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن شجاع، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن

١٦ كتب في الهامش: (حدثني) خه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (البزار)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٦٠٩)، وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة رضي لا نعرفه إلّا من هذا الوجه اه.

وقال الترمِذي: سألت محمدًا - يعني: البخاري -، عن هذا الحديث فلم عرفه.

قال الترمذي: وهو حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم، رواه رجل واحد من أصحاب الوليد. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (٦٨٤).

فقال: «بين خلق آدم ونفخ الروح فيه».

المحمد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، قال: حدثني سعيد بن سويد، عن عبد الأعلى بن هلال السُّلمي، عن العِرباضِ بن قال: حدثني سعيد بن سويد، عن عبد الأعلى بن هلال السُّلمي، عن العِرباضِ بن سارية السُّلمي وَ اللهُ عَلَيْهُ ، قال: سمعت رسول الله وَ يقول: "إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمُنجَدِلٌ في طينته»(١).

قال: إي والله، وقبل أن تُخلق الدنيا بألفي عام، مكتوبًا: أحمد.

1.4٧ ـ أكبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر، قال: ثنا أبو مروان العُثماني، قال: حدثني أبي عثمان بن خالد، عن عبد الرحمٰن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: مِن الكلمات التي تاب الله بها على آدم عَلِيًّا، قال: اللَّهم إنى أسألك بحقِّ محمد عليك.

قال الله عَجْلُكُ: يا آدم، وما يُدريك بمحمدٍ؟

وقوله: «منجدل»: قال في «النهاية» (١/ ٢٤٦): أي: مُلقى على الجَدَالَة، وهي الأرضُ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۱۵۰ و۱۷۱۳)، وابنه عبد الله في «السّنة» (۱٤۱)، وابن حبان (۲۶۰۶)، والبزار في «مسنده» (۲۹۹۶)، وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله علم بإسناد متصل عنه بأحسن من هذا الإسناد، وسعيد بن سويد رجل من أهل الشام ليس به بأس. اه.

قال: یا رب، رفعت رأسي، فرأیت مکتوبًا علی عرشك: (لا إله  $| \mathring{V} |$  الله، محمد رسول الله)، فعلمتُ أنه أكرم خلقك علیك (۱).

## 

(۱) في إسناده: عثمان بن خالد، قال أبو حاتم: منكر الحديث. «الجرح والتعديل» (٦/ ١٤٩).

وقال البخاري: عنده مناكير.

انظر: «الكامل» (٦/ ٢٩٨)، و «تهذيب الكمال» (١٩/ ٣٦٣).

وروي نحوه مرفوعًا وموقوفًا كما سيأتي برقم (١٠٩٣).

- قال ابن تيمية كله في «قاعدة جليلة» (٥٢٥): فهذا الدعاء ونحوه قد رُوي أنه دعا به السلف، ونقل عن أحمد بن حنبل في «منسك المروذي» التوسل بالنبي على في الدعاء، ونهى عنه آخرون.

فإن كان مقصود المتوسّلين التوسل بالإيمان به، وبمحبته، وبموالاته، وبطاعته؛ فلا نزاع بين الطائفتين.

وإن كان مقصودهم التوسل بذاته؛ فهو محلُّ النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول على .

وليس مُجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدلُّ على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيرًا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين، ويحصل ما يحصل من غرضه. . .

وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين، والاستغاثة بهم، والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحدٌ من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص فيه أحدٌ من أئمة المسلمين. اه.

قلت: وقد تقدم برقم (٤٠٣) الكلام على تعيين الكلمات التي تلقّاها أدم هي من ربه فتاب عليه بسببها.

## -- ۱۰ - ۱۱ - ۱۰

## في قول الله عَلَى لنبيه عَلَيْ: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ الشرح: ١٤

۱۰۸۸ \_ ألابرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: ثنا الحسن بن موسى الأشيب.

الم المماراً على الماعد؛ وثنا محمد بن إسحاق ـ يعني؛ الصاغاني ـ، قال؛ ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قالا؛ ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا دَرَّاج أبو السمح، عن أبي سعيد الخدري عَلَيْهُ، عن رسول الله عَلَيْ قال: «أتاني أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري عَلَيْهُ، عن رسول الله عَلَيْ قال: «أتاني الميثم، عن أبي سعيد الخدري عَلَيْهُ، عن رسول الله عَلَيْ قال: وأتاني الله الميثم، فقال: إن ربي عَلَيْ يقول: كيف رفعتُ ذكرك؟ قلتُ: الله أعلم (١٠).

## قال: إذا ذُكِرتُ؛ ذُكِرتَ معي (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الله ورسوله أعلم)!!، والصواب ما أثبته كما عند من خرجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (١٣٨٠)، وابن جرير في «التفسير» (٣٠/ ٢٣٥)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٩٣٩٣)، والخلال في «السُّنة» (٣٠٢)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (المصيصي)، وما أثبته من الهامش.

وهو الصواب كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣١/ ٤٠١).

قلت: الله أعلم.

قال: قال الله وعَجْلَل: إذا ذُكِرتُ؛ ذُكِرتَ معي".

وفي قوله وَجَالُتُ: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الـزخـرف: ٤٤]، قـال: يقال: ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب.

فيقال: من أيِّ العرب؟ فيقال: من قريش (١).

1097 \_ وَالْكِبُونَا أَبُو زَكْرِيا يَحِيى بن محمد الحنائي، قال: ثنا طالوت بن عباد، قال: ثنا أبو حمزة، عن الحسن في قول الله عَلَى الله وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (أَنَّ) ، قال: أبو حمزة، عن الحسن في قول الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَا الله وَالله وَ الله وَالله وَالل

المجتب المجتب المجتب المجتب المجتب الله المجارث الفهري، قال: حدثني (٢) معيد بن عَمرو، قال: ثنا أبو عبد الرحمٰن بن (٣) عبد الله بن إسماعيل ابن بنت أبي مريم،

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير كَلِّلَهُ في «التفسير» (۲۰۲/۲۰): وإن هذا القرآن الذي أوحي إليك يا محمد الذي أمرناك أن تستمسك به لشرف لك ولقومك من قريش. اهـ.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (أخبرني).

<sup>(</sup>٣) كتب في الهامش: (عن) خ.

قال: حدثني عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب على قال: لما أذنب آدم على الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء، فقال: أسألك بحقِّ محمدٍ إلَّا غفرت لي.

قال: فأوحى الله عَجْكُ إليه: وما محمد؟! ومن محمد؟!

قال: تبارك اسمُك، لمَّا خلقتني رفعتُ رأسي إلى عرشك، فإذا فيه مكتوبٌ: لا إله إلَّا الله، محمدٌ رسول الله، فعلمتُ أنه ليس أحدٌ أعظم قدرًا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك.

فأوحى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ عَزَّتي وجلالي إنه لآخر النبيّين من ذُريتك، ولولاه ما خلقتك (١).

- قال ابن تيمية كله في «قاعدة جليلة» (٤٩٥): رواية الحاكم لهذا الحديث مما أُنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم»: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.

قلت [ابن تيمية]: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرًا، ضعَفه: أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم، وقال أبو حاتم ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك.

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث، وقالوا: إن الحاكم يُصحِّح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث. اهـ.

- وقال الشيخ سليمان بن عبد الله كَلَّلُهُ في «تيسير العزيز الحميد» (ص٢٠٣): وهو حديث ضعيف بل موضوع؛ لأنه مخالف للقرآن.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۸۲ ـ ۸۳)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۸۲) مرفوعًا، وصححه، وتعقَّبه الذهبي، بقوله: بل موضوع، وعبد الرحمٰن واهِ.اهـ.

#### ن قال محمر بن وبعسين كَخْلَلْهُ:

قال تعالى: ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحْمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَنسِرِينَ ﴿ إِن اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال الذهبي في هذا الحديث: أظنه موضوعًا، وعبد الرحمٰن بن زيد متفق على ضعفه، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.اهـ.

- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمٰن رحمهما الله في «مصباح الظلام» (ص٤٥٩): وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب والمحديث الذم بحقّ محمد: فهو حديث موضوع، مكذوب، باتفاق أهل العلم بالحديث، كما جزم به شيخ الإسلام في كتاب «الاستغاثة في الردِّ على ابن البكري»، وأهل العلم يُفرِّقون بين ما رواه الطبراني، وما رواه أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السُّنن الأربعة و«موطأ» مالك، وما رواه غيرهم من أهل المسانيد، لا سيَّما الطبراني، وأمثاله من المُكثرين؛ فلا يحتج بحديثهم، وما انفردوا به إلَّا بعد النظر في سنده وكلام أهل الجرح والتعديل، ومجرَّد العزو لا تقوم به حُجَّة؛ لكثرة ما اشتمل عليه من الموضوعات.اه.

وقد تقدم برقم (۱۰۸۷) التعليق على حكم السؤال بحق النبي ﷺ. (۱) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/۱٤).

- قال ابن القيم كَالله في «التبيان في أيمان القرآن» (ص 7٤٩): أكثر المفسّرين من السلف والخلف - بل لا يُعرَفُ عن السلف فيه نزاعٌ - أن هذا قَسَمٌ من الله بحياة رسوله على . وهذا من أعظم فضائله؛ أن يُقسِم الرُّب على بحياته، وهذه مزيَّةٌ لا تُعرف لغيره.

ولم يُوَقَّق الزمخشري لذلك، فصرف القَسَمَ إلى أنه بحياةِ لوطِ ﷺ، وأنه من قول الملائكة له، فقال: هو على إرادة القول، أي: قالت الملائكة =

# ١٠٠ - ١١

# ذكر قول الله عَجَالًا: ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٩](١)

= للوط على: (لعَمْرُك إنهم لفي سكرتهم يعمهون).

وليس في اللفظ ما يدل على واحدٍ من الأمرين، بل ظاهر اللفظِ وسياقُه إنما يدلُّ على ما فهمه السلف الطيِّبُ لا أهلُ التعطيل والاعتزال.

قال ابن عباس ﴿ الْعَمْرُكُ )، أي: وحياتك. قال: وما أقسم الله تعالى بحياة نبيِّ غيره. والعَمْرُ والعُمْرُ: واحد، إلَّا أنهم خَصُّوا القَسَم بالمفتوح لإثبات الأخفّ لكثرة دوران الحَلِفِ على ألسنتهم. اهـ.

(۱) قال ابن كثير كَلْقُهُ في "تفسيره" (٦/ ١٧١): روى البزار وابن أبي حاتم من طريقين، عن ابن عباس في أنه قال في هذه الآية: يعني: تقلُّبه من صلب نبيً إلى صلب نبيً ، حتى أخرجه نبيًا . اه.

قلت: ذكر الطبري في «تفسيره» (٦٦٦/١٧) أقوال أهل التفسير في هذه الآية، ولم يذكر هذا القول عن أحد من السلف!!

فقال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: ويرى تقلبك في صلاتك حين تقوم، ثم تركع، وحين تسجد. ثم أسند هذا التفسير عن ابن عباس رها، وعكرمة.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تقلبك في المُصلِّين، وإبصارك منهم من هو خلفك، كما تُبصر من هو بين يديك منهم. وأسند هذا القول عن مجاهد كَلَّهُ. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتقلُّبك مع الساجدين: أي تصرُّفك معهم في الجلوس والقيام والقعود. وأسند هذا القول عن ابن عباس را وقتادة، وابن زيد.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ويرى تصرُّفك في الناس. وأسنده عن الحسن كِلله .

#### ن قال معمر بن وبعسين ريخليله:

البحاهلية على أنواع غير محمودة إلّا نكاحًا واحدًا، نكاح صحيح: وهو هذا النكاح الذي سَنّه رسول الله على أنواع غير معمودة إلّا نكاحًا واحدًا، نكاح صحيح: وهو هذا النكاح الذي سَنّه رسول الله على المرجل الله وليّته فيزوّجه على الصداق وبالشهود، فرفع الله على قدر نبينا على وصانه عن نكاح الجاهلية، ونقله في أصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم، ينقله في أصلاب الأنبياء، وأولاد الأنبياء، حتى أخرجه بالنكاح الصحيح على الصحيح على الصحيح على الصحيح على الصحيح المنتاء، حتى أخرجه بالنكاح الصحيح الصحيح الصحيح المنتاء المنتاء المنتاء المنتاء المنتاء المنتاء الصحيح المنتاء ال

العدني، قال: ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين والله قال: أشهد على العدني، قال: ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين والله قال: أشهد على أبي مُحدّتُ عن أبيه، عن جده، عن علي والله قال النبي الله قال: «خرجتُ مِن نكاحٍ، ولم أخرج من سِفاح (۱)، مِن لَدُن آدمَ إلى أن ولدني أبي وأُمي، لم يُصبني من سِفاحِ الجاهلية شيء (۲).

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وتصرُّفك في أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك تفعله، والساجدون في قول قائل هذا القول: الأنبياء.

قال ابن جرير كَلَّهُ: وأولى الأقوال في ذلك بتأويله قول من قال تأويله: ويرى تقلَّبك مع الساجدين في صلاتهم معك، حين تقوم معهم، وتركع وتسجد؛ لأن ذلك هو الظاهر من معناه. فأما قول من وجهه إلى أن معناه: وتقلبك في الناس، فإنه قول بعيد من المفهوم بظاهر التلاوة، وإن كان له وجه؛ لأنه وإن كان لا شيء إلَّا وظله يسجد لله، فإنه ليس المفهوم من قول القائل: فلان مع الساجدين، أو في الساجدين، أنه مع الناس أو فيهم، بل المفهوم بذلك أنه مع قوم سجود السجود المعروف، وتوجيه معاني كلام الله الله الأغلب أولى من توجيهه إلى الأنكر. اه.

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٢/ ٣٧١): السِّفَاحُ: الزِّنا.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٢١٠)، =

1.97 \_ ألابرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الشاهد، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبري، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله عليه قال: «خرجتُ مِن نِكاحٍ، ولم أُخرج من سِفاحٍ»(١).

العدني، قال [٥٧/أ]: حدثني عمر بن خالد، قال: ثنا أبو عبد الله محمد الحبيلي (٣)، عن العدني، قال [٥٧/أ]: حدثني عمر بن خالد، قال: ثنا أبو عبد الله محمد الحبيلي (٣)، عن عبد الله بن الفرات، عن عثمان بن الضّحاك، عن ابن عباس على الله والله و

وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/٣٦٣)، وقال: هذا غريب من هذا الوجه، ولا يكاد يصح.اه.

<sup>=</sup> ومن طريقه الطبراني في «الأوسط» (٤٧٢٨). وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۱۳۲۷۳) وابن أبي شيبة (۳۲۲۹۸).قال ابن كثير: هذا مرسل جيد.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٦٠٢٨ \_ ١٦٠٢٩) من طريقين عن ابن عباس رفيها .

<sup>(</sup>٣) كتب في الهامش (الحلبي) خ صع.

<sup>(</sup>٤) وكتب فوقها: (من) خ.

# الطاهرة، حتى أخرجني من بين أبويَّ، لم يلتقيا على سفاحٍ قطّ ١١٠٠.

ابو الحسن، قال: ثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: ثنا عبد العظار، قال: ثنا محمد بن سنان القرّاز أبو الحسن، قال: ثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: ثنا عبد العزيز بن عمران، عن أبيه، عن ابن المسور بن مخرمة، عن أبيه، عن العباس بن عبد المطلب، قال: قال: عبد المطلب: قدمت اليمن، فنزلت على أُسْقُف بها (٢)، وكان حَبْرٌ من اليهود يمرُّ بي، فقال لي يومًا: يا عبد المطلب: ألا تكشف لي عن جسدك، لأنظر إليه.

فقلت: أكشف لك عن جسدي ما خلا عورتي.

فكشفتُ عن جسدي، فتشمَّمني، ثم تشمَّم منخري الأيمن، ثم نشمَّم منخري الأيسر، فقال: أرى يا عبد المطلب في منخرك الأيمن نُبوَّة، وفي الأيسر مُلكًا، ألك شاعة؟

قلت: وما الشاعة؟

قال: امرأة.

قلت: أما اليوم فلا.

قال: فتزوَّج في بني زُهرة.

قال: فقدمت فتزوَّجت في بني زُهرة، فقالت قريش: أفلج (٣) عبد الله على أبيه عبد المطلب.

(٢) أي: رئيس من رؤساء النصارى في الدين. انظر: «الصحاح» (٤/ ١٣٧٥). وكتب في الهامش: (أسقف) بالفتح.

(٣) فلج الرجل على خصمه: إذا فاز عليه وغلبه. «مقاييس اللغة» (٤/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عمر العدني في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (۲۰۹)، ومن طريقه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (۱۷/ ۹۶)، وإسناده مسلسل بالمجاهيل.

# 

# ذكر مولد رسول الله على ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي

الحسين بن علي الصُّدائي، قال: ثنا محمد بن عبيد السُّلمي، قال: ثنا عمر بن صُبح التميمي، الحسين بن علي الصُّدائي، قال: ثنا محمد بن عبيد السُّلمي، قال: ثنا عمر بن صُبح التميمي، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن شداد بن أوس، قال: بينا رسول الله علي يُحدِّثنا على باب الحِجر، إذ أقبل شيخٌ من بني عامر، وهو مِدرة قومه (۱) وسيدهم من شيخ كبير يتوكَّأ على عصا، فمَثُلَ بين يدي النبي على قائمًا، ونسبه إلى جده، فقال: يا ابن عبد المطلب، إني نُبئت أنك تزعم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، ألا وإنك تفوَّهت بعظيم، إنما كانت الخلفاء والأنبياء في بيتين من بيوت بني إسرائيل، فلا أنت من أهل هذا البيت، ولا من (۱) هذا البيت، إنما أنت رجلٌ من العرب، ممن كانت تعبدُ هذه الحجارة والأوثان، فما لك وللنبوة، ولكن لكلً قولٍ حقيقة، فأنبئني بحقيقة قولك، وبدء شأنك.

قال: فأُعجِبَ النبيُ ﷺ بمساءلته، وقال: «يا أخا بني عامرٍ، إن للحديث الذي تسأل عنه نبأً ومجلسًا، فاجلس».

فثنى رجله، ثم بَرَكَ كما يَبرُكُ البعير، واستقبله النبي على بالحديث، فقال: «يا أخا بني عامر، إن حقيقة قولي، وبَدء شأني: أني دعوة

<sup>(</sup>١) أي: سيد مدرته أي: قريته. انظر: «الصحاح» (١/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (من أهل) خ.

أبي إبراهيم، وبَشَّر بي (١) أخي عيسى ابن مريم، وإن أُمي حملتني، وإني كنتُ بِكْر أُمي، حملتني كأثقل ما تحمل النساء، حتى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثِقل ما تجد، ثم إن أُمِّي رأت في المنام: أن الذي في بطنها نور، قالت: فجعلت أتبع النور بصري، فجعل النور يسبق بصري، حتى أضَاءت لي مشارق الأرضِ ومغاربها، ثم إنها ولدتني فنشأت، فلما نشأت بُغِّضَت إليَّ أوثان قريش، وبُغِّضَ إليَّ الشِّعر، وكنت مسترضَعًا في بنى ليث بن بكر، فبينا أنا ذات يوم مُنتبذ من أهلى، مع أتراب (٢) لي من الصبيان، في بطن وادٍ، نتقاذف بيننا بالجِلة (٣) إذ أقبل إليَّ رهطٌ ثلاثة، معهم طست من ذهب ملآن ثلجًا، فأخذوني فانطلقوا بي من بين أصحابي، وانطلق أصحابي هرابًا، حتى انتهوا إلى شفير الوادي، ثم أقبلوا على الرهط، فقالوا: ما رابكم(٤) إلى هذا الغلام؟ إنه ليس منا، هذا من سيد قريش، وهو مسترضَعٌ فينا، من غلام يتيم، ليس له أبِّ ولا أُم، فماذا يرُدُّ عليكم قتلُه؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ إن كنتم لا بُدُّ قاتليه فاختاروا منا أيّنا شئتم فليأتكم مكانه فاقتلوه، ودعوا هذا الغلام، فإنه بنبم، فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليهم جوابًا، انطلقوا هرابًا مُسرعين إلى الحي يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم.

فعَمِدَ أحدهم فأضجعني على الأرضِ إضجاعًا لطيفًا، ثم شقَّ ما بين مفرق صدري إلى مُنتهى عانتي، وأنا أنظر إليه، فلم أجد لذلك مسًّا، ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج، فأنعم غسلها، ثم أعادها مكانها. ثم قال الثاني منهم لصاحبه: تنحَّ، فأدخل يده في جوفي فأخرج

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (وبُشرى) خ. (٢) أي: أقران.

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ دمشق» (٣/ ٤٦٧): قال أبو عبد الملك: يعني البعر. اه.

<sup>(</sup>٤) في الهامش: (رأيكم) خ.

قلبي فصدعه (۱)، وأنا أنظر إليه، فأخرج منه مضْغة سوداء، فألقاها، ثم قال بيده كأنه يتناول شيئًا، فإذا بيده خاتم من نور، تحار أبصار الناظرين [٥٧/ب] دونه، فختم به قلبي، ثم أعاده إلى مكانه، فامتلأ قلبي نورًا، فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرًا.

ثم قال الثالث منهم لصاحبه: تنح ، فتنح عني ، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضًا لطيفًا ، ثم أكبوا علي ، وضموني إلى صدورهم ، وقبلوا رأسي وما بين عيني ، ثم قالوا: يا حبيب ، لن تُراع ، إنك لو تدري ما يُراد بك من الخير لقر ت عَينُك .

ثم قال الأول الذي شقَّ بطني: زِنوه بعشرة من أُمَّته، فوزنوني بهم فرجحتهم، ثم قال: فرجحتهم، ثم قال: زِنوه بمائة من أُمَّته، فوزنوني، فرجحتهم، ثم قال: زِنوه بأمَّته، فوزنوني، فرجحتهم، فقال: دعوه، فلو وزنتموه بأُمَّته كلها لرجحهم.

فبينا نحن كذلك، إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم (٢)، وإذا أُمِّي وهي ظئري (٣) أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول: يا ضَعيفاه، استُضْعِفتَ من بين أصحابك، وقُتلت لضَعفك، فأكبوا عليَّ، وضَموني إلى صدورهم، وقبَّلوا رأسي، وما بين عيني، وقالوا: حبذا أنت من ضعيف، ما أكرمك على الله.

ثم قالت: يا وحيداه، فأكبُّوا عليَّ، وضَموني إلى صدورهم، وقالوا: حبذا أنت من وحيدٍ، وما أنت بوحيدٍ، إن الله معك، وملائِكته، والمؤمنين من أهل الأرضِ.

<sup>(</sup>١) أي: قسمه وشقه قسمين.

<sup>(</sup>٢) أي: جميعهم.

<sup>(</sup>٣) أي: مرضعتي.

ثم قالت ظئري: يا يتيماه، فأكبُّوا عليَّ، وضَموني إلى صدورهم، وقبلوا رأسي، وما بين عيني، وقالوا: حبذا أنت من يتيم، ما أكرمك على الله.

فلما نظرت أُمي وهي ظئري، قالت: يا بُني، ألا أراك حيًّا بعد، وضَمتني إلى حِجرها، فوالذي نفسي بيده إني لفي حِجرها قد ضَمتني إليها، وإن يدي لفي يد بعضِهم، وظننت أن القوم يُبصرونهم، فإذا هم لا يُبصرونهم، فقال بعضُ القوم: قد أصاب هذا الغلام طائِفٌ من الجنِّ، فاذهبوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه ويداويه، فقلت: يا هناه (۱)، إني أجد نفسي سليمة، وفؤادي صحيحًا، ليس بي قَلَبَة (۲).

فقال أبي - وهو زوج ظئري -: أما ترون كلامه كلام صحيح؟ إني أرجو أن لا يكون على ابني بأسٌ، فاتفق رأيهم على أن يذهبوا بي إلى الكاهن، فاحتملوني، فذهبوا بي إليه، فقصوا عليه قصتي، فقال: اسكتوا، حتى أسأل الغلام، فإنه أعلم بأمره منكم، فسألني فقصصت عليه قصتي من أوَّلها إلى آخرها، فضمني إليه، وقال: يا للعرب، يا للعرب، اقتلوا هذا الغلام، واقتلوني معه، واللات والعُزى لئِن تركتموه وأدرك، ليخالفنَّ دينكم ودين آبائِكم، وليخالفنَّ أمركم، وليأتينكم بدينٍ لم تروا مثله.

فانتزعتني أمي من حِجره، وقالت: أنت أعته وأجنّ من ابني هذا، ولو علمتُ أن هذا يكون من قولك ما أتيتُ به، فاطلب لنفسِك من بقتلك، فإنا غير قاتلي هذا الغلام، واحتملوني وأدوني إلى أهلي، فأصبحتُ معزًّا (٣) مما فعل بي، وأصبح أثر الشقّ ما بين مفرق صدري

<sup>(</sup>۱) كلمة تختص بالنداء. «الصحاح» (٦/ ٣٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) أي: ألمٌ وعِلَّة. «النهاية» (١٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) أي: قويًّا شديدًا. انظر: «النهاية» (٤/ ٣٤٢).

إلى مُنتهى عانتي كأنه الشِّراك، فذلك يا أخا بني عامر: حقيقة قولي وبدوء شأني».

فقال العامري: أشهد بالله الذي لا إله إلَّا هو إنَّ أمرك لحقُّ... وذكر الحديث (١).

المكي، قال: حدثني أحمد بن محمد، قال: وجدت في كتاب أي، عن الزهري، عن الكي، قال: حدثني أحمد بن عوف، عن أبيه عبد الرحمٰن بن عوف، قال: كنت إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، قال كنت تربًا لرسول الله عليه وقع على يدي استهل في فسمعت قائِلًا من ناحية البيت ولد محمد على وقع على يدي استهل فسمعت قائِلًا من ناحية البيت يقول: يرحمك ربك، قالت: فلما ليَّنته وأضْجعته؛ أضاء لي نور محتى رأيت قصور الروم، ثم غشيتني ظلمة ورعدة، ثم نظرت عن يميني فلم أر شيئًا، فسمعت قائِلًا يقول: أين ذهبت به إلى المغرب، قالت: ثم أصابتني رعدة وظُلمة، قالت: ثم نظرت عن يساري، فلم أر شيئًا، فسمعت قائِلًا يقول: أين ذهبت به ؟ قال: ذهبت به إلى المشرق.

قال عبد الرحمٰن: فكان الحديث من شأني، حتى بعث الله عَلَى رسوله عَلَى فكان أول قومه إسلامًا (٣).

\* انظر: «الكامل» لابن عدي (٦/ ٥٠)، و«تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في "تاريخه" (۲/ ۱٦٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (۳/ ٤٦٩)، وفي سنده: عمر بن صبح، وهو منكر الحديث، وكذَّبه بعضهم. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ لا متنًا ولا إسنادًا.

<sup>(</sup>٢) أي: مساويًا له في سنه وعمره.

 <sup>(</sup>٣) في إسناده: عبد الله بن شبيب، قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٤٣٨): أخباريًّ علَّامة؛ لكنه واهِ. قال الحاكم: ذاهب الحديث. اهـ.

#### و قال معمر بن وبعسين ريخليله:

في هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب فضائِله عليه الله المالية المالي

الما الشكري، قال: ثنا أبو علي الحسين (٢) بن زكريا السُّكري، قال: ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني ابن أبي جهم مولى لامرأةٍ من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب، وكان يقال: مولى الحارث بن حاطب، قال: حدَّثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، يقول: حُدُّثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله ﷺ التي أرضَعته أنها قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر، نلتمس بها الرضعات في سنة شُهباء (٣)، فقدمت على أتان لي قمراء (٤)، كانت أذمَّة الركب (٥)، ومعي صبي لنا، وشارِفٌ لنا(٦)، والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك، ما يجد في ثديي ما يُغنيه، ولا في شارفنا ما يغذّيه، فقدمنا مكة، فوالله [٧٦] ما علمت منا امرأة إلَّا وقد عُرضَ عليها رسول الله عليه، فإذا قيل: إنه يتيمٌ، تركناه، وقلنا: ما عسى أن تصنع إلينا أُمّه؟ إنما نرجو المعروف من أب الولد، فأمَّا أُمُّه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما بقى من صواحباتي امرأة إلَّا أخذت رضِيعًا غيري، فلما لم أجد غيره، قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحِباتي ليس معي رضِيع، لأنطلقنَّ إلى ذلك اليتيم فلآخذنَّه، فقال: لا عليك، فذهبتُ فأخذتُه، فوالله ما أخذته إلَّا أني لم أجد غيره، فما هو

<sup>(</sup>١) وهو من الكتب المفقودة للمُصنّف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي «تاريخ بغداد» (٨/ ٢٨١): (الحسن بن زكريا أبو علي السكري).

 <sup>(</sup>٣) أي: أَذَاتِ قَحْط وَجَدْب. «النهاية» (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) (الأتان): أنثى الحمار. و(القمراء): شديدة البياض. «النهاية» (١٠٧/٤).

<sup>(</sup>٥) أي: أصبحت مذمومة عندهم لأنها حَبَسَتهم لضَعفِها وانقِطاع سَيرها. «النهاية» (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٦) (الشَّارِفُ): الناقةُ المُسِنَّة. «النهاية» (٢/ ٢٦٤).

إلَّا أَنْ أَخَذَتُهُ، فَجَنَّتُ بِهُ رَحْلِي، فأقبل عليه ثدياي بِمَا شَاءَ الله مَنْ لَبِّن، فشرب حتى رَوِي، وشرِبَ أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل(١)، فحلبَ ما شَربَ وشربتُ حتى روينا، فبتنا بخير ليلةٍ، فقال صاحبي: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نُسَمة مُباركة، ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه، فلم يزل الله عَجَلُكُ يزيدنا خيرًا، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا، فوالله لقَطَعَتْ أتاني (٢) الركب حتى ما يتعلق (٣) بها حمار، حتى إن صواحباتي ليقُلن: ويحك يا بنت أبي ذوَّيب! أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟! فأقول: نعم، والله إنها لهي هي، فيقلن: والله إن لها لشأنًا، حتى قدمنا أرضَ بني سعد، وما أعلم أرضًا من أرض الله وعجل أجدب منها، فإن كانت غنمي لتسرح، ثم تروح شِباعًا لُبّنًا، فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبضُّ (٤) له شاة بقطرة لبن، وإن أغنامهم لتروح جِياعًا، حتى إنهم ليقولون لرعاتهم: انظروا حيث تسرح غنم ابنة أبي ذؤيب، فاسرحوا معهم، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح، فيريحون أغنامهم جياعًا، وما فيها قطرة لبن، وتروح غنمي شباعًا لُبِّنًا، فنحلب ما شئنا، فلم يزل الله رَجَّلُكَ يرينا البركة، ونتعرُّفها حتى بلغ سنتين، فكان يَشِبُّ شبابًا لا يَشِبُّه الغلمان، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلامًا جَفْرًا (٥)، فقدمنا به على أُمِّه، ونحن أضَنُّ (٦) شيء به مما رأينا فيه من البركة، فلما رأته أُمُّه، قلنا لها: يا ظئُّر، دعينا نرجع بابننا(٧)

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (١/ ٤٠٩): أي: كثيرة اللبن.

<sup>(</sup>٢) الأنثى من الحمار.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٣/ ٢٨٨): أي مَا يتَّصل بِهَا ويَلْحَقُها.

<sup>(</sup>٤) يقال: بَضَّ الماءُ إذا قطرَ وسال. «النهاية» (١/١٣٢).

<sup>(</sup>٥) في «النهاية» (١/ ٢٧٧): استجفر الصبي إذا قوي على الأكل.

<sup>(</sup>٦) ضننت بالشيء أضن به ضِنًّا وضَنانَةً، إذا بخِلتَ به. «الصحاح» (١/٢١٥٦).

<sup>(</sup>V) في الهامش: (ببنينا).

هذه السّنة الأُخرى، فإنا نخشى عليه أوباء مكة، فوالله مازلنا بها حتى فالت: فنعم، فسرَّحته معنا، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبينا هو خلف بيوننا مع أخ له من الرضاعة في بَهْم لنا (١)، جاءنا أخوه يشتدُّ، فقال: أخي ذلك القرشي، قد جاءه رجلان عليهما بياض، فأضجعاه، فشقًا بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتدُ نحوه، فنجده قائمًا مُنتقعًا لونه (٢)، فاعتنقه أبوه، وقال: أي بُنيَّ، ما شأنك؟! قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاني فشقًا بطني، ثم استخرجا منه شيئًا فطرحاه، ثم ردَّاه بياض، فأضجعاني فشقًا بطني، ثم استخرجا منه شيئًا فطرحاه، ثم ردَّاه كما كان، فرجعنا به معنا، فقال أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون ابني قد أُصيب، انطلقي بنا فلنرُدّه إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوَّف. قالت: فاحتملناه، فلم ترع أُمُّه إلَّا به، قد قدمنا به عليها، فقالت: ما ردَّكُما به، فقد كنتما عليه حريصين؟! فقلنا: لا والله يا ظئر، إلَّا أن الله وَ الله نقلنا: نرُده على أهله.

فقالت: ما ذاك بكما، فاصدقاني شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا، والله ما للشيطان عليه سيل، وإنه لكائن لابني هذا شأنٌ، ألا أُخبركما خبره؟ قلنا: بلى.

قالت: حملت به، فما حملت حملًا قطَّ أخف منه، وأُريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نورٌ أضاءت له قصور الشام، ثم وقع جين ولدته وقوعًا ما يقعه المولود مُعتمدًا على يديه، رافعًا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما (٣).

(١) أي: غَنمٌ لهم.

(٣) رواه ابن حبأن (٦٣٣٥)، وأبو يعلى (٧١٦٣). وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٥/ ١٠٩): أي مُتغيرًا. يقال: انتقع لونه وامتقع، إذا تغير من خوف أو ألم ونحو ذلك.

البناني، عن أبس بن مالك وشيبان بن أبي شيبة، قالا؛ ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عبيد الله بن محمد القيسي (١)، وشيبان بن أبي شيبة، قالا؛ ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك وشيه: أن رسول الله وسيه أتاه جبريل المسلم وهو يلعب مع الصبيان، فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، ثم قال: هذا حظّ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمّه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه بماء زمزم، ثم لأمّه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه اللون (٢).

قال أنس: كنت أرى أثر المِخْيَط في صدره عِيْ (٣).



<sup>=</sup> وفي إسناده: جهم بن أبي الجهم. . . قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٢٦): لا يُعرف. له قصة حليمة السعدية . اه.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (العيشي) خ.

 <sup>(</sup>٢) في «تاج العروس» (٨/٣٦٣): وانتُقِعَ لونُه: تغيَّرُ مِن همِّ أو فرَعٍ. اهـ.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۲۲).

<sup>(</sup>فائدة): دلت الأحاديث على أن حادثة شق صدر النبي على تكررت في حياته عدة مرات، ومن ذلك:

الأولى: عندما كان في مضارب حليمة كما في حديث أنس رفي هذا. الثانية: عندما كان ابن عشر سنين، روى ذلك عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (٢١٢٦١).

الثالثة: عند مجيء جبريل عليه بالوحي إليه حين نُبئ.

الرابعة: ليلة الإسراء كما ثبت في الصحيحين كما سيأتي في (باب الإسراء).

# 

# ذكر مبعثه ﷺ

#### ن فال معمر بن العسين كَفْلَتْهُ:

الماموا - رحمنا الله وإياكم - أن نبينا محمدًا والله يزل نبيًا من قبل خلق آدم و يتقلّبُ في أصلاب الأنبياء، وأبناء الأنبياء بالنكاح الصحيح حتى أخرجه الله تعالى من بطن أمّه، يحفظه مولاه الكريم ويكلؤه ويحوطه إلى أن بلغ [٢٧/ب]، وبغّض الله و الله ولا أينا من أخلاق وما كانوا عليه من الكفر، ولم يُعلّمه مولاه الشّعر، ولا شيئًا من أخلاق الجاهلية، بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له، ليس للشيطان عليه سبيلٌ، يتعبّد لمولاه الكريم خالصًا (١)، حتى نزل عليه الوحي، وأمر

<sup>(</sup>۱) قال ابن بطة كَلَّمَهُ في «الإيانة الصُّغرى» (٣٠٧): ومَن زعمَ أنه كان على دِينِ قومِه قبل أن يُبعث؛ فقد أعظمَ الفِريةَ على رسولِ الله ﷺ، ولا يُكلَّمُ مَن قال بهذا، ولا يُجالس.

<sup>-</sup> وفي «السنة» للخلال (٢١٢) قال حنبل بن إسحاق، قال: قلت لأبي عبد الله: من زعم أن النبي على كان على دينِ قومه قبل أن يُبعث؟

فقال: هذا قُول سوءٍ، ينبغي لصاحبُ هذه المقالة يُحذر كلامه، ولا يجالس.

قلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة؟

فقال: قاتله الله! وأيُّ شيءٍ أبقى إذا زعم أن رسول الله على كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام؟! وقال الله على، وبشرَّ به عيسى، فقال: اسمه أحمد.

قلت له: وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوَّجها ﷺ في الجاهلية. =

بالرسالة، وبُعث إلى الخلق كافّة، إلى الإنس والجن، بُعث على رأس أربعين سنة من مولده، أقام بمكة عشرًا يدعوهم إلى الله عَلَى الله عَلَ

المحمد بن يوسف الغضيضي، قال: ثنا عبد الله بن وهب، عن قُرَّة بن عبد الرحمٰن، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن حدَّثه، قال: سمعت أنس بن مالك عَلَيْه، قال: بُعِثَ نبيُّ الله عَلَيْ وهو ابن أربعين سنة، فمكث بمكة عشرًا، وبالمدينة عشرًا، وتوفي وهو ابن ستين سنة.

العدد الواسطي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا محمد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا سُليمان بن بلال المدني، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، أنه سمع أنس بن مالك عَلَيْهُ يقول: بُعِثَ النبيُّ على رأس أربعين سنةً، فكان بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفي رسول الله على رأس الستين، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء (۱).

<sup>=</sup> وانظر: «مسند» أبي عوانة (١/ ١٦١): (الدليل على أنَّ النبي كان في صباه إلى أن أوحي إليه مؤمنًا مهتديًا)، وصحيح ابن حبان (١٤/ ١٦٩/ ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن النبي على كان على دينِ قومه قبل أن يُوحى إليه).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰٤۷ و ۰۹۰۰)، ومسلم (۲۳٤۷). وزاد البخاري: (قال ربيعة: فرأيت شعرًا من شعره، فإذا هو أحمر، فسألت. فقيل: احمرَّ من الطيب).

# ٥٠ - اب - ٨٥

# كيف نزل عليه الوحي علية

11.۸ ـ ٢ ـ ٢ ـ ١١٠٨ ـ ٢ ـ ١١٠٨ ـ ٢ ـ ١١٠٨ ـ ١٠٠٨ ـ ١٠٠٨ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠٨ ـ

قالت: وحُبِّب إلى رسول الله ﷺ الخلاء، فكان يمكثُ الأيام في غار جِراء يتعبَّد، حتى جاءه الوحي ﷺ (١).

عسكر، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، والحسن بن أبي الربيع، وأحمد بن منصور ـ واللفظ البن عسكر ـ، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني عوة بن الزبر، عن عائِشة على الرزاق، قال: أول ما بُدئ به رسول الله على من الوحي: الرُويا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رُؤيا إلَّا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاء، فكان يأتي حِراء، فيتحنث فيه ـ وهو التعبُّد الليالي ذوات العدد ـ ويتزوَّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة على، فتزوِّده لمثلها، حتى فجأه الوحي وهو في غار حِراء، وجاءه المَلكُ فيه، فقال: اقرأ، فقال رسول الله على المقلف المنابع، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فقلت: فغطني المؤلئة فقلن القرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فقلت: فغطني حتى بلغ فغطني الثانية، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت:

<sup>(</sup>١) انظر ما بعده.

ما أنا بقارئ، فغطّني الثالثة، حتى بلغ مني الجَهد، ثم أرسلني، فقال: ﴿ أَفَرُأْ بِالسِّهِ رَبِكَ اللَّذِى خَلَقَ ﴿ آَ اللَّهُ اللَّهِ مَلَكَ اللَّهِ مَلَكَ اللَّذِى خَلَقَ ﴿ آلَا لَكُمْ اللَّهِ مَلَكَ اللَّهِ مَلَكَ اللَّهِ مَلَكَ اللَّهِ مَلَكَ اللَّهِ مَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وخُشيش بن أصرم، قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن، عن جابر بن عبد الله والله عن النبي الله يُحدِّث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: «فبينا أنا أمشي، فسمعت صوتًا من السماء، فرفعت رأسي، فإذا أنا بالمَلكِ الذي جاءني بجراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض، فجُثِثت (على منه رُعبًا، فرجعت، فقلت: زمِّلوني، زمِّلوني، دثِّروني دثَّروني».

فَأْنُـزَلَ الله وَعَجَلَلَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُدَثِّرُ ۞ فُرُ فَأَنَذِرَ ۞ وَرَبَكَ فَكَبِرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَفِرُ ۞ وَٱلرُّجْزَ فَآهْجُرُ ۞﴾ [المدثر]، وهي الأوثان قبل أن تُفرضَ الصلاة (٥٠).

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (١٠٦/١): جَمعُ بَادرة، وهي لحمة بين المَنكِب والعُنق. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (١٩٨/٤): هو بالفتح: الثِّقَل مِن كلِّ مَا يُتَكلُّف. والكَلُّ: العيال. اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (٩٧١٩)، وأحمد (٢٥٩٥٩)، والبخاري (٣) ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٤) في الهامش: (فحثيت) خ.

قال أبو عبيد كَلَّمُهُ في "غريب الحديث" (١٩٩/٢): حديث النبي عَلَيْ في المبعث حين رأى جبريل عَلَيْ قال: "فجُئِشتُ منه فرقًا". ويقال: جثثت. قال الكسائي: المجثوث والمجؤوث جميعًا: المرعوب الفَزع. اهر.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق (٩٧١٩)، وأحمد (١٥٠٣٥)، والبخاري (٤٩٢٦)، ومسلم (١٦١).

الاا - كافانا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عباد، قال: ثنا بكر بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني وهب بن كيسان مولى الزبير، قال: سمعت عبد الله بن الزبير، يقول لعبيد بن عُمير: حدِّثنا يا عُبيد كيف كان بدء ما ابتدأ به رسول الله على من النبوة حين [۷۷/أ] جاءه جبريل الله فنذكر بدء ذلك، نقال النبي الله النبي الفخرجت، حتى إذا كنت في وسط الجبل فسمعت صوتًا من السماء، يقول: يا محمد، أنت رسول الله، وأنا جبريل، فرفعت رأسي إلى السماء لأنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، يقول: يا محمد، أنت رسول الله، وأنا جبريل، فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم ولا أتأخّر، وجعلت أصرف وجهي في آفاق السماء، ولا أنظر في ناحية منها إلّا رأيته كذلك، فما زلت كذلك واقفًا حتى بعثتْ خديجةُ رسولها (۱) في طلبي، ورجعوا إليها وأنا واقفٌ في مكاني ذلك، ثم رسولها عني، وانصرفتُ راجعًا إلى أهلي، حتى أتبت خديجة».

فقالت لي: أين كنت؟

فقلت: «إن الأبعد لشاعر أو مجنون».

فقالت: أُعيذك بالله من ذلك، وماذا يا ابن عم؟ لعلك رأيت شيئًا؟ قلت: «نعم، ثم حَدَّثتها بالحديث».

فقالت: أبشر يا ابن عم، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبيَّ هذه الأُمة (٢).

الله بن محمد بن عمد بن أبي داود، قال: ثنا أبو أُمية عبد الله بن محمد بن خلاد، قال: ثنا يعقوب بن محمد، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام،

<sup>(1)</sup> في الأصل: (رسلها)، وكتب فوقها: (رسولها).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن إسحاق في «السير» كما في «سيرة ابن هشام» (١/ ٢٣٥)، ومن طريقه الطبري في «التاريخ» (٢/ ٣٠٠). وفي إسناده: بكر بن سليمان مجهول. انظر: «ميزان الاعتدال» (١٢٨٣)، و«ديوان الضعفاء» (٦٤٣).

لَجِحتُ وكنتُ في النُّكرى (٣) لَجُوجًا ووصْفٍ من خديجة بعد وصْفٍ بِبَطنِ المكتبن على رجائِي بِبَطنِ المكتبن على رجائِي بأن محمدًا سيسود يوما ويُظهر في البلاد ضِياءَ نُورٍ في البلاد ضِياءَ نُورٍ فيا ليتي إذا ما كان ذاكم ولُوجًا للذي كَرِهتْ قريشٌ وريشٌ

لِهَمِّ طَالَ مَا بَعَثَ النَشِيجَا(٤) لقد طال انتظاري يا خديجا حديثكِ لو أرى منه خُروجا ويَخْصِمُ من يكون له حَجِيجا تُقامُ به البريةُ أن تَعوجا شَهِدتُ، فكنتُ أوَّلَهم وُلُوجا ولو عَجَّتْ بمكتها عَجيجا(٥)

<sup>(</sup>١) أي: تكشفي، يقال: حسرت العمامة عن رأسي، والثوب عن بدني: أي كشفتهما.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد كِلَّهُ في «غريب الحديث» (١/ ٤٢٦): (الناموس): هو صاحب سرّ الرجل الذي يُطلعه على باطن أمره، ويَخُصُّه بما يستره عن غيره. اهـ.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (الذكرى).

<sup>(</sup>٤) (النشيج): البُكاء مع صَوت.

<sup>(</sup>٥) ذكرها ابن هشام في «السيرة» (١/ ١٩٢) مع اختلاف في ألفاظ القصيدة وزيادة في أبياتها.

وفي إسناده: عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام: متروك، ويروي الموضوعات عن الثقات، وله مناكير خاصة عن هشام. انظر: «الكامل» (١٠٠٠)، و«ميزان الاعتدال» (٤٥٣٩).

العطاردي، قال: ثنا يونس بن بُكير، عن يونس بن عَمرو، عن أبيه، عن أبي ميسرة العطاردي، قال: ثنا يونس بن بُكير، عن يونس بن عَمرو، عن أبيه، عن أبي ميسرة عَمرو بن شرحبيل: أن رسول الله على قال لخديجة على الله على إذا خلوت سمعتُ نداءً، وقد والله خشيتُ أن يكون هذا أمرًا».

فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك ذلك؛ فوالله إنك لتؤدي الأمانة، وتصل الرَّحِم، وتصدق الحديث.

فلما دخل أبو بكر عَلَيْهُ وليس رسول الله عَلَيْهُ ثُمَّ؛ ذكرت خديجة حديثه له، وقالت: يا عتيق، اذهب مع محمد إلى ورقة.

فلما دخل رسول الله على أخذ أبو بكر بيده، فقال: انطلق بنا إلى ورقة، فقال: «ومن أخبرك؟». قال: خديجة.

فانطلقا إليه، فقصًا عليه، فقال: «إذا خلوتُ وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد، وأنطلق هاربًا في الأرضِ».

فقال له: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت، حتى تسمع ما يقول، ثم ائتني فأخبرني، فلما خلا ناداه يا محمد، قل: ﴿ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَخْبَرِنِي، فلما خلا ناداه يا محمد، قل: ﴿ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَلَّ اللَّهِ اللَّهِ مَتِي الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ إلَّا الله .

فأتى ورقة، فذكر ذلك له، فقال له ورقة: أبشر، ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشرَّ به ابن مريم، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك

ويعقوب بن محمد: هو الزهري مُضعَف. انظر: «ميزان الاعتدال» (٤/٤٥٤)، و«تهذيب الكمال» (٧١٠٥). وقد أورد القصة ابن هشام في «السيرة» (١/١٩١) عن ابن إسحاق مُنقطعًا.

<sup>(</sup>۱) تقدم التنبيه عليه برقم (۱۱۰۳).

لنبيُّ مرسل، وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، ولئِن أدركني ذلك لأُجاهدن معك.

فلما توفي ورقة، قال رسول الله على: «لقد رأيت القِسَّ في الجنة عليه ثياب الحرير؛ لأنه آمن بي وصدقني». \_ يعني: ورقة \_(١).

حديثكِ إيّانا فأحمدُ مُرْسلُ مِن الله وَحيٌ يشرحُ الصدرَ مُنْزلُ ويَشقى به العاتِ الغَوِيُّ المضللُ وأخرى بألوانِ الجحيم تُغلّلُ مُقامِعُ في هاماتِهم ثَم مُنعلُ ومن هو في الأيّام ما شاء يَفْعلُ وأقضاؤُه في خَلقِه لا تُبدّلُ وأقضاؤُه في خَلقِه لا تُبدّلُ

فإن يكُ حقًا يا خديجة فاعلمي وجبريل يأتيه وميكال مَعْهما يفوزُ به من كان فيها بتوبة فريقان: منهم فرقة في جِنانِه إذا ما دَعوا بالويلِ فيها تتابعت فسبحان من تَهوى الرياحُ بأمرِه ومَن عرشُه فوق السماوات كلّها

\* وقال ورَقة بن نوفل في ذلك:

يا للرِّجال لِصرف الدهرِ والقَدَرِ وما لشيءٍ قضًاه الله من غِيَرِ

وقال ابن كثير في «السيرة النبوية» (٣٩٨/١): وهو مرسل، وفيه غرابة كون الفاتحة أول ما نزل.اهـ.

قلت: في رجال إسناده من هو مُتكلَّم في روايته. (٢) في الأصل: (بن). وفي هامش (ب): (بن بُكير).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۷۱۰)، وابن إسحاق في «السيرة» (۱/ ۱۳۲)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۸/۸۱)، وقال: هذا منقطع، فإن كان محفوظًا فيحتمل أن يكون خبرًا عن نزولها بعد ما نزلت عليه: ﴿ أَقُرُا بِاللهِ مَا نَوْلُكُ ﴾، وهِ يَتَأَيُّنُا ٱلْمُدَّرِّرُ ﴿ ﴾، والله أعلم.اه.

حتى خديجة تدعوني لأخبِرها جاءت لتسألني عنه لأخبِرها فخبرتني بأمر قد سَمِعتُ به فخبرتني بأمر قد سَمِعتُ به بأن أحمد يأتيه فيُحْبِره فقلتُ: عَلَّ الذي تَرْجين مُنجِزُه وأرسليه إلينا كي نُسائِلَه فقال حين أتانا مَنطِقًا عجبًا إني رأيتُ أمين الله واجَهني أم استمرَّ فكاد الخوفُ يَذْعَرُني وسوفَ أبليك إن أعلنت دَعوتهم وسوفَ أبليك إن أعلنت دَعوتهم

وما لها بخفِيِّ الغيبِ من خَبرِ أمرًا أراه سيأتي الناسَ من أُخُرِ فيما مضَى من قديم الدهرِ والعُصُرِ فيما مضَى من قديم الدهرِ والعُصُرِ جبريلُ: أنك مبعوثُ إلى البشر لكِ الإلهُ، فَرَجِّي الخيرَ وانتظرِي عن أمره ما يرى في النوم والسَّهَرِ؟ يُقَفُّ (١) منه أعالي الجِلدِ والشَّعرِ: في صُورةِ أُكمِلت في أهيبِ الصُّورِ في صُورةٍ أُكمِلت في أهيبِ الصُّورِ مما يُسلِّمُ ما حَوْلي من الشَّجرِ مما يُسلِّمُ ما حَوْلي من الشَّجرِ أَنْ سوفَ تُبعثُ تَتلو مُنْزَلَ السُّورِ مني الجهادَ بلا مَنِّ ولا كَدرِ (٢) منه أعالَ مَنِّ ولا كَدرِ (٢)

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (يَقَفُّ) خ.

<sup>(</sup>۲) "سيرة ابن إسحاق» (ص۱۲۳).

# --- ۲۸ - باب

# ذكر صفة النبي عَلَيْ ونعته في الكُتب السالفة مِن قَبْلِه

الله الله بن الماهيم، قال: ثنا عمّي يعقوب، قال: ثنا أبي، عن الوليد بن كثير، عن ابن الله على الله بن كثير، عن ابن الله على على الله الخزاعي، أنه سمع أم سلمة زوج النبي الله تقول: ولا عليظ، عن طلحة بن عبيد الله الخزاعي، أنه سمع أم سلمة زوج النبي الله تقول: إنا لنجد صفة رسول الله على في بعض الكتب: ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخّاب في الأسواق (٢)، ولا يُوقِدُ بالسيئة إذا سمعها، ولكن يُطفئها بعينه، أعطيته مفاتيح؛ ليفتح بها عيونًا عُميًا، ويُسمع آذانًا وُقرًا، ويُقيم ألسنة مُعوجّة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله (٣).

الله عن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا محمد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (أبي) خع.

 <sup>(</sup>۲) السخَّاب والصخَّاب بمعنى واحد: وهو الصياح ورفع الصوت.
 انظر: «النهاية» (۲/ ۳٤۹).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

الوليد بن كثير المدني، عن محمد بن عَمرو بن حَلْحَلة؛ أن طلحة بن عُبيد الله بن كَريز، أخبره أنه سمع أم سلمة والله والنبي الله تقول: إنا نجد صفة النبي الخي بعض الكتب اسمه المتوكّل، ليس بفظ ولا غَليظ، ولا سخّاب في الأسواق، ولا يُوقِدُ بالسيئة إذا سمعها؛ ولكن يُطفئها بعينه، وأعطيته المفاتيح، ليفتح الله والله والمهائية عيونًا عُورًا، ويُسمع به آذانًا وُقرًا، ويُحيى به قلوبًا غُلفًا، ويُقيم به الألسن المُعوجّة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.

الماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عَمرو السيباني، عن أبي سلّام الدمشقي، وعَمرو بن عبد الله السيباني الم الدمشقي، وعَمرو بن عبد الله السيباني أنهما سمِعا أبا أمامة الباهلي صَحِيَّتُه يُحدِّث عن حديث عَمرو بن عبد الله السيباني أنهما سمِعا أبا أمامة الباهلي صَحِيَّتُه يُحدِّث عن حديث عَمرو بن عبد الله السيباني أنها أمامة الباهلي صَحِيَّتُه ورأيت أنها عبد السُّلمي، قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، ورأيت أنها آلهة باطلة، يعبدون الحِجارة، ورأيت الحِجارة لا تضرُّ ولا تنفع، قال: فلقيت رجلًا من أهل الكتاب، فسألته عن أفضَل الدين؟

فقال: يخرجُ رجلٌ من مكة، ويرغب عن آلهة قومه، ويدعو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضَل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه.

فلم يكن لي هم إلّا مكة، آتيها أسأل: هل حدثَ فيها أمرٌ؟ فيقولون: لا، فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير جِدِّ بَعيد، فأعترضُ الركبان خارجين من مكة، فأسألهم: هل حدث فيها خبرٌ أو أمرٌ؟ فيقولون: لا.

فإني لقاعدٌ على الطريق، إذ مرَّ بي راكبٌ، فقلت: من أين جئت؟

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ش) ع. يعني: (الشيباني).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عنبسة)، وفي هامشه: (عبسة) خر. وهو الصواب كما في كتب التراجم.

قال: من مكة. قلت: هل حدث فيها خبرٌ؟ قال: نعم، رجلٌ رَغِبَ عن آلهة قومه، ودعا إلى غيرها.

قلت: صاحبي الذي أُريد، فشددت راحلتي، فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه، فسألتُ عنه، فوجدته مُستخفيًا شأنه، ووجدت قريشًا عليه جُرَآءَ (۱)، فلطفت له حتى دخلت عليه، فسلَّمتُ عليه، ثم قلت: ما أنت؟ قال: «نبيُّ».

قلت: وما النبيُّ؟

قال: «رسول الله عليه».

قلت: من أرسلك؟

قال: «الله».

قلت: بماذا أرسلك؟

قال: «أن توصلَ الأرحام، وتُحقنَ الدماء، وتؤمنَ السُّبُل، وتُكْسَرَ الأوثان، ويُعبِدَ الله وحده لا تشرك به شيئًا».

قال: قلت: نِعم ما أرسلكَ به، أُشهِدُكَ أني قد آمنتُ بك وصدَّقت، أفأمكث معك؟ أو ما ترى؟

قال: «قد ترى كراهية الناس لما جئتُ به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجتُ مخرجًا فاتبعني».

فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرتُ حتى قدمت عليه، ثم قلت: يا نبيَّ الله، أتعرِفُني؟

قال: «نعم، أنت السُّلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك: كذا وكذا، وقلت لي: كذا وكذا..»، وذكر الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) في الهامش: (جرًّا) خه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷۰۱٦)، ومسلم (۸۳۲).

# --- ۱۰- ۱۰- ۱۰-

# صفة رسول الله عليه في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم

# ن فالى معمر بن وبعسين رَخَلَتُهُ:

١١١٨ ـ قد تقدم ذكرنا لقول الله وَهَالَى: ﴿ ... عَذَابِنَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَصَيبُ بِهِ مَنْ أَصَابً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَحَتُهُما لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْذِينَ مَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالْذِينَ مُمْ بِتَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَنَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأُمِنَ اللَّهِ الذِي الذِي الذِي الذِي الذِي اللَّهِ الأَيْمَ اللَّهِ الأَمْ الذِي اللَّهِ الأَيْمَ اللَّهِ الأَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الأَمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْ

وقـــــــــــال عَجَلَلَ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُسَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَدِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ أَخَمَدُ فَلَمَا جَآءَهُم بِٱلْبِيتِنَتِ مُسَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### ن فالى معمر بن وبعسين كَلَّلَهُ:

قد علمت اليهود: أن محمدًا على نبيً ، وأنه مرسلٌ ، وأنه واجبٌ عليهم اتباعُه ، وترك دينهم لدينه ، وأوجب عليهم بيان نبوَّته لمن لا كتاب عنده من المشركين ، وكانوا قبل أن يُبعث النبيُّ على يُقاتلون العرب ، فكانت العرب تهزِم اليهود ، فقالت اليهود بعضُهم لبعض : تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد الذي نجده مكتوبًا عندنا أنه يخرجُ نبيًا من العرب .

فكانوا إذا التقوا قالوا: اللَّهم بحقِّ محمد النبي الأُمي الذي وعدتنا

أنك تُخرجه إلَّا نصرتنا عليهم (١).

1119 من موسى القطان، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس والما قال: كانت يهودُ خيبر تُقاتلُ غطفان، فكلما التقوا هُزمت اليهود، فعاد اليهود يومًا في الدنيا فقالوا: اللَّهم نسألك بحقِّ محمدِ النبيِّ الأُمي، الذي وعدتنا أنك تُخرجه لنا في آخر الزمان إلَّا نصرتنا عليهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم الكلام برقم (۱۰۸۷ و۱۰۹۳) عن هذه اللفظة المروية في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٢) قال الطبري كَلَّهُ في "تفسيره" (٢/٢٣٦): يعني بقوله جل ثناؤه: ﴿وَكَانُواْ مِن فَبُلُ يَسْتَفْتِحُوثَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، أي: وكان هؤلاء اليهود، الذين لما جاءهم كتاب من عند الله مُصدِّق لما معهم من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان، كفروا به، يستفتحون بمحمد ، ومعنى (الاستفتاح): الاستنصار، يستنصرون الله به على مشركي العرب من قبل مبعثه؛ أي: من قبل أن يُبعث. ثم أسند هذا القول عن طائفة من المُفسِّرين.

<sup>(</sup>٣) في إسناده: عبد الملك بن هارون، قال البخاري: منكر الحديث. وقال =

117. وأكبرنا أبو عبيد علي بن الحسين [٧٨/ب] بن حرب القاضي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: ثنا وهب بن جربر، قال: حدثني أبي، قال: سمعت عمد بن إسحاق، قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، عن محمود (١) بن البيد، عن سلمة بن سلامة بن وَقْشِ صَلَّىٰ قال: كان بين أبياتنا رجلٌ بهوديّ، فخرج علينا ذات غداةٍ ضُحَّى، حتى جلس إلى بني عبد الأَشْهَل في ناديهم، وأنا يومئذ غلامٌ شابٌ، عليّ بُرْدَةٌ لي، مضطجعٌ بفناء أهلي، فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة، والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت، فقالوا: ويحك يا فلان، أثرى هذا كائنًا: أن الله وَ الله العباد بعد موتهم إذا صاروا تُرابًا وعظامًا؟! وأن غير هذه الدار يجزون فيها بِحُسن أعمالهم، ثم يصيرون إلى جنة ونار؟

قال: نعم، والذي نفسي بيده، وايم الله لوددت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها: أن يُسجر لي تنورٌ في داركم، ثم أُجعل فيه، ثم يُطبق على .

قالوا له: وما علامة ذلك؟

قال: نبيٌّ يُبعث الآن قد أظلَّكم زمانه، يخرج من هذه البلاد. وأشار إلى مكة.

قالوا: ومتى يكون ذلك الزمان؟

قال: إن يستنفد هذا الغلام عُمْرَهُ يُدْرِكُه.

قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعثَ الله رسوله على، وإن البهودي لحَيِّ بين أظهرنا، فآمنا برسول الله على، وصدَّقناه، وكفرَ به

ابن معين: كذاب.

<sup>«</sup>الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (محمد). والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۷/ ۲۷).

اليهودي وكذَّبه، فكنا نقول له: ويلك يا فلان، أين ما كنت تقول؟! قال: إنه ليس به. ـ بغيًا وحسدًا ـ (١).

#### فل معمر بن العسين وَخَلَلْهُ:

فأكثر اليهود كفروا، والقليل منهم آمن برسول الله على مثل: عبد الله بن سَلَام، وبعده كعب الأحبار.

قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي: أنه سمع كعب الأحبار يقول ما قال ابن سلام.

#### ن قال: معمر بن وبعسين وَخَلِللهُ:

وأما النصارى، فقد أثنى الله على من آمن منهم بمحمد على الله الله على من آمن منهم بمحمد الله الله الله عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم الماء.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۵۸٤۱)، وزاد فيه: (عن سلمة بن سلامة بن وقش، وكان من أصحاب بدر)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي رجال البخاري: (سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢١٢٥). وزاد فيه: (غُلفٌ: كل شيء في غلاف، سيف أغلف، وقوس غلفاء، ورجل أغلف: إذا لم يكن مختونًا).

الرمادي، قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن الرمادي، قال: ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أي طلحة، عن ابن عباس عباس أي قول الله وَ الله وَ الله وَ الله عباس الله وَ الله وهو بمكة، يخاف على أصحابه من المشركين، فبعث رسول الله وهو بمكة، يخاف على أصحابه من المشركين، فبعث مظعون في رهط من أبي طالب والله النجاشي ملك الحبشة، فلما بلغ ذلك المشركين، بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكر أنهم سبقوا المشركين، بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي الله إلى النجاشي، فقالوا له: إنه قد خرج فينا رجلٌ سفّه عقول قريشٍ وأحلامها، زعم أنه نبيٌّ، وأنه بعث إليك رهطًا ليُفسدوا عليك قومك، فأحببنا أن نأتيك ونُخبرك خبرهم.

فقال: إن جاءوني نظرت فيما يقولون.

فقدِمَ أصحاب النبي ﷺ، فأتوا إلى باب النجاشي، فقالوا: استأذن لأولياء الله، فقال: ائذن لهم، فمرحبًا بأولياء الله.

فلما دخلوا عليه سلَّموا، فقال له الرهط من المشركين: ألا ترى أيها الملك أنَّا صدقناك، وأنهم لم يُحيُّوك بتحيتك التي تُحيَّى بها؟

فقال لهم: ما منعكم أن تُحيُّوني بتحيَّتي؟

فقالوا: حيَّيناك بتحيَّة أهل الجنة، وتحيَّة الملائكة.

فقال لهم: ما يقول صاحبكم في عيسى وأُمِّه؟

قالوا: يقول: هو عبدُ الله، وكلمةٌ من الله، وروحٌ منه، ألقاها إلى مريم، ويقول في مريم: إنها العذراء الطيبة البتول (٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (سعيد)، والصواب ما أثبته، وقد تقدم برقم (٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) في «الصحاح» (٣/ ١٩٦): البتولُ من النساء: العذُّراء المنقطِعة من الأزواج، =

قال: فأخذ عودًا من الأرضِ، فقال: ما زاد عيسى وأُمّه على ما [٧٩] قال صاحبكم فوق هذا العود.

فَكُرِهَ المشركون قوله، وتغيَّرت له وجوههم.

فقال: هل تعرفون شيئًا مما أُنزل عليكم؟

قالوا: نعم.

قال: اقرءوا. فقرءوا، وحوله القسيسون والرهبان، كلما قرءوا انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحقّ، قال الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الل

المائدة]، قال: أثنا عيس الموسى الموري، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا عمرو بن محمران (٢)، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة في قول الله وَ الله

(٢) كتب في الهامش: (حمدان) خ.

ويقال: هي المنقطعة إلى الله تعالى عن الدنيا.
 في «النهاية» (٣/ ١٩٦): (العذراء): الجارية التي لم يمسها رجل، وهي البكر.

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في "تفسيره" (٨/ ٥٩٥). وقد تقدم الكلام برقم (٩) عن اعتماد بعض أهل العلم لروايات ابن عباس في التفسير من هذا الطريق.

1178 ـ و الله بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الله بن شبيب البصري، قال: ثنا محمد بن عمر (۱) الجبيري ـ من ولد جبير بن مُطْعِم ـ، قال: حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مُطْعِم، عن أبيه، عن أبيه، قال: سمعت جبير بن مُطْعِم يقول: لما بعث الله على نبيه على وظهر أمره بمكة، خرجت إلى الشام، فلما كنت بِبُصرَى أتانا جماعة من النصارى، فقالوا: أمن أهل الحرم أنت؟

قلت: نعم ما القه د القال به

قالوا: أتعرف هذا الرجل الذي تنبَّأ قِبَلكم؟

قلت: نعم. فأدخلوني دَيْرًا لهم، وفيه تماثيل وصور، فقالوا: انظر، هل ترى صورة هذا الرجل الذي بُعِثَ فيكم؟

فقلت: لا أرى صورته، فأدخلوني دَيْرًا لهم هو أعظم من ذلك الدِّير، فقالوا: هل ترى صورته؟ فرأيتُ، فقلت: لا أُخبركم حتى تُخبروني، فإذا أنا بصفة رسول الله على وصورته، وصفة أبي بكر وصورته، وهو آخذٌ بعقِب رسول الله على .

فقالوا: هل ترى صورته؟

فقلت: نعم. قلت: لا أُخبركم حتى أعرف ما تقولون.

قالوا: أهو هذا؟

قلت: نعم.

قالوا: أتعرفُ هذا الذي قد أخذَ بعَقِبِه؟

قلت: نعم.

قالوا: نشهد أن هذا صاحبك، وأن هذا الخليفة من بعده.

<sup>(</sup>۱) کتب فوقها: (عمرو) خ. المال المال

#### ن قالى معمر بن وبعسين وَخَلِللهُ:

- وقد ذكرتُ قِصَّة هرقل ملك الروم، ومساءلته لأبي سفيان رَفِيْقِهُ عِن (١) صفة رسول الله ﷺ، فعلِم أنه حقٌ.
- وقِصَّة دِحية الكلبي لما بعثه النبي الى قيصر صاحب الروم، ثم أحضر له أُسْقُفٌ من عُظماء النصارى، فلما وصفه دِحية: آمن به القِسُ، وعَلِمَ أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل، فقتلته النصارى، وعَلِمَ قيصر أنه النبي ، فجشعت (٢) نفسه من القتل، فقال لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبيٌ ، ولكن لا أترك مُلكى.
- وقد ذكرت قِصَّة سَلمان الفارسي ﷺ وخدمته للرُّهبان، وقِصَّة الرَّاهب الذي عرّفه صفة رسول الله ﷺ أنه يُبعثُ من مكة، وأمَرَه أن يتَبعه، فكان كذلك، ثم أسلم سلمان ﷺ.

وقد ذكرتُ جميع ذلك في «فضَائِله ﷺ.

وقد ذكرتُ تصديق الجنِّ والشياطين، وإخبارهم لأوليائِهم من الإنس بمبعث النبي عَلَيْ، فآمن جماعة من العربِ، وهجروا الأصنام، وحسن إسلامهم.



<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (في) صح.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (١/ ٢٧٤): (الجَشَعُ): الجَزَعُ لفِرَاق الإلْف.

# ٨٨ - كاب

# ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا ﷺ، وعليهم أجمعين

1100 \_ كانا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا ممد بن المثنى أبو موسى الزَّمِن، قال: ثنا حجَّاج بن مِنْهَال، قال: ثنا عبد الله بن عمر النُميري، عن يونس بن يزيد الأينلي، قال: سمعت الزُّهري وسُئِل عن هذه الآية، عن قول الله عَجْلُلُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَابٍ أَقُ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾

قال: نزلت هذه الآية تَعُمُّ من أُوحي إليه من النبيين.

و(الكلام): كلامُ الله عَجَلَقُ الذي كلَّمَ به موسى من ورَاء الحِجاب.

و(الوحي): مَا يُوحِي الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالل ما أراد من وحيه في قلبِ النبيِّ عَلَيْ، يتكلُّمُ به النبيُّ ويُبيِّنه، وهو كلامُ الله رَجُلِقُ ووحيه.

ومنه: ما يكون بينَ الله ورسوله، لا يُكلِّمُ به أحدٌ من الأنبياء أحدًا من الناس، ولكنه سِرُّ غيبٌ بين الله عَجْكُ وبين رسله.

ومنه: ما يتكلُّمُ به الأنبياء، ولا [٧٩/ب] يكتبونه لأحدٍ، ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يُحدِّثون به الناس حديثًا، ويُبينون لهم أن الله وَجَالًا امرهم أن يُبيِّنوه للناس ويبلغوهم.

ومن الوحي: ما يُرسلُ الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من ملائِكته، فيكلمون أنبياءه من الناس.

ومن الوحي: ما يُرسلُ به من يشاء فيوحون به وحيًا في قلوب من يشاء من رُسله، وقد بيَّن الله وَ لَيْلُ أَنه يُرسل جبريل الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاله

وذكرَ أنه الروح الأمين قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَنَهٰ ِيكُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَنَهٰ ِيكُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُۥ لَنَهٰ ِيكُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَيْ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ الشعراء].

#### و فل معمر بن ربعسين:

هذا قول الزهري في معنى الآية (١).

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم كَلَّلُهُ في «زاد المعاد» (۱/ ٦٣): وكمَّل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: (أحدها): الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه على ، وكان لا يرى رؤيا إلَّا جاءت مثل فلق الصبح.

<sup>(</sup>المرتبة الثانية): ما كان يلقيه الملك في رُوعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي على الله القدس نفث في رُوعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها . . » .

<sup>(</sup>الثالثة): أنه كان يتمثّل له الملكُ رجلًا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا.

<sup>(</sup>الرابعة): أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشدَّه عليه، فيتلبس به الملَك حتى إن جبينه ليتفصَّد عرقًا في اليوم الشديد البرد. وحتى إن راحلته لتبرُك به إلى الأرض إذا كان راكبها.

<sup>(</sup>الخامسة): أن يرى الملك في صورته التي خُلِق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه.

وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم.

وقد رُوِيَ عن النبي عليه ما هو أبين مما قاله الزهري، قال عليه وقد سأله الحارث بن هشام: كيف يأتيك الوحي؟

فقال: «أحيانًا في مثل صَلصلة الجرس، فيَفصِم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانًا في مثل صورة الرجل فيُكلِّمُني، فأعي ما يقول». وعن ابن عباس في النبي على شبية بهذا.

فقال: «أحيانًا في مثل صَلصلة (١) الجرس فيَفصِم عنِّي وقد فهمت ووعبت ما قال.

وأحيانًا في مثل صورة الرجل، فيُكلّمني فأعي ما يقول»(٢).

الدمشقي، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم بن عُتيبة، الدمشقي، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمٰن، قال: ثنا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم بن عُتيبة، عن مِقْسَم، عن ابن عباس عَلَيْها: عن النبي عَلَيْهُ قال: «من الأنبياء من يسمعُ الصوت فيكون بذلك نبيًا.

<sup>(</sup>السادسة): ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.

<sup>(</sup>السابعة): كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَك، كما كلم الله موسى بن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا على هو في حديث الإسراء. . إلخ

<sup>(</sup>١) في «تاج العروس» (٢٩/ ٣٢١): (الصلصَلَة): صوتُ الحديدِ إذا حُرِّكَ.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲)، ومسلم (۲۳۳۳).

وكان منهم من ينفئُ في أُذنه وقلبه فيكون بذلك نبيًّا. وكان منهم من ينفئُ في أُذنه وقلبه فيكون بذلك نبيًّا. وإن جبريل على يأتيني فيُكلمني كما يُكلِّمُ أحدُكُم صاحبَه (١٠).

العدني، عن البير المراق الله المراق الله المراق المراق الله المراق المراق الله المراق الم

قال: «وقد رأيتيه؟!».

قلت: نعم.

قال: «فذلك جبريل عليه، وهو يقرئك السلام».

فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرًا من صاحب ودخيل، فنِعم الصاحب، ونعم الدخيل (٣).

١١٢٩ \_ و ٢ جثنا عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱/ ٢٨٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٦٨/١٦).

وفي إسناده: إبراهيم بن عثمان، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، سكتوا عنه، وتركوا حديثه. وضعفه أحمد وابن معين.

انظر: «تهذیب الکمال» (۱٤٦/۲).

<sup>(</sup>۲) أي: مَنبت عُرْفِه مِن رَقَبَته. «النهاية» (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٤٤٦٢). وزاد فيه: قال سُفيانُ: (الدَّخِيلُ): الضَّيفُ.

وهو عند البخاري (٣٢١٧٩)، ومسلم (٢٤٤٧) بلفظ: عن أبي سلمة، عن عائشة الله النبي الله قال لها: "يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام".

فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي ﷺ.

ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائِشة على الله على الله على الله على الكلبي على دابة، يُناجي رسول الله على وعليه عمامة سوداء قد أسدلها خلفه، فسألت رسول الله على فقال: «ذاك جبريل؛ أمرني أن أخرج إلى بني فريظة»(١).

الله على النبي على ومعه رجلٌ جالس يُحدِّثه في المقام، فسلَّمتُ عليه، ثم النبي النبي المقام، فسلَّمتُ عليه، ثم على النبي النبي

قلت: نعم يا رسول الله.

قال: «فإنه جبريل، وقد ردَّ عليك السلام»(٢).

الرقي، قال: ثنا عبيد الله \_ يعني: ابن عَمرو \_، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن الرقي، قال: ثنا عبيد الله \_ يعني: ابن عَمرو \_، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله، كلهم عن عائشة على المسيب وعلقمة حديث الإفك بطوله إلى قولها \_: فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني بريئة، والله يبرئني ببراءتي؛ ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله عَلَى في شأني وحيًا يُتلى، لَشَأني كان أحقرَ في نفسي من أن يتكلم الله عَلَى في منامه رؤيا يبرئني الله عَلَى بها.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٥١٥٤) والحاكم (٧٤١٢).

وذكره نحوه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٧٥)، وقال: ولهذا الحديث طرق جيدة، عن عائشة رفي وغيرها اهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه معمر في «الجامع» (٢٠٥٤٥)، وأحمد (٢٣٦٧٧)، وهو حديث صحيح.

قالت: فوالله ما رام رسول الله على من مجلسه، ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى أنزل [٨٠/١] الله على عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البُرَحاءِ(١)، حتى إنه لينحدر منه مثل الجُمَان من العرق في اليوم الشاتي من ثِقَلِ القول الذي ينزلُ عليه.

قالت: فلما سُرِّي عن رسول الله ﷺ وهو يضحك، فكان أول كلمةٍ تكلَّمَ بها أن قال: «أمَّا الله ﷺ فقد برَّأك».

وذكر قصَّة نزول الآيات في الردِّ على أهل الإفك، وذكر الحديث إلى آخره<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي: شِدَّةُ الكَرب مِن ثِقَل الوَحي. «النهاية» (١١٣/١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠).

#### -- ۱۰ - ۱۹ --

# ذكر ما ختم الله رها بمحمد والله الأنبياء وجعله خاتم النبيين

الماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة والله الله عنه الله بن دينار، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة والله أن رسول الله عنه قال: «إن مَثَلِي ومَثَل الأنبياءِ من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا، فأحسنه وأكمله، إلّا موضع لَبِنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس بطوفون ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللّبنة؟ قال: فأنا اللّبنة، وأنا خاتم النبين»(١).

المعت رسول الله على من الزهري، قال: ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات (٢)، قال: أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة على قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَثَلِي ومَثَل الأنبياء؛ كمَثُلِ قصْرٍ أحسن بنائه، وترك منه موضع لَبِنة، فيطوف الناظرون ويعجبون من حسن بنائه، إلا موضع اللّبنة، لا يعيبون غيرها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللّبنة، فنمَّ البُنيان، وختم بي الرسل» (٣).

الله بن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره: أن أبا هريرة المناهاة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٣٥)، ومسلم (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) وفي الهامش: (بن أبي الفرات) خه.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٠٣٧)، وابن حبان (٦٤٠٦).

قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَثَلَى ومَثَل الأنبياءِ قبلي، كمثل قصرٍ...»، وذكر الحديث نحوًا منه.

المجاد الله بن مُطيع، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاءِ بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الله عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة على الخلق كافة، أرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون (٢).

التاجر، قال: ثنا محمد هارون بن يوسف الناجي التاجر، قال: ثنا محمد بن أبي عمر العدني، قال: ثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس في الله عن عالم الله عن عبد الله بن سرجس في قال: رأيتُ الذي بظهرِ رسول الله على كأنه جُمْعٌ (٣).

قال سفيان: مثل المِحجمة (٤) الضخمة، \_ يعني: الخاتم الذي بين كتفيه على وها.

ورواه مسلم (٢٣٤٦)، ولفظه: فنظرتُ إلى خاتم النبوَّةِ بين كتفيه عند =

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۲۸۲).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (YYO).

 <sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢٩٦/١): يريد مثل جُمْع الكَفّ، وهو أن يَجمَع الأصابع ويَضُمَّها. يقال: ضَرَبه بجُمْع كَفّه، بضَمِّ الجيم. اه.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (١/٣٤٧): الآلةُ التي يَجتَمِع فيها دم الحِجامَة عند المَصِّ.

<sup>(</sup>٥) رواه أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٤٠)، والحميدي (٨٩١).

Principle of the second of the

(1)

ناغِضِ كَتِفِه اليسرَى، جُمْعًا عليه خِيْلانٌ كأمثالِ الثَّالِيلِ.

رواه البخاري (۱۹۰)، ومسلم (۲۳٤٥). في «النهاية» (۱/۲۹۱): الحَجَلَةُ بالتحريك: بيت كالقُبَّة يُستر بالثياب وتكون له أزرَارٌ كبارٌ، وتُجمَع على حِجَال.اه. وقال (۲/۰۰۰): (الزِّرُّ): واحِدُ الأزرَارِ التي تُشَدِّ بها الكِلَلُ والستورُ على

ما يكونُ في حَجَلة العرُوس. اهـ. قال الترمذي رَخِيَّلتُهُ في «السنن»: (الزر): يقال: بَيْضٌ لها.

#### \_\_\_ باب \_ م. \_\_\_

# ذكر ما استنقذ الله عَلَى الخلق بالنبي عَلَيْهُ وَكُور ما وجعله رحمةً للعالمين

المحد بن أحمد بن أيوب السقطي، قال: ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرَّاني، قال: ثنا مسكين بن بكير، عن المسعودي، عن سعيد بن المرزُبَانِ وهو أبو سعد (۱) البقال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله وَ الله وَالله وَال

قال: من آمن بالله ورسوله؛ تمَّت له الرحمة في الدنيا والآخرة.

ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله؛ عوفي مما كان يُصيبُ الأُمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا.

• ١١٤٠ ـ و تعبير أبو محمد بُنان بن أحمد القطان، قال: ثنا داود بن رُشيد، قال: ثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني، قال: حدثني المسعودي، عن سلمة بن كُهيل، عن سعيد بن جبير [٨٠/ب]، عن ابن عباس عباس عباس عباس عباس عباس الله وعبال الله وعبالله وعبال الله وعبالله وعبال الله وعبالله وعباله وعبالله وعبالله وعبالله وعبالله وعبالله وعبالله وعبالله وعبالله

قال: من آمن به وصدَّقه؛ تمَّت له رحمته في الدنيا والآخرة.

ومن لم يُؤمن به ولم يُصدِّقه؛ لم يُصبه ما أصاب الأُمم من الخسف والقذف والمسخ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو سعيد)، والصواب ما أثبته، وهو سعيد بن المرزبان العبسي، ترجمته في «تهذيب الكمال» (١١/ ٥٢).

الماد عبد الله بن العباس الطيالسي، قال: ثنا مُؤمَّل بن إهاب، قال: ثنا مُؤمَّل بن إهاب، قال: ثنا مُؤمَّل بن إهاب، قال: ثنا مالك بن سُعير، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وَعَيَّجَنّه، قال: قال رسول الله عَلَيْتُ: «إنما أنا رحمةٌ مُهداةٌ»(١).

الما الله عمر، قال: ثنا ابن أبو أحمد هارون بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا اسفيان، عن أبي النزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ولله النزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة والله علم الناس كمثل الناس كمثل المتوقد نارًا، فلما أضاءَت جعل الذباب ورُبما قال: الذباب والبعوض \_ يتقحمون فيها، فأنا آخذ بِحُجزكم عن النار، وأنتم تقتحمون فيها» (٢).

قال: «لقد لقيت من قومك وكان أشدُّ ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضتُ نفسي على ابن عبدِ ياليل بن عبد كُلال، فلم يُجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي، فلم أستفق إلَّا وأنا بقرن الثعالب، فإذا أنا بسحابةٍ قد أظلتني فنظرت، فإذا فيها جبريل على فناداني، فقال: إن الله وَ لا سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك مَلكَ

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (٩٢٠٥) والطبراني في «الأوسط» (٢٩٨١)، والحاكم (١٠٠). ورواه ابن أبي شيبة (٣٢٤٤٢) والدارمي (١٥) عن أبي صالح مرسلًا. والصواب المرسل.

انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٦٨٥)، و«علل» الدارقطني (١٨٩٧).

وقوله: (يتقحمون فيها): أي يلقون أنفسهم فيها. وقوله: (بِحُجزكم): الحُجزة: مَشَدّ الإزارِ، وتُجْمع على حُجَز.

الجبال لتأمر فيهم بما شئت، فناداني مَلكُ الجبال فسلَّم عليَّ، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا مَلَكُ الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أن أُطبق عليهم الأخشبين».

فقال رسول الله ﷺ: «بل أرجو أن يُخرِجَ الله ﷺ من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده، لا يشرك به شيئًا»(١).

#### ن فالى معمر بن العسين كَاللَّهُ:

1122 ـ وقد قال الله عَجْلَلُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِطِنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤].

المحمد الله بن الحكم، قال: حدثني على بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثابت، بشر بن الحكم، قال: حدثني على بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عبد الله بن مُغفَّل المُزني وَ الله على القرآن، وكأني بغُصن بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله وعلى في القرآن، وكأني بغُصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله على، فرفعته عن ظهره، وعلى بن أبي طالب وسهيل بن عَمرو جالسان بين يدي النبي على فقال رسول الله على الرحمن الرحيم، فأخذ فقال رسول الله عمرو بيده، وقال: ما نعرف (الرحمن الرحيم)، اكتب في سهيل بن عَمرو بيده، وقال: ما نعرف (الرحمن الرحيم)، اكتب في سهيل بن عَمرو بيده، وقال: ما نعرف (الرحمن الرحيم)، اكتب في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥).

في «النهاية» (٢/ ٣٢): (الأخشَبَانِ): الجبلانِ المُطيفانِ بمكة، وهما أبو قُبيس والأحمرُ، وهو جَبَلٌ مُشرِفٌ وجهُه على قُعيقعَان. والأخشَبُ كل جبلِ خَشِنٍ غلِيظِ الحِجَارَةِ. اه.

نضيتنا ما نعرف. فقال: «اكتب: (باسمك اللَّهم)، هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله أهل مكة». فأمسك سُهيل بيده، وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتك ما نعرف.

قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله عبد المطلب، وأنا رسول الله».

فبينما نحن كذلك، إذ خرج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاح، فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي وشيء، فأخذهم الله تعالى بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم، فقال لهم رسول الله وهل جئتم في عهد أحدٍ؟ وهل جعل لكم أحدٌ أمانًا؟». فقالوا: اللَّهم لا.

فَخلَّى سبيلهم، فأنزل الله وَعَجَلَلْ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الفتح](١).

ا) رواه أحمد (١٦٨٠٠). ورواه مسلم (١٧٨٤ و١٨٠٨) من حديث أنس فيه. ولفظه: (أن ثمانين رجلًا من أهل مكة هبطوا على رسول الله على من جبل التنعيم مُتسلِّحين، يريدون غرة النبي على وأصحابه، فأخذهم سِلمًا فاستحياهم، فأنزل الله على: ﴿وَهُو الَّذِي كُفَ أَيْدِينَهُمْ ﴾ الآية.

وله شاهد كذلك عند البخاري (٢٧٣١) عن المسور بن مخرمة، ومروان. (٢) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٩٦)، وابن حبان (٩٧٣)، والطبراني في «الكبير» (٥٦٩٤).

ويشهد له ما رواه مسلم (١٧٩٢) عن عبد الله والله عن أنظر إلى رسول الله يعلم يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه، وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

#### باب - ۹۱ ---

#### ما روي أن نبينا عليه أكثر الأنبياءِ تبعًا يوم القيامة

المحدد الرحيم بن سليمان، قال: ثنا المختار بن فُلفل، عن أنس بن مالك عَرْجُبُه، قال: ثنا المختار بن فُلفل، عن أنس بن مالك عَرْجُبُه، قال: قال رسول الله [٨١/أ] عَلَمُ و وَذُكر عنده الأنبياء \_، فقال: «أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعًا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مُصدِّق غير رجلٍ واحد»(١).

القاسم بن مالك المزني، عن المختار بن فُلفل، عن أنس بن مالك والمناعضية، قال: حدثني القاسم بن مالك المزني، عن المختار بن فُلفل، عن أنس بن مالك والمناعضية، قال: قال رسول الله المناعضية: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مُصدِّقٌ غير واحدٍ»(٢).

المجاد عدر، قال: ثنا المجاد عدر، قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا المجاد عن المختار بن فُلفل.. وذكر الحديث نحوه.

مان معدد بن عبد الله بن محمد بن عبد البغوي، قال: ثنا محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا محمد بن سليمان لُوين، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن زكريا بن أبي زائِدة، عن عطية، عن أبي سعيد وَ النبي عليه قال: «إني (٣) أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (أنا) خ.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٢٣٩)، ومن طريقه ابن ماجه (٤٣٠١)، =

الما عمر بن أبان، قال: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: ثنا السحاق بن سُليمان، عن موسى بن عُبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة صَحَيِّه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «يأتي معي من أُمتي يوم القبامة مثل الليل والسيل، يحطم الناس حطمةً واحدة، تقول الملائِكة: لما جاء مع محمدٍ مِن أُمَّتِه أكثر مما جاء مع سائِر الأنبياءِ»(١).

TOTAL CONTINUE OF THE PARTY OF

وعبد بن حُميد كما في «المنتخب» (٩٠٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٢٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في «مسنده» (۱۰٤)، وعبد بن حُميد كما في «المنتخب» (۱۰۵)، والبزار كما في «كشف الأستار» (۳٤٣٢)، وفي إسناده: موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف.

### 

### ذكر عدد أسماءِ رسول الله ﷺ التي خصه الله ﷺ

الشاذكوني، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم بن أبي النجود، عن زِرِّ، عن حذيفة وَاللهُ مَاللهُ عَلَيْهُ: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبيُّ المَلاحم، وأنا الله عَلَيْهُ: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبيُّ المَلاحم، وأنا المُقفِّي» (٢).

(۱) قال ابن القيم كَنْلُهُ في «زاد المعاد» (۱/ ۷۲): (فصل في أسمائه ﷺ): كلها نعوت ليست أعلامًا محضة لمجرَّد التعريف، بل أسماء مشتقَّة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال.

وأسماؤه على نوعان: أحدهما: خاصٌ لا يشركه فيه غيره من الرسل، كمحمد، وأحمد، والعاقب، والحاشر، والمُقفّي، ونبي الملحمة.

والثاني: ما شَركه في معناه غيره من الرسل؛ ولكن له منه كماله، فهو مختصٌّ بكماله دون أصله، كرسول الله، ونبيِّه، وعبده، والشاهد، والمبشِر، والنذير، ونبي التوبة، ونبي الرحمة.

وأما إن جُعل له من كل وصفٍ من أوصافه اسمٌ تجاوزت أسماؤه المئين، كالصادق، والمصدوق، والرؤوف، الرحيم، إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم، وللنبي على ألف اسم. قاله أبو الخطاب بن دِحية، ومقصوده الأوصاف.اه.

(٢) رواه أحمد (٣٣٤٤٣ و٢٣٤٤٥)، والترمذي في «الشمائل» (٣٦١).

ورواه مسلم (٢٣٥٥) عن أبي موسى الأشعري والله عن أبي موسى الأشعري والمُقفي، والمُقفي، والمُقفي، والمُقفي، والمُقفي، والمحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة».

- وفي كتاب «الشفا» (ص٢٨٥): فمن خصائصه تعالى له: أن ضمَّن =

110٣ - و العباس حامد بن شعيب البلخي، قال: ثنا أحمد بن عمر الوكيعي، قال: سمعت أبا بكر بن عياش يحدِّث، عن عاصم، عن زِرِّ، عن حذيفة نضِّيَّتُه، قال: كنت أمشي مع النبي عليه في سِكك المدينة، فسمعته يقول: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الملحمة، وأنا المُقفِّي، وأنا الحاشر».

110٤ ـ و المان أبو بكر بن أبي داود، قال: نا سلمة بن شبيب، وخُشيش بن أصرم، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن محمد بن جُبير بن مُطعِم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله علي يقول: «إن لي أسماءً: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي: الذي يمحو الله رججُل بي الكفر، وأنا الحاشر: الذي بحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب».

> قال معمر: قلت للزهري: فما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبيٌّ (١).

أسماءه ثناءه؛ وطَوى أثناء ذكره عظيم شكره. فأما اسمه (أحمد): فأفعل، مبالغة من صفة الحمد.

و(محمد): مُفَعَّلٌ، مبالغة من كثرة الحَمد، فهو على أجلُّ من حَمِدَ، وأفضل من حُمِدَ، وأكثرُ الناس حمدًا، فهو أحمدُ المحمودين، وأحمدُ الحامدين، ومعه لِواء الحمدِ يوم القيامة ليتمَّ له كمالُ الحمد، ويتشهَّر في تلك العرصات بصفة الحمد، ويبعثُه ربه هناك مقامًا محمودًا كما وعده؛ يحمَده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويُفتح عليه فيه من المحامد كما قال على ما لم يُعط غيره. وسمَّى أمَّته في كتب أنبيائه بالحمَّادين، فحقيقٌ أن يُسمَّى محمدًا وأحمدً. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فنُّ آخر هو أنْ الله جل اسمه حمى أن يُسمَّى بهما أحدٌ قبل زمانه. .

وسُمِّي عاقِبًا؛ لأنه عَقَبَ غيره من الأنبياء، وفي الصحيح: «أنا العاقب الذي ليس بعدي نبيُّ " . . . ومعنى المقفّى معنى العاقب.

وأنا المُقفِّي، قفَّيتُ النبيين. . . إلخ. (۱) رواه البخاري (۳۵۳۲)، ومسلم (۲۳۵۶).

ابن اللقرئ، قال: ثنا سفيان بن عينة، عن الزهري، عن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه، قال قال رسول الله عليه: "إن لي أسماءً: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر: الذي يُحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي: الذي محي بي الكفر، وأنا العاقب: الذي ليس بعده نبيٌّ».

1107 \_ كَتِثنا ابن أبي داود أبو بكر، قال: ثنا يعقوب بن سفيان، قال: ثنا آدم، وأبو صالح، وابن بُكير، قالوا: ثنا الليث بن سعد، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عقبة بن مسلم، عن نافع بن جبير بن مطعم: أنه دخل على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك: أتحصي أسماء رسول الله على التي كان جُبير بن مطعم يَعدُها؟

وقال نافع: هي ستٌّ: محمد، وأحمد، وخاتم، وحاشر، وعاقب، وماحٍ.

فأما (حاشر): فبُعِثَ مع الساعة نذيرًا لكم بين يدي عذاب شديد. وأما (العاقب): فإنه عقب الأنبياء.

وأما (ماحِ): فإن الله عَجْلُلُ محا به السيئَات؛ سيئَات من اتبعه.

العزيز البغوي، قال: ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الله بن عمر الكوفي، قال: ثنا أبو يحيى التيمي، قال: ثنا سيف بن وهب، عن أبي الطفيل، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لي عند ربي وَ الله عشرة أسماءٍ» (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٠).

ورواه ابن عدي في «الكامل» (٥٠٩/٤) في ترجمة سيف بن وهب، وقال: ولسيف بن وهب غير ما ذكرت قليل، وقد نسبه يحيى القطان وابن حنبل إلى الضعف.اه.

قال: أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد، وأحمد، وأبو القاسم، والفاتح، والخاتم، والماحي، والعاقب، والحاشر.

قال أبو يحيى التيمي: وزعم سيف أن أبا جعفر قال له: إن الاسمين الباقيين: (طه)، و(ياسين)(١).

تم الهزء الهادي عشر من كتاب "الشريعة"
بهمد الله ومنه
والهمد لله أولاً وآخرًا [٨١/ب] وظاهرًا وباطنًا
وصلى الله على رسوله سيدنا مهمد النبي الأمي وآله وسلم تسليمًا
يتلوه الهزء الثاني عشر من الكتاب
إن شاء الله وبه الثقة



<sup>(</sup>۱) لم يرد في الأحاديث ولا الآثار الصحيحة عن السلف الصالح تسمية النبي على الله ويس)، بل المروي أنهما من الحروف المقطعة، وروي في اسم (طه) أن معناه بالحبشية: يا رجل. هذا المروي في كتب السلف.

<sup>-</sup> قال ابن القيم كَلَّلُهُ في «تحفة المودود» (ص١٢٧): ومما يمنع منه التسمية بأسماء القرآن وسوره مثل: (طه، ويس، وحم) وقد نصَّ مالك على كراهة التسمية بـ (يس) ذكره السهلي.

وأما يذكره العوام أن (يس وطه) من أسماء النبي على فغير صحيح، ليس ذلك في حديث صحيح ولا حسن ولا مرسل، ولا أثر عن صاحب، وإنما هذه الحروف مثل: (الم، وحم، والر) ونحوها.

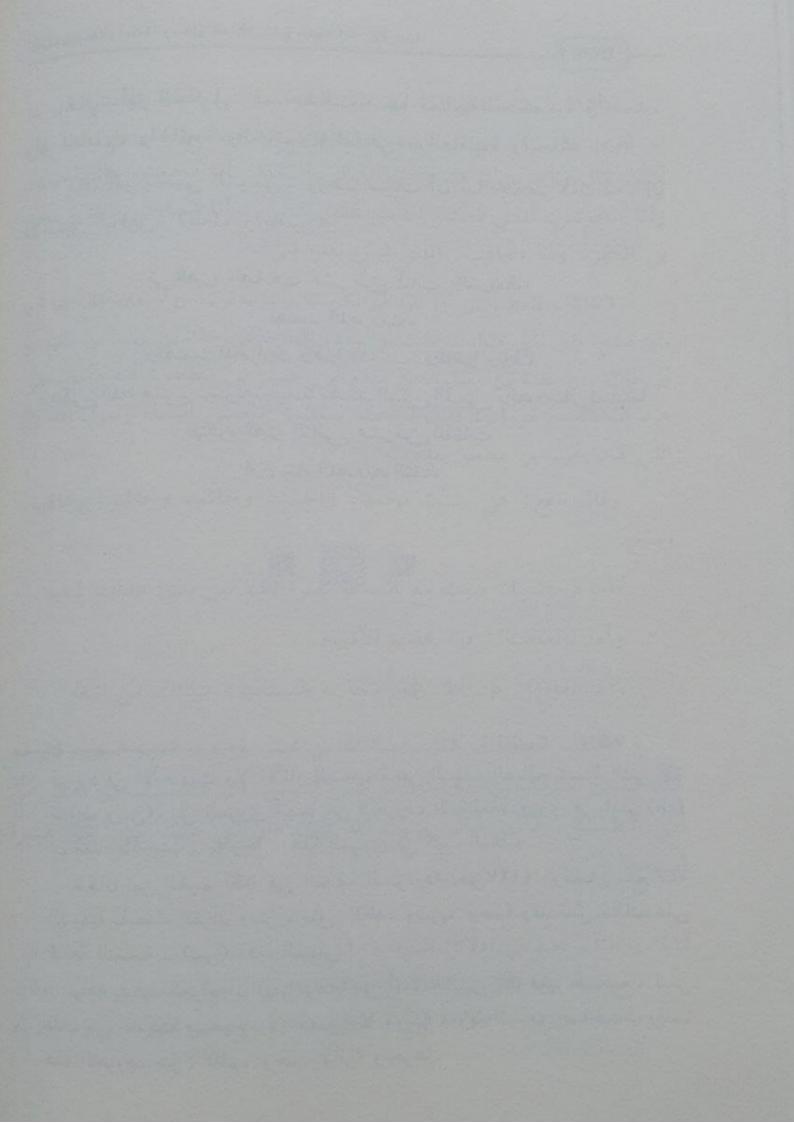

#### الكِزء الثاني عشر

- ٩٣ باب ذكر صفة خَلْقِ رسول الله عَلَيْ وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصَّه الله تعالى بها.
  - ٩٤ باب ذكر ما خصَّ الله على به النبي على أنه أُسري به إليه.
  - ٩٥ اب ذكر ما خصَّ الله عَلَى به النبي عَلَى من الرؤية لربه عَلَى.



## بِينْ أَلْبُهُ الْجَمْ الْحَجْ الْجَهْ الْجَهْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ الْحَجْ

## وبه أستعين

#### 

# ذكر صفة خَلْقِ رسول الله ﷺ وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصَّه الله تعالى بها

المحرود المح

قال: كان ليس بالذاهبِ طولًا، وفوق الرَّبْعَةِ<sup>(۲)</sup>، إذا جاءَ مع القوم غَمَرَهم (۳)، أبيض شديدَ الوضح (٤)، ضخم الهامة، أغَرَّ أَبْلَجَ (٥)، هَدِبَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحراني)، والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يقال: رجل رَبْعَةٌ ومَرْبُوعٌ، هو بين الطويل والقصير. «النهاية» (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) أي: كان فوق كلِّ مَن معه. «النهاية» (٣/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) أي: شديد البياض.

وفي «النهاية» (٥/ ١٩٥): (الوضحُ): البياضُ مِن كلِّ شيءٍ.

<sup>(</sup>٥) (الأغر): الأبيض. و(الأبلج): أي: مُشرِق الوجه مُسفِره.

الْأَشْفَارِ (١) ، شَشْنَ الكفين والقدمين (٢) ، إذا مشى يتقلَّع كأنما ينحدر في صَبَبِ (٣) ، كأنَّ العَرَق في وجهه اللؤلؤ ، لم أرَ قبله ولا بعده مثله ﷺ (٤) .

1109 ـ و النه عن عبد اللك بن عُمير، عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم، عن علي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله من عبد الله عن عبد اللك بن عُمير، عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم، عن علي عَلَيْ عَلَيْ الله وصف النبي عَلَيْ ، فقال: كان عظيم الهامة، أبيض، مُشربًا حُمْرة، عظيم اللحية، ضخم الكراديس (٥)، شَشْنَ الكفين، طويل المَسْرُبَةُ (٢)، كثير شعر الرأس رَجِلَه، يتكفّأ في مشيته كأنما ينحدر في صبب، لا طويل ولا قصير، لم أرَ مثله قبله ولا بعده (٧).

المعادة، والمعاملة عن المعاملة المعام

(١) أي: طَويلَ شَعَر الأجفان.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد كَالله في «غريب الحديث» (٣/ ٢٦): يعني: أنهما تميلان إلى الغلظ.اه.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (١٠١/٤): أراد قُوَّةَ مَشيه، كأنه يَرفع رِجليه من الأرضِ رَفعًا قويًّا، لا كَمن يَمشِي اختيالًا ويُقارب خُطاه؛ فإن ذلك مِن مَشي النِّساء ويوصَفن به.اه.

وقوله: (في صبب): أي: في موضِعٍ مُنحَدِرٍ.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» (١٣٠٠).

قال أبو حاتم الرازي تَخَلَّلُهُ: يوسف بن مازن بصري، روى عن علي بن أبي طالب رضي مرسل. «الجرح والتعديل» (٩/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) في «تهذيب اللغة» (٢٢٨/١٠): قال أبو عبيد وغيره: (الكراديس): رؤوس العظام. اهر.

<sup>(</sup>٦) في «النهاية» (٢/ ٣٥٦): (المَسْرُبَةُ) بضم الراء: ما دقّ مِن شَعَر الصَّدر سائِلًا إلى الجَوف.

<sup>(</sup>V) رواه أحمد (٧٤٤)، وابنه في «زوائده على المسند» (٩٤٤)، والترمذي (٣٦٣٧)، وقال: حديث حسن صحيح.

عازب وَ الله عَلَيْهِ، في لِمَّةٍ (١) أحسن من رسول الله عَلَيْهُ، في حُلَّة حَمراء، له شعرٌ يضربُ مَنكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل (٢).

النزسي، قال: ثنا المعتمر بن سُليمان، عن مُميد، عن أنس بن مالك وَهُمّا، قال: النزسي، قال: ثنا المعتمر بن سُليمان، عن مُميد، عن أنس بن مالك وَهُمّا، كان رسول الله على أحسن الناس قوامًا (٣)، وأحسن الناس وجهًا، وأحسن الناس لونًا، وأطيب الناس ريحًا، وألين الناس كفًّا، ما شمِمت رائِحة قطٌ مِسْكَةً ولا عَنبرةً أطيبَ منه، ولا مسست خَزَّة ولا حَريرة ألين من كَفّه، وكان رِبعة ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الجعد ولا السَّبْط (٤)، إذا مشى - أظنه قال -: يتكفّأ (٥).

المالاً الماللي المالاً المال

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٢٧٣/٤): (اللِّمَّة) مِنْ شَعر الرأسِ: دُونَ الجُمَّةِ، سُمِّيت بذلك؛ لأنها ألَّمت بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجُمَّة. اهـ.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۸۵۵۸)، ومسلم (۲۳۳۷).

<sup>(</sup>٣) في «الصحاح» (١٢٤/٤): قوامُ الرجل: قامَتُه وحسن طوله. اه.

 <sup>(</sup>٤) في «النهاية» (٢/ ٣٣٤): (السَّبطُ من الشَّعر): المُنبَسِطُ المُسترسِل، و(القَطط):
 الشديدُ الجُعُودَة: أي: كان شَعَره وسَطًا بينهما. اهـ.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩٧٣)، ومسلم (٢٣٣٠).

لبشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك، وكان القوم مُرْمِلين مُشتين (١)، فنظر رسول الله على إلى شاة في كسير الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلّفها الجَهْد عن الغنم، قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأُمي نعم إن رأيت بها لبنًا فاحلبها، فدعا بها رسول الله عنه نمسح بيده ضرعها، وسمّى الله وحيّا ، ودعا لها في شاتها، فتفاجّت عليه، ودَّرت واجترَّت، ودعا بإناءٍ يُريضُ الرَّهْظ، فحلب فيه ثجًا حتى علاه البَهَاءُ، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه، حتى رووا، ثم شرب آخرهم عندها، وبايعها، وارتحلوا عنها، فقلَّ ما لبثت أن جاءً الإناءَ ثم غادره عندها، وبايعها، وارتحلوا عنها، فقلَّ ما لبثت أن جاءً زوجها أبو معبد، يسوق أعنزًا عِجَافًا يتشاركن هَزَلًا ضُحّى مُخُهنَّ [٢٨/أ] فليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عَجِبَ! وقال: من أين لك هذا اللبن فالما رأى أبو معبد اللبن عَجِبَ! وقال: من أين لك هذا اللبن فالما رأى أبو معبد اللبن عَجِبَ! وقال: من أين لك هذا اللبن فالما رأى أبو معبد اللبن عَجِبَ! وقال: من أين لك هذا اللبن فالما رأى أبو معبد اللبن عَجِبَ! وقال: من أين لك هذا اللبن فالما رأى أبو معبد اللبن عَجِبَ! وقال: من أين لك هذا اللبن في البيت؟!

قالت: لا والله، إلَّا أنه مرَّ بنا رجلٌ مُباركٌ، من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أُم معبد.

قالت: رأيت رَجُلًا ظاهر الوَضاءَة، أبلج الوجه، حَسَنَ الخَلْق، لم تعبه نُحلَةٌ، ولم يُزره صُقْلة، وسيمٌ قسيمٌ، في عينيه دَعَج، وفي أشفاره غَطف، وفي صوته صَحَل، وفي عُنقه سَطَع، وفي لحيته كَثاثة، أزجّ، أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلَّمَ سمَا وعلاه البَهاءُ، أجملُ الناس من بَعيدٍ، وأحلاه وأحسنُه من قريبٍ، حُلْوُ المنطق، فَصْلٌ، لا نَزْرُ ولا

<sup>(</sup>۱) سينقل المُصنِّف كلام أبي عبيد كَاللهُ في غريب هذا الحديث قريبًا. وفي «النهاية» (٢/ ٤٤٣): (المُشتِي): الذي أصابَتُه المَجاعة. والأصلُ في المُشتِي الداخلُ في الشِّتاء.. والعربُ تجعلُ الشتاءَ مَجاعةً؛ لأن الناسَ يلزَمُونَ فيه البيوتَ ولا يخرُجون للانتجاعِ.اه.

هَذُرٌ، كأنَّ منطقه خرزاتُ نَظم ينحدرن، رَبعة، لا بايس من طول، ولا تقتحمه عينٌ من قِصَرٍ، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرًا، وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحقُونه، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفودٌ محشودٌ، لا عابس ولا معتد.

قال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذُكِرَ لنا من أمره ما ذُكِرَ بمكة، ولقد هممت أن أصحبه، ولأفعلنَّ إن وجدت إلى ذلك سبيلًا، فأصبح صوت بمكة عاليًا، يسمعون ولا يدرون من صاحبه؟ وهو يقول:

جزى الله ربُّ الناس خير جزائِه هما نزلاها بالهُدى، فاهتدت به فيا لقُصيِّ ما زوى الله عنكم فيا لقُصيِّ ما زوى الله عنكم ليَهْنِ بَني كعبٍ مَقامُ فتاتهم سلوا أُختكم عن شاتها وإنائِها دَعاها بشاةٍ حائِلٍ فتحلَّبت فَغَادرها رَهنًا لديها لحَالبٍ

رفيقين حَلَّا(۱) خيمتي أم مَعبد(۲) فقد فاز من أمسى رفيقَ محمد به من فِعالٍ لا يُجازى وسؤدد ومقعدُها للمؤمنين بمَرصد فإنكم إن تسألوا الشَّاةَ تَشْهَدِ عليها صريحًا ضَرَّةُ الشاةِ مُزبد يبرددُها في مصدر ثم مَورد

وَقُدِّسَ من يسري إليهم ويغتدي وحلَّ على قوم بِنُورٍ مُجَدَّدِ

لقد خاب قومٌ زال عنهم نبيهم ترجَّل عن قومٍ، فضَّلت عُقولُهم

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (قالا) من القيولة.

<sup>(</sup>٢) ضبطت: في الأصل: بكسر الميم، وفتح الميم (معًا).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢/ ٤٣٩): أي: ابتداً في جوابه، مِن تشبِيبِ الكُتُب، وهو الابتداء بها، والأخذُ فيها، وليس مِن تشبيبِ النِّساءِ في الشَّعر. ويُروى: نَشِب بالنونِ: أي: أخذَ في الشَّعرِ وعلِق فيه. اهد..

هداهم به بعد الضَّلَالَةِ رَبُّهُمْ وهل يستوي ضُلَّالُ قَوْم تَسَفَّهُوا وهل يستوي ضُلَّالُ قَوْم تَسَفَّهُوا وقد نزلت منه على أهل يثرب نبيُّ يَرى ما لا يرى الناسُ حولُه وإن قال في يوم مقالة غائِب ليكر سعادة جدَّه ليهن بني كعبٍ مَقامُ فتاتِهم ليهن بني كعبٍ مَقامُ فتاتِهم

وأرشدهم، من يَتْبع الحقَّ يرشُد عمايتَهم هادٍ به كل مُهتَدِ وكابُ هُدًى حَلَّت عليهم بأسعُد ويتلو كتابَ اللهِ في كلِّ مسجدِ فيتصديقُها في اليوم أو في ضُحى الغَدِ بصحبته، مَنْ يُسْعِدِ اللهُ يَسْعَدِ اللهُ يَسْعَدِ ومَقعدُها للمؤمنين بمرصد

قال مُكرم: معنى قولها: (يُريضُ الرهط): يرويهم.

و(العازب): الغائِب عن أهله.

و(الحيال): التي قد مرَّ لها حولٌ وليس بها لبنٌ، ولم يقربها فحل.

وقوله: (ثم أراضوا): أراحوا.

و(الصقل): هو اللون الحسن.

و(الوسيم): الصبيح (١).

و(القسيم): النصف(٢).

(الصَحَل): صحة الصوت وصلابته (٣).

و(السَطَع): طول العنق.

و(الكثاثة): الغِلظ.

(أزج): طويل الحاجبين.

و(الأقرن): المستجمع شعر الحاجبين.

(١) في «النهاية» (٥/ ١٨٥): (الوسامة): الحُسنُ الوَضيءُ الثابت. اهر.

(٣) في «النهاية» (٣/ ١٣): هو بالتَحريكِ كالبُحَّة، وألَّا يكونَ حادً الصَّوت. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٤/ ٦٣): (القَسامة): الحُسْن. ورجلٌ مُقسَّم الوجه: أي جميلٌ كلَّه، كأنَّ كلَّ موضع منه أخذَ قِسْمًا مِن الجمال. اهـ.

الشريعية

و(النزر): القليل.

و(الهذر): الذي يهذر بالكلام كثرة(١١).

الخزاعي ثم الكعبي، قال يحيى: لما أن هتف الهاتف بمكة بمخرج الهاتف فاستيقظوا، فلما أن أصبحوا اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم، سمعنا. قالوا: قد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام من حيث تأتيكم الميرة على خيمتي أم معبد بقُديد، اطلبوه، فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب، فجمعوا سرية من خيل ضخمة، فخرجت في طلب رسول الله على حتى نزلوا بأم معبدٍ، وقد أسلمت وحسن إسلامها، فسألوها عن رسول الله ﷺ، فأشفقت عليه منهم، وتعاجمت، فقالت: إنكم لتسألوني عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا، وهي صادقة لم تسمعه إلا من رسول الله ﷺ، تخبروني أن رجلًا يخبركم بما في السماء؟! والله إنى لأستوحش منكم، ولئن لم تنصرفوا عني الصيحنَّ في قومي عليكم، فانصرفوا، ولم يعلموا من رسول الله على توجُّه، ولو قضى الله الكريم أن يسألوا الشاة: من حلبك؟ لقالت: محمد رسول الله ﷺ، وذلك أنها جعلت شاهدة، فعمى الله الكريم عليهم مساءَلة الشاة، وسألوا أم معبد، فكتمتهم.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في «طبقاته» (۱/ ۱۱۱)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٦٦)، وابو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٣٨)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٩)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٤٩١).

\_ قال ابن الأثير في "منال الطالب" (١٧٤ \_ ١٧٥): حديث أم معبد حديث مشهور بين العلماء، مروي في كتبهم، وهو من أعلام النبوة، ورواه جماعة من الحفاظ عن حبيش صاحب رسول الله عليه، وروي من طرق أخرى كثيرة. اهـ.

#### ن قال معمر بن وبعسين ريخليله:

وقد حدثنا بهذا الحديث ابن صاعد في كتاب «دلائِل النبوة»، عن مُكرم وغيره، من طرق مختصرة في (باب دلائِل النبوة).

#### ن قال معمر بن وبعسين كَفَلَلْهُ:

1178 ـ وقد تكلَّم أبو عُبيد وغيره في غريبِ حديث أُم معبد، فأنا أذكره فإنه حسن يزيدُ الناظر فيه عِلمًا ومعرفة.

قوله في أول الحديث: (وكان القوم مرملين مشتين)، يعني: (مرملين); قد نفد زادهم.

وقوله: (مُشتين): يعني: دائِبين في الشتاء، وهو الوقت الذي يكون فيه الجدب وضيق الأمر على الأعراب.

وقوله في الشاة: (فتفاجّت عليه): يعني: فتحت ما بين رجليها للحلب.

وقوله: (دعا بإناءٍ يربض الرَّهط): أي: يرويهم، حتى يثقلوا فيربضوا، و(الرَّهط): ما بين الثلاثة إلى العشرة.

وقوله: (فحلب فيه ثجًا): الثجُّ: السيلان، قال الله ﷺ ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿ إِلَى النَّهَا مِنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وقوله: (حتى علاه البهاءُ): تريد علا الإناءَ بهاءُ اللبن، وهو وبيص بغوته: تريد أنه ملأه.

وقوله: (فسقى أصحابه حتى أراضوا): يعني: حتى رووا، حتى نقعوا بالري.

وقوله في الأعنُز: (يتشاركن هزلًا): يعني: قد عمَّهُنَّ الهزال، فليس فيهن منفعة، ولا ذات طَرْق، فهو من الاشتراك، أنهن اشتركن فصار لكل واحدةٍ منهن حظٌّ.

وقوله: (والشاءُ عازب): أي: بعيد في المرعى، يقال: عزبَ عنا: إذا بعُد، ويقال للشيءِ إذا انفرد: عزُبَ.

ثم وصفت النبي ﷺ لزوجها أبي معبد لما قال: صفيه لي.

فقالت: رأيت رجلًا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخَلْق، لم تعبه نُحْلة، ولم تُزره صُقْلة، وسِيمٌ قسيم، في عينيه دَعَج، وفي أشفاره غَطَف، وفي صوته صَحَلٌ، وفي عُنقه سَطّع، وفي لحيته كثاثة، أزج، أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلَّم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق، لا نزر ولا هذر، كأنما منطقه خرزات نظم ينحدرن، ربعة، لا بايس من طول، ولا تقتحمه عين من قصر، غُصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرًا، وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفونه، إن قال أنصتوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس، ولا معتد.

قولها: (أبلج الوجه): تريدُ مشرق الوجه.

وقولها: (لم تعبه نُحلة): والنُّحلة: الدقة.

وقولها: (لم يُزره صقلة)، والصقل: أي: ولا تأخذ الخاصرة.

وقولها: (وسيم): الحسن الوضيءُ، يقال: وسيم بين الوسامة وعليه ميسم الحُسن، و(القسيم): الحَسن، والقسامة: الحُسنُ.

و(الدعج): السواد في العين.

وقولها: (وفي أشفاره غطف)، بالغين عندهم أشبه، وهو أن تطول الأشفار ثم تنعطف، إذا كان بالغين، كأنه يقال: غطف، ومن قال: بالعين، قال: هو في الأذن وهو أن يدبر إلى الرأس وينكسر طرفها.

وقولها: (وفي صوته صحل): تُريد في صوته كالبُحَّة، وهو أن لا يكون حادًا. وروي عن ابن عمر رفي أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية، يعني: بحّ صوته.

قال الشاعر: [٨٣/أ]

وقد صحِلت من النَّوح الحلوق

قولها: (وفي عُنقه سطع): أي طول، يقال: في الفرس عنق سطعاء، إذا طالت عنقها، وانتصبت.

وقولها: (أزج أقرن): يعني: أزج الحواجب، والزجج طول الحاجبين ودقتهما.

و(القرن): أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما، ويقال: (الأبلج): هو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقيًّا.

وقولها: (إذا تكلم سما): تريد علا برأسه أو يده.

وقولها في وصف منطقه: (فصلٌ، لا نزر ولا هذر): أي: إنه وسط، ليس بقليل ولا كثير.

قولها [ربعة] دمعتدل القامة، كأنها تقول: معتدل القامة، كما روى أنس بن مالك رفي أنس بالقصير، ولا بالطويل.

قولها: (ولا تقتحمه عين من قصر): أي: لا تحتقره ولا تزدريه. وقولها: (محفود): أي: مخدوم، يقال: الحفدة: الأعوان يخدمونه.

قولها: (محشود): هو من قولك: حشدت لفلان في كذا، إذا أردت أنك اعتددت له، وصنعت له.

وقولها: (لا عابس): يعني: لا عابس الوجه من العبوس.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

#### (ولا معتد): يعني: بالمعتدي الظالم، ليس بظالم علية.

الجراح أبو محمد، قال: ثنا جُميع بن عمر بن عبد الرحمٰن أبو جعفر العِجلي - أملاه علينا من الجراح أبو محمد، قال: ثنا جُميع بن عمر بن عبد الرحمٰن أبو جعفر العِجلي - أملاه علينا من كتابه -، قال: حدثني رجل من بني تميم، من ولد أبي هالة زوج أُخت خديجة - يكنى: أبا عبد الله -، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن (١) بن علي علي الله قال: سألتُ خالي هِندَ بن أبي هالة - وكان وصَّافًا - عن حِلية النبي عليه وأنا أشتهي أن يصِفَ لي منها شيئًا أتعلَّقُ به.

فقال: كان رسول الله على فَخْمًا مُتفخّمًا، يَتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المَربُوع، وأقصر من المُشَذَّب، عظيم الهامة، رَجِلَ الشَّعْر، إن انفرقَتْ عقِيقتُه فَرَق، وإلّا فلا يُجاوزُ شَعْره شَحْمَة أُذُنيه إذا هو وفَره (٢٠)، أَزْهَرَ اللون، واسعَ الجَبين، أزجَّ الحواجب، سَوابغَ في غير قرَنِ، بينهما عِرْقٌ يُدِرُه الغَضَبُ (٣)، أقنى العِرْنين، له نورٌ يَعْلوه، يَحْسِبه مَن لم يتأمَّلُه أَشَمَّ، كَثَّ اللِّحية، سَهْلَ الخدَّين، ضَلِيعَ الفَم، أَشْنَب، مُفلَّجَ الأسنان، دَقِيقَ المَسْرُبة، كأنَّ عُنقَه جِيدُ دُمْية، في صفاءِ الفِظَة، مُعتدِلَ الخَلْقِ، بادِنًا مُتمَاسِكًا، سَواءَ البَطن والصَّدْر، عريضَ الصدر، مُعتدِلَ الخَلْقِ، بادِنًا مُتمَاسِكًا، سَواءَ البَطن والطَّدْر، عوصولَ ما بين بعيدَ ما بين المَنكِبَين، ضَخمَ الكرادِيس، أنورَ المُتجرَّد، موصولَ ما بين اللَّبَةِ والسُّرَّة بشعرٍ يجري كالخطِّ، عارِيَ الثديين والبطن مما سِوى ذلك، أشعرَ الذِرَاعين والمَنكِبين وأعَالي الصدر، طويلَ الزَّندَين، رَحْبَ الراحةِ، أَشْعَ الذَرَاعين والقدَمين، سائِر أو سائِلَ يعني: الأطراف \_ سفيان بن وكيع شَمْنَ الكَفَين والقدَمين، سائِر أو سائِلَ يعني: الأطراف \_ سفيان بن وكيع

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (الحسين) خ.

 <sup>(</sup>٢) (وفره): الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن، و(الجُمَّة): إلى المنكب، و(اللَّمَّة): التي ألمَّت بالمنكبين. انظر: حاشية «الشفا» (ص٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يعني: بين حاجبيه عرق يمتلئ دمًا إذا غضب. انظر: حاشية «الشفا» (ص٢٠٢).

بشُكُ -، خُمْصانَ الأخْمصَين، مَسِيحَ القدَمين، يَنْبُو عنهما الماءُ (١)، إذا زال ذال قَلِعًا، يخطُو تكفُّوًا، ويمشي هَوْنًا، إذا مشى كأنَّما ينحطُّ من صَبَ ، وإذا التفت التفت جمعًا، خافِضَ الطرْفِ، نَظَرُه إلى الأرض أكثرُ من نظره إلى السماء، جُلَّ نظرِه الملاحظةُ، يسوقُ أصحابَه، يَبدرُ (٢) مَن لَقِي بالسلام.

#### • قال: قلت: صِف لي مَنْطِقَه؟

قال: كان رسولُ الله على متواصلَ الأحزان، دائِمَ الفِكرَ، ليست له راحةٌ، طويلَ السكت، لا يتكلَّمُ في غير حاجةٍ، يَفتتحُ الكلامَ ويختمه بأشدَاقِه، ويتكلَّم بجوامع الكلِم، فَصْل، لا فُضُولَ ولا تَقصير، دَمِث، ليس بالجافي ولا المُهِين، يُعظِّم النِّعمةَ وإن دقَّتْ، لايذمُّ منها شيئًا، غير أنه لم يكن يذمُّ ذَوَاقًا ولا يمدَحُه، لا تُغضبُه الدنيا، ولا ما كان لها، فإذا تُعدي الحق لم يعرفه أحد، ولم يَقُم لغَضَبِه شيءٌ حتى ينتصرَ له، ولا يغضبُ لنفسه ولا ينتصِرُ لها، إذا أشار أشار بكفّه كلها، وإذا تعجَّب يغضبُ لنفسه ولا ينتصِرُ لها، إذا أشار أشار بكفّه كلها، وإذا تعجَّب قلبَها، وإذا تحدَّث اتَّصَل بها، يضرب براحته اليُمنى باطن كفّه اليُسرى، وإذا غضب أعرضَ وأشاح، وإذا فرح غَضَّ، جُلُّ ضحِكه التبسُّم، ويَفْتَرُّ عن مثل حَبِّ الغَمام.

قال الحسن بن علي ﴿ الله عَمَا سَأَلُهُ عَنْهُ وَوَجَدَتُهُ قَدْ سَأَلُ أَبَاهُ وَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْهُ شَيئًا.

• قال الحسين عَلَيْهُ: فسألت أبي عن دخول رسول الله عليه؟

<sup>(1)</sup> في «النهاية» (١١/٥): (ينبو عنهما الماء): أي يسيل ويمر سريعًا، لملاستها واصطحابهما. اه.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض المصادر: (يبدأ).

فقال: كان دُخولُه لنفسه مأذونًا له في ذلك، فكان إذا أَوَى إلى منزله جَزَّا دُخوله ثلاثة أجزاء: جُزءًا لله وَجَلَّل، وجزًا لأهله، وجزءًا لنفسه، ثم جزَّا جُزأه بينه وبين الناس، فيردُّ ذلك بالخاصة على العامة لنفسه، ثم جزَّا جُزأه بينه وبين الناس، فيردُّ ذلك بالخاصة على العامة الشهرب]، ولا يدَّخِرُ عنهم شيئًا، وكان من سيرته في جُزْءِ الأُمَّة إيثارُ أهلِ الفضل بإذنِه وقَسْمِهِ على قَدْرِ فضلهم في الدين؛ فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجة، أصلحهم والأُمة، مِن مسألته عنهم، وإيثاره (١) بالذي ينبغي لهم؛ ويقول: «ليبلغ الشاهدُ الغائِب، وأبلغوني حاجة مَن لا يستطيعُ إبلاغها، فإنه مَن أَبلغُ سُلطانًا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبتَ اللهُ قدميه يوم القيامة». لا يُذكر عنده إلَّا ذلك، ولا يَقبلُ مِن أحدٍ غيره. يدخلون رُوَّادًا، ولا يفترقون إلَّا عن ذَوَاق، ويخرجون أدِلَة، \_ يعني: على الخير \_.

#### • قال: وسألتُه عن مَخْرَجِه، كيف كان يصنعُ فيه؟

فقال: كان رسول الله على يَخْزُنُ لسانه إلّا مما يَعنيه، ويُولِّفُهم ولا يُنفَرِّهم، ويُحذَرُ الناسَ، ويحترس يُنفَرِّهم، ويُكرم كريمَ كلِّ قوم، ويُولِّيه عليهم، ويَحذَرُ الناسَ، ويحترس منهم، من غير أن يَطويَ عن أحدِ بِشْرَهُ ولا خُلُقَه، ويتفقَّدُ أصحابَه، ويسألَ الناسَ عمَّا في الناس، ويُحسِّنُ الحسَنَ ويُقوِّيه، ويُقبِّحُ القبيحَ ويُوهِّنُه، معتدلَ الأمرِ غير مختلف، لا يَغْفُل مخافة أنْ يغفلوا أو يَملُّوا، ويُوهِنّه، معتدلَ الأمرِ غير مختلف، لا يَغْفُل مخافة أنْ يغفلوا أو يَملُّوا، لكل حالٍ عنده عَتَاد، لا يُقصِّرُ عن الحقّ؛ ولا يجاوِزُه، الذين يَلُونَه من الناس خِيارُهم؛ أفضلُهم عنده نصيحةً (٢)، وأعظمُهم عنده منزلةً: أحسنُهم مُواساةً ومُؤازرةً.

<sup>(</sup>١) وفي بعض المصادر: (وإخبارهم).

<sup>(</sup>Y) كذا، وفي بعض المصادر: (وأفضلهم عنده: أعمُّهم نصيحة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وأحسنهم).

### • قال: وسألته عن مَجلِسِه، كيف كان يَصنعُ فيه؟

قال: كان رسولُ الله على فروم ولا يجلس إلّا على فركو، لا يُوطّنُ الأماكنَ، ويَنهى عن إيطَانِها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيثُ يَنتهي به المجلس، ويأمُرُ بذلك، يُعْطِي كلَّ جُلسائِه بنصيبِه، لا يَحْسبُ جَليسَه أنَّ أحدًا أكرمُ عليه منه، مَن جالسه، أو قَاوَمَه لحاجة، صابَرَهُ حتى يكون هو المُنْصرف.

ومن سأله حاجةً لم يرده إلَّا بها، أو بمَيْسُورٍ من القول. قد وَسِعَ الناسَ منه بَسْطُهُ وخُلُقُه؛ فصار لهم أبًا، وصاروا عنده في الحقِّ سواءً.

مَجْلِسُه مَجلسُ حِلم وحياءٍ، وصَبرِ وأمانة؛ لا تُرفعُ فيه الأصواتُ، ولا تُؤبَّنُ فيه الحُرَم (١)، ولا تُثنَّى فَلَتاتُه (٢)، متعادلين، يتفاضلون فيه بالتقوى، مُتَواضعين، يُوقِّرون الكبير، ويرحمون فيه الصغير، ويُؤثرون ذا الحاجة، ويحفظون الغريب (٣).

#### • قال: وسألتُه عن سيرتِه في جُلسائه؟

فقال: كان رسول الله ﷺ دائِمَ البِشرِ، سَهْل الخُلُق، ليِّنَ الجانبِ، ليس بفَظِّ ولا غليظٍ، ولا سَخَّابٍ، ولا عيَّاب، ولا مدَّاحٍ، يتغافَلُ عمَّا لا يَشتهي، فلا يُؤس منه، ولا يخيب فيه.

قد ترك نفسه مِن ثلاث: المِراءِ، والإكثار، وما لا يعنيه.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (۱/ ۱۷): أي: لا يُذكرْنَ بقبيحٍ، كان يُصانُ مَجلِسُه عن رَفثِ القول. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (١٦/٥): أي: لا تُشاع ولا تُذاع. يُقال: نَثَوْتُ الحديثَ أنثُوه نَثْوًا. والنَّنَا في الكلامِ يُطلق على القَبيح والحَسن. يقال: ما أقبح نَثَاه وما أحسَنَه.اه.

<sup>(</sup>٣) وفي بعض المصادر: (ويَرفدون ذا الحاجة، ويرحمون الغريب).

وتَرَكَ الناسَ من ثلاث: كان لا يذُمُّ أحدًا ولا يُعيِّرُه، ولا يطلب عورَته، لا يتكلَّم إلَّا فيما رجا ثوابه.

إذا تكلَّم أطرقَ جلساؤه كأنما على رُؤوسِهم الطير، فإذا سكت تكلَّموا، ولا يتنازعون عنده الحديث.

من تكلَّم أنصتوا له حتى يَفرُغ، حديثُهم عنده حديثُ أوَّليهم، يضحكُ مما يَضحكون منه، ويتعجَّبُ مما يتعجَّبون منه، ويصبرُ للغريب على الجَفْوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: "إذا رأيتم طالب حاجةٍ يطلبها فأرفدوه (۱)"، ولا يقبل الثناءَ إلَّا عن مُكافئ، ولا يقطعُ على أحدٍ حديثَه حتى يجول، فيقطعُه بنهي أو قيام (۲).

#### • قال: وسألته كيف كان سكوتُ النبي ﷺ؟

فقال: على أربع: على الحِلم، والحذَرِ، والتقديرِ، والتفكر. فأما تقديره: ففي تَسْوية النظرِ والاستماع بين الناس. وأما تفكُّره: ففيما يَفنى ويَبقى.

وجُمِعَ له الحِلمُ في الصبر، فكان لا يُغضبه شيءٌ، ولا يستفزُّه أحد.

وجُمِعَ له الحذر في أربع: أخْذُه بالحسَنِ ليُقتَدى به، وتَركُه القبيحَ ليُنْتَهَى عنه، واجتهادُه الرأي فيما أصلح أُمَّته، والقيامُ فيما جمع لهم (٣) الدنيا والآخرة على (٤).

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (٢/ ٤٧٥): (الرِفْدُ) بالكسر: العطاء والصِلَة. تقول: رَفدتُه أَرْفِدُه رَفْدًا، إذا أعطيته، وكذلك إذا أعَنْتَه. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في بعض المصادر: (حتى يتجوَّزه فيقطعه بانتهاء أو قيام).

<sup>(</sup>٣) في بعض المصادر: (جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٢٢)، والترمذي في «الشمائل» (٨ و٢٢٥ =

#### ن قالى معمر بن العسين كَفْلَشْهُ:

التي أكرمه الله على بها وصفة أخلاقه الشريفة التي خصّه الله الكريم بها ما فيه كفاية لمن تعلَّق من أُمَّته بطرف منها، وسأل الله مولاه الكريم المعونة على الاقتداء بشرائع نبيه، ولن يستطيع أحدٌ من الناس أن يتخلَّق بأخلاقه إلا من اختصه الله الكريم ممن أحبَّ من أهله وولده وصحابته، وإلَّا فمن دونهم يعجز عن ذلك، ولكن من كانت نيته ومراده في طلب التعلَّق بأخلاق رسول الله على ورجوت له من الله الكريم أن يثيبه على قدر نيَّته ومراده [1/٨٤]، وإن ضعف عنها عمله، كما رُوي عن عليّ بن أبي طالب على أنه وصف المؤمن بأخلاق شريفة، فقال فيما وصفه به:

إن سكت تفكّر، وإن تكلّم ذكّر، وإذا نظر اعتبر، وإذا استغنى شكر، وإذا ابتلي صبر، نيَّتُه تبلغ، وقوَّته تضعف، ينوي كثيرًا من العمل، يعملُ بطاقته منه.

#### ف ف معمر بن وبعسين رَخْلَلْهُ:

ألم تسمعوا \_ رحمكم الله \_ إلى قول الله و النبيه محمد الله الم الله عظيم الله عظيم الله عظيم الله عظيم الله عظيم الله عظيم الله القرآن، فمن

و٣٣٦ و٣٥١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٣٢)، والطبراني (٢٢٠/رقم/٤١٤).

قال البخاري كَلِّلُهُ في «التاريخ الكبير» (٨/ ٢٤٠): هند بن أبي هالة، وكان وصَّافًا للنبي ﷺ، روى عنه الحسن بن علي، يُتكلَّم في حديثه اهـ.

ورواه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤١٩) في ترجمة جُميع بن عبد الرحمٰن العجلي، قال نعيم: جُميع، \_ يعني: الذي يروي صفة النبي على -، قال: كان فاسقًا. اه.

وسيُبيّن المُصنف قريبًا الغريب الوارد في هذا الأثر.

كان الله ويجلل متوليه بالأخلاق الشريفة، فليس بعده ولا قبله مثله في شرف الأخلاق.

المروزي، قال: أنا ابن المبارك، قال: ثنا المبارك بن فضالة، قال: أنا الحسن، عن سعد (١) بن المروزي، قال: أنا ابن المبارك، قال: ثنا المبارك بن فضالة، قال: أنا الحسن، عن سعد (١) بن هشام، قال: قلت لعائِشة رحمها الله: ما كان خُلق رسول الله عليه؟ فقالت: قال الله عَنِل : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ القلم]، فحُلقه القرآن (٢).

المارك، قال: أنا الحسن، قال: أنا الجسن، قال: أنا البن المبارك، قال: أنا الله المجال الله المجال الله المحلف الم

المجالا من المحروب الله بن محمد العطشي، قال: ثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، قال: ثنا داود بن المحرّر، قال: ثنا عبّاد بن كثير، عن أبي إدريس، عن وهب بن مُنبّه، قال: قرأت أحدًا وسبعين كتابًا، فوجدت في جميعها: إن الله عبي لم يُعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد عليه، إلّا كحبة رمل من بين جميع رمال الدنيا، وإن محمدًا عليه أرجح الناس عقلًا، وأفضلهم رأيًا (٤).

 <sup>(</sup>۱) في الأصل: (سعيد)، وما أثبته ممن خرجه وكتب التراجم.
 انظر: «تهذيب الكمال» (۲/۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤٦٠١)، و(٢٥٣٠٢)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٣٠٧/٢)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) كتب في الهامش: (الفضل) خه ع.

<sup>(</sup>٤) في إسناده: داود بن المحبر، قال ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٥٧٤): عند داود كتاب قد صنّفه في «فضائل العقل» وفيه أحاديث مسندة وكل تلك الأخبار أو عامتها غير محفوظات. اه.

وفي «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٤٧): قال الدارقطني: متروك الحديث.

#### ن قال معمر بن وبعسين كَثَلَمْهُ:

ما بيّنه من تقدم من العلماءِ مثل: أبي عُبيد وغيره، فإنه عِلمٌ حسنٌ لأهل العلم وغيره،

• قوله في أول الحديث:

(كان رسول الله ﷺ فخمًا مُفخَّمًا، يتلألأُ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر)، معناه: عظيمًا مُعظَّمًا، يقال: فخم بيِّن الفخامة، ويقال: أتينا فلانًا ففخَّمناه، أي: عظَّمناه ورفعنا من شأنه، وقال الشاعر:

#### نحمد مولانا الأجل الأفخما

• وقوله: (أقصر من المُشذّب)، (المشذّب): الطويل البائن، وأصل التشذيب: التفريق، يقال: شذبت المال إذا فرّقتَه، فكأن المُفْرط الطويل فُرِّق خَلْقه ولم يُجْمَع، يريد أن النبي عَلَيْ لم يكن مُفْرط الطول؛ ولكنه بين الرّبعة وبين المشذّب.

• وقوله: (إن انفرقَت عقيقته فَرَق)، يُريد: شعره، يُريد: أنه كان لا يُفرِّقُ شعره إلَّا أن يفترق الشعر من قِبله، ويقال: كان هذا في أول الإسلام، ثم فرَّق رسول الله علي (١٠).

• وقوله: (أزهر اللون)، يريد: أبيض اللون مُشرقًا، مثل قولهم:

وقال في موضع آخر، فيما حكاه عنه عبد الغني بن سعيد: كتاب «العقل»، وضعفه أربعة: أولهم ميسرة بن عبدربه، ثم سرقه منه دَاوُد بن المحبر، فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي، فأتى بأسانيد أخر، أو كما قال الدارقطني اهد. روى البخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦) عن ابن عباس نان رسول الله كان يسدل شعره، وكان المشركون يُفرِّقون رءوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رءوسهم، وكان رسول الله يعتب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر = يسدلون رءوسهم، وكان رسول الله يعتب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر =

سِراج يزهر، أي: يُضيءُ، ومنه سُمِّيت الزُّهرة لشدَّة ضوئِها، فأما الأبيض غير المُشرق فهو الأمْهَق.

• وقوله: (أزجّ الحَواجب)، يعني: طول الحاجبين ودِقَّتهما، وسبوغهما إلى مؤخر العينين، ثم وصف الحواجب، فقال: (سوابغ في غير قَرَن)، والقَرَن: أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما.

قال الأصمعي: كانت العرب تكره القرن، وتستحب البلج، و(البلج): أن ينقطع الحاجبان فيكون ما بينهما نقيًا.

• وقوله: (أقنى العِرنين)، يعني: المَعطِس وهو المَرسن و(القنا) فيه: طُوله ودقَّة أرنبته، وحدب في وسطه.

 وقوله: (يحسَبُه من لم يتأمله أشمَّ)، يعني: ارتفاع القصبة وحُسنها واستواءَ أعْلاها، وإشراف الأرنبة قليلًا، يقول: يحسن قنا أنفه اعتدال، يحسبه قبل التأمل أشمَّه (١).

• وقوله: (ضَليع الفم)، يعني: عظيمه، يقال: ضليع بيِّن الضلاعة، ومنه قول الجني لعمر صَّحَيَّه: إني منهم لضليع (٢).

(۱) كتب في الهامش: (أشمًّا) خرع. وفي «غريب الحديث» لابن قدمة (۱/ ٤٩١): (يقول لِحُسن قنا أنفه واعتدال ذلك: يُحسَب قبل التأمل أشم).

قال: لا والله إني منهم لضليعٌ، ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئًا يَنفعُك، فعاوده فصرعه، قال: هات علمني.

<sup>=</sup> فيه بشيء، ثم فَرَق رسول الله ﷺ رأسه.

وكانت العرب تحْمَدُ ذلك وتذُم صِغَر الفم.

- قوله: (دقيق المَسْرُبة)، و(المَسرُبة): الشعر المُسْتدِقُ ما بين اللَّبة إلى السُّرّة.
- قوله: (كأن عُنُقَه جِيدُ دُمْية في صفاءِ الفضة)، يعني: (الجيد): العنق، و(الدُمية): الصورة، وشبَّهها في بياضها بالفِضَّة.
- وقوله: (بادن متماسك)، و(البادن): الضخم، يقال: بَدُنَ الرجُل، وبَدَّن بالتشديد إذا أسنَّ.
- ومعنى قوله: (مُتماسك)، يريد: أنه مع بدانته متماسك اللَّحم، ليس بِمُسترخيه.
- وقوله: (سواءُ البَطن والصَّدر)، يعني: أن بَطنه غير مُستفيض، فهو مُساوٍ لبطنه.
- وقوله: (ضَخم الكراديس)، يعني: الأعضاء، وهو في وصف علي فَيْ الله كان جليل المُشاش، أي: عظيم رُوس العِظام، مثل الركبتين، والمرفقين، والمنكبين.
- وقوله: (أنور المُتَجَرَّد)، يعني: ما جرد عنه الثوب من بدنه، وهو أنور من النور، يريد: شِدة بياضه.
- وقوله: (طويل الزَّنْدين)، والزنْد من الذِّراع: ما انحسر عنه اللحم، وللزند رأسان: الكُوع، والكُرسُوع.

قال: تقرأ: ﴿ اللهُ لِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى الْقَيُومُ ﴿ [البقرة: ٢٥٠]؟ قال: نعم. قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلّا خرج منه الشيطان، له خبج كخبج الحمار لا يدخله حتى يصبح. قال أبو محمد الدارمي: (الضئيل): الدقيق. و(الشخيت): المهزول. و(الضليع): جيد الأضلاع. و(الخبج): الربح. اه.

(فالكرسوع): رأس الزند الذي يلي الخِنصر. و(الكوع): رأس الزند الذي يَلي الإبهام.

يقال عن الحسن البصري: إنه كان عرض زنده شبرًا.

- وقوله: (رَحْب الراحة)، يريد أنه واسع الراحة، وكانت العرب تَحمد ذلك، وتمدح به، وتذمّ صِغَر الكفّ وضيق الراحة.
  - قوله: (شَثْن الكفين والقدمين)، يعني: أنهما إلى الغِلظ والقِصَر.
- قوله: (سائِل الأطراف)، يعني: الأصابع أنها طوال ليست بمنعقدة ولا منقبضة.
- وقوله: (خُمْصان الأخمَصَين)، يعني: الأخمص في القدم من تحتها، وهو ما ارتفع عن الأرض في وسطها، أراد بقوله: (خُمصان الأخمصين) أن ذلك منهما مرتفع، وأنه ليس بأرج، و(الأرجُ): هو الذي يستوي باطن قدمه حتى يمسَّ جميعه الأرض، ويقال للمرأة الضَّامرة البطن: خُمْصانة.
  - قوله: (مسيح القدمين)، يعني: أنه ممسوح [ظاهر] القدمين،
     فالماءُ إذا صُبَّ عليهما مرَّ عليهما مرَّا سريعًا الستوائِهما.
- قوله: (إذا زال زال تقلُّعًا)، هو بمنزلة ما وصف علي ضيًّا: إذا مشى تقلُّع.
- وقوله: (يخْطُو تَكَفِّيًا، ويمشي هوْنًا)، يعني: أنه يمتدُّ إذا خطا،
   ويمشي في رِفق غير مُختال، لا يضرب عِطْفًا.

و(الهَون) بفتح الهاءَ: الرِّفق، قال الله وَ عَلَى : ﴿وَعِبَادُ الرِّمْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَبَادُ الرِّمْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَبَادُ الرَّمْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْ مَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَذَابَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَذَابَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَعَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

- قوله: (ذريع المِشية)، يريد: أنه مع هذا المشي(١) سريع المشية، يقال: فرس ذريع بيِّن الذراعة، إذا كان سريعًا، وامرأة تَذراع، إذا كانت سريعة الغَزْل.
- قوله: (إذا مشى كأنَّما ينحَطُّ من صَبَب)، معنى الصَّببُ: الانجدار.

#### ن قال معمر بن وبعسين ريخ لله:

فهذه صفات خَلْقه.

- وأما صفات أخلاقه ﷺ:
- قوله: (يسُوق أصحابه)، يريد: أنه إذا مشى مع أصحابه قدَّمهم بین یدیه، ومشی وراءَهم.

وفي حديث آخر: (يَنُسَّ أصحابه): والنَّسُّ: السَّوق (٢).

- قوله: (دَمِثًا): والدُّمِث من الرجال: السُّهل اللين.
- قوله: (ليس بالجافي ولا المُهين)، يريد أنه: لا يحقر الناس، ولا يهينهم، وليس بالجافي الغليظ الفظّ، ولا الحقير الضعيف.
- قوله: (يعظِّم النِّعمة وإن دقّت)، يقول: إنه لا يَستصغر شيئًا أُوتِيه، وإن كان صغيرًا، ولا يحقِره.
- وقوله: (ولا يذم ذُواقًا ولا يمدحه)، يعني: أنه كان لا يصف الطعام بطيبِ ولا فساد إن كان فيه.

في «غريب الحديث» لابن قتيبة: (مع هذا الرفق). (1)

في الأصل: (يَبسر أصحابه): و(البّسر): السُّوق. وما أثبته من كتب الغريب، (1) شرحهم لهذه العبارة. ففي «النهاية» (٥/ ٤٧): (كانَ يَنِسُّ يَنُسُّ أَصْحَابَه، أي: يسُوقَهم يُقدِّمُهم ويمشي خلفهم. والنَّسُّ: السَّوق الرَّفيق.اهـ. ونحوه في «غريب الحديث» لابن قتيبة.

وقوله: (إذا غَضِب أعرضَ وأشاح)، معنى (أعرض): عدل بوجهه، وذلك فعل الحذِر من الشيءِ والكاره للأمر.

و(أشاح): الإشاحة تكون بمعنيين:

(أحدهما): الجِد في الأمر والإعراض بالوجه، يقال: أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا الموضع، ومنه قوله على: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»(١)، ثم أعرض وأشاح، أي: عدل بوجهه، وذلك فعل الحَذِر من الشيء والكاره للأمر.

- وقوله: (يَفْتر): أي: يتبسم، ومنه: يقال: فَررت الدابة، إذا نظرت إلى سِنّها.
- وقوله: (عن مثل حب الغَمام)، يعني: (البَرَد): شبه ثغره به،
   و(الغمام): السَّحاب.
- وقوله في دخوله: (جزّأ جزأه بينه وبين الناس)؛ ويَرُدّ ذلك بالخاصة على العامة)، يعني: أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كل وقت، ولكنه كان يوصل إليها حقّها من ذلك الجُزء، فالخاصّة التي تصل إليه، فتوصله إلى العامة.
- وقوله: (يدخلون رُوَّادًا)، هو جمع رائِد، والرائِد أصله الذي يبعثُ به القوم يطلب لهم الكلا ومساقِط الغيث، ولم يُرد الكلا في هذا الموضع؛ ولكنه ضرَبه مثلًا لما يلتمسون عنده من العلم والنَّفع في دينهم ودنياهم.
- وقوله: (لا يتفرَّقون إلَّا عن ذَواق)، الذَّواق: أصله الطُّعم، ولم
   يرد الطُّعم هاهنا؛ ولكنه ضربه مثلًا لما ينالونه عنده من الخير.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤١٧)، ومسلم (١٠١٦).

• وقوله: (ويخرجون أدِلة)، يعني: يخرجون من عنده بما قد تعلموه، فيدلون عليه الناس وينبئُونهم به، وهو جَمْع دليل، مثل: شحيح وأشِحَّة، وسرير وأسِرَّة.

• وقوله ـ وذكر مجلسه ـ: (لا تُؤبَّن فيه الحُرَم)، يعني: لا تُقذف فيه، يقال: أَبَنْتُه بكذا من الشرِّ، إذا رميته.

ومنه: في حديث الإفك: «أشيروا عليَّ في أُناس أبَنُوا أهلي بمن والله ما علمت [٥٨/أ] عليه من سوءٍ قط»(١).

ومنه: رجل مأبون، أي: معروفٌ بخَلَّة سُوءٍ رُمِي بها.

• وقوله: (ولا تُنْثَى فَلَتاته)، يعني: أي لا يتحدَّث بهَفْوة أو زلَّة، إن كانت في مجلسه من بعض القوم.

ومنه: يُقال: نثوت الحديث إذا أذعته، و(الفلتات): جمع فَلتة، وهي هاهنا: الزَّلة والسَّقطة.

• وقوله: (إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنَّ على رؤوسهم الطير)، يعني: أنهم يسكنون، فلا يتحرَّكون، ويغضون أبصارهم، والطير لا تسقط إلَّا على ساكن، ويقال للرجل إذا كان حَليمًا وقورًا: إنه لساكن الطائر.

• وقوله: (لا يقبل الثناءَ إلَّا عن مكافئٍ)، يعني: إذا ابتُدئَ بمدح كُرِهُ ذلك، فإذا اصطنع معروفًا فأثنى عليه مُثْنِ وشكره؛ قَبِلَ ثناءَه (٢).

## 

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۷۰)، ومسلم (۳۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) نحو هذا ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ٤٨٧ - ٥٠٧)، وما بين [ ] فهو منه.

#### بار \_ ٩٤ \_\_\_

## ذكر ما خصَّ الله عَلَى به النبي عَلَيْهُ أنه أسري به إليه(١)

#### ن قالى معمر بن وبعسين كَخْلَشْهُ:

ا۱۱۷۱ ـ ومما خصَّ الله ﷺ مما أكرمه به، وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات؛ أنه أسرى بمحمدٍ ﷺ بجسده وعقله، حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عُرِجَ به إلى السماوات، فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائِكة ربه ﷺ، ورأى إخوانه من الأنبياءِ حتى وصل إلى

يقال: إن ابتداء أمره على كان بالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعروج إنما كان بعد ذلك، فلو أخبر النبي على بالعروج ابتداء لم يصدقوه، فأسراه الله ابتداء إلى بيت المقدس حتى شاهده ورآه، ثم عرج به منه إلى السماء، وأري ما أري من العجائب، فلما نزل وأخبر قومه من الغد بالإسراء، قالوا له: كيف رأيت بين المقدس؟ فطفق يخبرهم بذلك فلم يُمكن أحدًا منهم رأى بيت المقدس أن ينكره، وسألوه عن خبر العير؟ فأخبرهم فكان ذلك كالحُجة اللازمة لهم في قبول خبره وتصديق مقالته، هذا هو الحكمة في تقديم الإسراء على المعراج، ويدل على صحّة المعراج قوله: ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللهُ السماء. اه.

<sup>(</sup>۱) قال قوام السُّنة كَلَّلُهُ في «الحُّجَّة في بيان المحَجَّة» (۱/۲۳۳): قال بعض العلماء: لا بُدَّ من الأحكام السمعية في تخليص خبرين بينهما اختلاف من تمييز الرجال ونقد الرواة ليتميز الصحيح من السقيم، والجيد من الرديء، أو يجمع بين الخبرين بمعنى يتفقان فيه، فقول من قال: لم يأتِ ذكر (العروج في القرآن).

مولاه الكريم؛ فأكرمه بأعظم الكرامات، وفرض عليه وعلى أُمَّته خمس صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة، سرَّ الله الكريم به أعين المؤمنين، وأسخن به أعين الكافرين وجميع المُلحدين.

قال الله وَ الْمَسْجِدِ الْمَصَاءِ الله وَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الله وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالل

(۱) قال ابن كثير كَلْلُهُ في «البداية والنهاية» (٤/ ٢٨١): مذهب جمهور السلف والخلف، من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه، كما دلَّ على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج، وغير ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِى آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْكَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْكَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْكَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ الْمُقْصَافِي [الإسراء: ١]، والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة، فدلَّ على أنه بالروح والجسد، و(العبد) عبارة عنهما.

وأيضًا فلو كان منامًا لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به، والاستبعاد له، إذ ليس في ذلك كبير أمر، فدلَّ على أنه أخبرهم بأنه أسرِي به يقظةً لا منامًا.

وقوله في حديث شريك عن أنس والمهاد: «ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر..»، معدودٌ في غلطات شريك، أو محمول على أن الانتقال من حال الله على أن الانتقال من حال إلى حال يُسمى يقظة، كما سيأتي في حديث عائشة والى الطائف فكذبوه.

قال: «فرجعت مهمومًا، فلم أستفق إلَّا بقرن الثعالب».

وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله على ليُحنَّكه، فوضعه على فخذ رسول الله على فخذ رسول الله على فخذ رسول الله على فالم الله على فخذ رسول الله على فلم يجد الصبي، فسأل عنه، فقالوا: أبو أسيد ابنه، ثم استيقظ رسول الله على فلم يجد الصبي، فسأل عنه، فقالوا: رُفِع. فسمَّاه: المنذر. وهذا الحمل أحسن من التغليط. والله أعلم. اه.

قلت: والقول بأن الإسراء كان بالجسد وفي اليقظة هو قول مُعظم السلف وعلماء المسلمين، وهو الحق الذي لا شك فيه، وهو قولُ ابن عباس، وعلماء المسلمين، وهو الحق الذي لا شك فيه، وهو قولُ ابن عباس، وجابر، وأنس، وحذيفة، وعمر، وأبي هريرة، ومالك بن صعصعة، وأبي حَبَّة =

وقد بيَّن النبي ﷺ كيف أُسري به، وكيف رَكِبَ البُراق، وكيف عرج به، ونحن نذكره إن شاءَ الله.

قال: ثم عَرَجَ بي جبريل على حتى أتينا السماء الثانية، فقال:

البدري، وابن مسعود، والضحاك، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن المسيب، وابن شهاب، وابن زيد، والحسن، وإبراهيم، ومسروق، ومجاهد، وعكرمة، وابن جريج. وهو دليل قول عائشة الملها. وهو قول الطبري، وابن حنبل، وجماعة عظيمة من المسلمين.

وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين. انظر: كتاب «الحُجَّة في بيان المَحجَّة» (١/ ٤٤٥)، و«الشفا» (ص٢٣٨).

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (مملوًا) خر.

<sup>(</sup>٢) أي: جماعات.

الصالح، قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى.

لخازنها: افتح، فقال: له خازنها مثل ما قال خازن سماء الدنيا، ففتح».
قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات: آدم، وإدريس، وعيسى، وموسى، وإبراهيم المنيا، ولم يُثبت كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في سماء الدنيا، وإبراهيم في السادسة.

وقال: «فلما مرَّ جبريل ورسول الله ﷺ بإدريس ﷺ، قال: مرحبًا بالنبيِّ الصالح، والأخ الصالح، قال: ثم مررت فقلت: مَن هذا؟ قال: هذا إدريس. قال: ثم مررتُ بموسى، قال: مرحبًا بالنبيِّ الصالح، والأخ

قال: ثم مررتُ بعيسى، فقال: مرحبًا بالنبيِّ الصالح، والأخ الصالح، قال قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى.

قال: ثم مررت بإبراهيم عليه، فقال: مرحبًا بالنبيِّ الصالح، والابن الصالح، قال: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم».

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حزم، أن ابن عباس وأبا حَبَّة الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله عليه: «ثم عُرِجَ بي حتى ظهرت بمستوى العرش».

قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله على أمتي خمسين صلاةً، قال: فرجعت بذلك حتى مررت بموسى ها فقال: موسى، ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة، قال موسى: راجع ربك، فإن أُمّتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعت ربي هي فوضع شطرها، قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أُمّتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعت ربي هي ن فوضع شطرها، قال: فرجعت إلى موسى فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أُمّتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعت ربي في في فال لا تطيق ذلك، قال: فراجعت ربي في في فال المربعة وهي خمسون، لا يبدل القول لدي، قال: فرجعت من فقال: موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من

ربي وَ المُنتهى، فغشًاها ما غشًى أنى بي سدرة المُنتهى، فغشًاها ما غشًى (١) من ألوان ما أدري ما هي، قال: ثم أُدخلت الجنة، فإذا فيها جَنَابِذُ اللَّوْلُوِ، وإذا تُرابها المسك»(٢).

١١٧٣ ـ كَتِثْنَا أَبُو أَحمد هارون بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي عمر العدني، قال: ثنا عبد الرزاق، وعبيد الله بن معاذ، قالا: أنا معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الْحُدْرِي رَفِيْظُنِهُ فَي قُولُ الله وَجَهَلُ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١]، قال: حدثنا النبي عِيْنَةُ عن ليلة أسري به قال نبى الله عليه: «أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل، له أذنان مُضطربتان، وهو البُراق(٣) التي كانت الأنبياءُ تركبه قبلي، فركبته، فانطلق بي تقع يداه عند مُنتهى بصره، فسمعت نداءً عن يميني: يا محمد، على رِسْلِكَ أسألك، فمضيت، فلم أُعَرِّجْ عليه، ثم سمعت نداءً عن شمالي: يا محمد، على رِسْلِك، فمضيت ولم أُعَرِّجْ عليه، ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها، تقول: على رسْلِكَ أسألك، فمضيت فلم أُعَرِّجْ عليها، ثم أتيت بيت المقدس - أو قال: المسجد الأقصى -، فنزلت عن الدابة فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء تُوثق بها، ثم دخلت المسجد فصليت فيه، فقال لي جبريل على الماذا رأيت في وجهك؟ فقلت: سمعت نداءً عن يميني: يا محمد، على رِسْلِكَ أسألك، فمضيت ولم أُعَرِّجْ عليه، فقال: ذلك داعي اليهود، أما إنك لو وقفت عليه لتهوَّدت أُمَّتك، قلت: ثم سمعت نداءً عن يساري: يا محمد،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والجادة: (فغَشِيَها ما غشِيَ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٤٢)، ومسلم (١٦٣).

وقوله: «فيها جَنَابِد»، الجَنَابِذ جَمْع جُنبذَة: وهي القُبَّة. «النهاية» (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) قال قوام السُّنة في ﴿الحُجَّة» (٤٩٩/١): قيل: إنما سُمي البراق براقًا لسرعة سيره تشبيهًا ببرق السحاب. اه.

على رِسْلِكَ أسألك، فمضيت ولم أُعَرِّجْ عليه، فقال: ذاك داعي النصارى، أما إنك لو وقفت عليه تنصَّرت أُمتك، قلت: ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها، تقول: على رِسْلِكَ أسألك، فمضيت ولم أُعَرِّجْ عليها، فقال: تلك الدنيا تزيَّنت لك، أما إنك لو وقفت عليها لاخترت الدنيا على الآخرة، قال: ثم أُتيت بإناءَين: أحدهما فيه لبنٌ، والآخر: فيه خَمْر، فقيل لي: خُذ فاشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال لي جريل: أصبت الفطرة - أو أخذت الفطرة -».

قال معمر: وحدثني الزهري، عن ابن المسيب، أنه قيل له: «أما إنك لو أخذت الخمر، غوت أُمتك».

وقال: أبو هارون: عن أبي سعيد ﷺ: «ثم جيء بالمِعراجِ الذي تعرج فيه أرواح بني آدم، فإذا أحسن ما رأيت: ألم تروا إلى الميت كيف يُحدُّ ببصره إليه؟ فعرَجَ بنا حتى انتهينا إلى باب سماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل، قالوا: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، ففتحوا لي، وسلَّموا عليَّ، وإذا مَلكٌ يحرس السماء، يقال له: إسماعيل، معه سبعون ألف مَلك، مع كل مَلك منهم مائة ألف ملك، قال: ﴿وَمَا يَعَلُّ جُوُدَ رَبِكَ إِلَّا هُوَ المَدرُ: ٣١]، قال: فإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله وَحَلَى الله يَعْرَض عليه أرواح ذُريّته، فإذا كان روح مؤمن، قال: رَوح طيب، وريح طيبة، اجعلوا كتابه في عليين، وإذا كان روح كافر، قال: ربيح خبيثة، وروح خبيث، اجعلوا كتابه في عليين، فإذا كان روح كافر، قال: هذا؟ قال: هذا؟ قال: هذا أبوك آدم، فسلَّمَ عليًّ، ورجَّب بي، ثم قال: مرحبًا بالنبيًّ الصالح، ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل (١٠)، وقد وُكُل الصالح، ثم نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل (١٠)، وقد وُكُل

<sup>(</sup>۱) في "تاج العروس» (۲۱/ ۲۰۹): (المِشْفَرُ)، بالكسرِ للبَعِيرِ كالشَّفَةِ لك، ويفتح.

المحجوب، وواديه المُحرَّم، أعزَّ به حُرمتنا، ودفع به عن بيضتنا، وجعلنا ولاة بيته، ومُنتهى طرق المناسك، وأهل ألوية الموسم، وسقاية الحاجّ، وحجابة البيت، ورفادة الكلّ(١)، لاتُنكِرون ذلك، ولا تدفعونه، ثم إنكم يا أهل يثرب قد كنتم إخواننا وجيراننا، وتودونا ونودُّكم حتى ارتكبتم منا أمرًا لم نكن لنرتكبه منكم تقحُّمًا منكم علينا، وظهورًا بحقِّنا، أردتم أن تخرجوا بأخينا عن غير ملإٍ منا ولا مشورة ولا رضى، خلوا بيننا وبينه على مثل هذه الحرّة وفي مثل اليوم، فإن لكم في سائِر ذلك من الأيام ما تلتمسون ذلك منه في غير ثائِرة ولا قطيعة، هذه أيام عظيمة الحُرمة، واجبة الحقِّ، القطيعة فيها مرفوعة، والعقوبة إليها سريعة. ثم سكت.

فقام سعد بن عُبادة فقال: الحمد لله الذي هدانا من الضّلالة، وبصّرنا من العَمى، واستنقذنا بنور الإسلام من ظُلمة الجهالة، فعبدنا ربّا واحدًا، وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان دين الشيطان أنصابًا نصبها الناس بأيديهم لا تملك لهم ضرًّا ولا نفعًا، ثم إنكم معشر قريشٍ قد تكلمتم؛ وشرّ القول ما لا حقيقة له، زعمتم أنا انتهكنا حُرمتكم في ابن أخيكم، أن أجبنا دعوته، وشرفنا منزلته، واتبعنا أمره، فما أسأنا في ذلك بكم ولا به، إذ كانت تلك منزلته عندنا، ولقد قطعنا فيه من هو أقرب نسبًا وأرحامًا منكم، فما التمسنا بذلك سخطهم، ولا أردنا بذلك رضاكم، فإن كنتم إنما فزعتم إلى مساءته لمكاننا منه، فطال ما أردتم به تلك وهو بين ظهرانيكم، ثم لا تصلون إليه، فالآن إذ عقدنا حبلنا بحبله التمستموه فأنتم اليوم منها أبعد، دماؤنا دون دمه، وأنفسنا دون نفسه، فإن كان هذا منكم مصانعة للناس، وأنفًا لسخطهم، فنحن لله وكل بعد الذي أعطيناه من

<sup>(</sup>١) (الكَل): بالفتح: الثِّقل مِن كلِّ ما يُتَكلَّف. و(الكلُّ): العيال. «النهاية» (١٩٨/٤).

ثم صعدنا إلى السماء الثانية، فإذا أنا بيوسف، وحوله تبع من أمنه، ووجهه مثل القمر ليلة البدر، فسلَّم عليَّ، ورحَّب بي.

ثم مضينا إلى السماءِ الثالثة، فإذا أنا بابني الخالة: يحيى وعيسى، شبية أحدهما بصاحبه ثيابهما وشعرهما، فسلَّما عليَّ، ورحَّبا بي.

ثم مضينا إلى السماءِ الرابعة، فإذا أنا بإدريس عَلَى، فسلّم عليّ، ورحّب بي»، فقال النبي عَلِيًّا ﴿ وقد قال الله وَ عَلَيّ : ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَقَدُ قَالَ الله وَ عَلِيًّا : ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ اللهِ وَعَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلِيسُ اللهُ وَعَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ثم مضينا إلى السماءِ الخامسة، فإذا أنا بهارون المُحبَّب في قومه، وحوله تبع كثير من أُمته»، فوصفه النبي ﷺ، فقال: «طويل اللحية، تكاد لحيته تمسّ سُرَّته، فسلَّم عليَّ، ورحَّب بي.

ثم مضينا إلى السماءِ السادسة، فإذا أنا بموسى، فسلَّم عليَّ، ورحَّب بي».

فوصفه النبي على الله المعراد السعر السعر الو كان عليه قميصان خرج شعره منهما ، فقال موسى: يزعم الناس أني أكرم الخلق على الله على الله وهذا أكرم على الله مني، ولو كان وحده لم أُبْلَ (١)، ولكن كل نبي ومن اتبعه من أُمّته.

ثم مضينا إلى السماء السابعة، فإذا أنا بإبراهيم على وهو جالس مسندًا ظهره إلى البيت المعمور، فسلَّم علي ، وقال: مرحبًا بالنبي الصالح، فقيل لي: هذا مكانك ومكان أُمتك، ثم تلا: ﴿إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ أَنْبُعُوهُ وَهَلَا ٱلنَّيُ وَٱلَّذِينَ النَّاسِ عَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَ اللَّهِ عَمَانًا .

ثم دخلت البيت المعمور، فصليت فيه، فإذا هو يدخله كل يوم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي هامشه: (أبالي) خ.

سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون فيه إلى يوم القيامة، ثم نظرت، فإذا أنا بشجرةٍ إن كانت الورقة منها لمغطية هذه الأمة، وإذا في أصلها عين تخرج فانشعبت شعبتين، فقلت: ما هذا يا جبريل؟

فقال: أمَّا هذا فهو نهر الرحمة، وأما هذا فهو الكوثر الذي أعطاكه الله والله الله المُعَلِّل .

فاغتسلت من نهر الرحمة، فغُفِرَ لي ما تقدَّم من ذنبي وما تأخّر. ثم أُخذت على الكوثر حتى دخلت الجنة، فإذا فيها ما لا عينٌ رأت، ولا خطر على قلب بشر، وإذا فيها رُمَّانٌ كأنه جلود الإبل المُقتَّبة (١)، وإذا فيها طيرٌ كأنها البخت».

فقال أبو بكر ﷺ: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: «آكِلُها أنعم منها يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تأكل منها. ورأيت جارية، فسألتها: لمن أنت؟

فقالت: لزيد بن حارثة»، فبشَّر بها رسول الله ﷺ زيدًا.

قال: ثم قال: "إن الله على أمرني بأمرٍ وفرض علي خمسين صلاة، فمررت على موسى، فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: فرض علي خمسين صلاة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أُمتك لن يقوموا بهذا، فرجعت إلى ربي على فسألته، فوضع عني عشرًا، ثم رجعت إلى موسى، فلم أزل أرجع إلى ربي إذا مررت بموسى، حتى فرض علي خمس صلوات، فقال لي موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقلت له: لقلا رجعت حتى استحييت، أو قال: ما أنا براجع، فقيل لي: فإن لك بهذه الخمس خمسين صلاة، الحسنة بعشر أمثالها، ومن هَمّ بالحسنة، ثم لم

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (١/ ١٩٨): (القتَب)، بالتحريك: رَحْلٌ صغير على قدر السَّنام.

بعملها كتبت له حسنة، ومن عملها كتبت له عشرًا، ومن هم بالسيئة ولم بعملها لم يكتب عليه شيءٌ، فإن عملها كتبت واحدة»(١).

العد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن قتادة، عن أنس عَلَيْهُ : أن النبي الله أتي أتي البراق ليلة أسري به مُسَرَّجًا مُلَجَّمًا، فَاسْتَصْعَبَ عليه، فقال له جبريل: المكن، فما رَكِبك أحدٌ أكرمُ على الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَالله وَالله

(۱) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۰).

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ٠٤٠): هذا حديث غريب عجيب، حذفت نحو النصف منه. رواه يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهاب، وهو صدوق، عن راشد الحِمَّاني، وهو مشهور، روى عنه حماد بن زيد، وابن المبارك، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، عن أبي هارون عمارة بن جوين العبدي، وهو ضعيف شيعي.

وقد رواه عن أبي هارون أيضًا هشيم، ونوح بن قيس الحداني بطوله نحوه، حدث به عنهما قتيبة بن سعيد. ورواه سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن روح بن القاسم، عن أبي هارون العبدي بطوله.

ورواه أسد بن موسى، عن مبارك بن فضالة، ورواه عبد الرزاق، عن معمر، والحسن بن عرفة، عن عمار بن محمد، كلهم عن أبي هارون، وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكًا.اه.

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۳۷۲)، وأحمد (۱۲۱۷۲)، والترمذي (۳۱۳۱)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٦).

فقال رسول الله على: «نعم». قال: ما هو؟

قال رسول الله عليه: «أُسري بي الليلة». قال: فقال: إلى أين؟

قلت: «إلى بيت المقدس».

قال: فقال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟!

قال رسول الله ﷺ: "نعم".

قال: فلم يُرِه أنه مُكذِّبه مخافة أن يجحد الحديث، قال: فقال: إن دعوتُ إليك قومك أتُحدِّثهم مثل ما حدثتني؟

فقال رسول الله ﷺ: «نعم».

قال: فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا إليَّ.

قال: فانتقضت المجالس، فجاءُوا حتى جلسوا إليهما، قال: فقال أبو جهل لرسول الله ﷺ: حدِّث قومك ما حدثتني.

فقال رسول الله عليه: «أسري بي الليلة».

فقالوا: إلى أين؟

فقلت: «إلى بيت المقدس».

قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟!

قال رسول الله ﷺ: «نعم».

قال: فبين مُصفِّق، وآخر واضع يده على رأسه مُستعجبًا للكذب زعم. قال: فقال القوم: فتستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال: وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد.

قال: فقال رسول الله ﷺ: «فذهبت أنعَتُ، فما زلت أنعَتُ حتى لُبِّس عليَّ بعض النعت، قال: فجيءَ بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وُضِعَ دون دار عقيل وأنا أنظر إليه».

قال: فقال القوم: أما النعت فقد أصبت (١).

11٧٦ - ٢٠٠١ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا أبو بكر بن زنجويه، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري في حديثه عن عُروة، قال: سعى رجالٌ من المشركين إلى أبي بكر عَلَيْهُ، فقالوا له: هذا صاحبك يزعم أنه قد أُسري به الليلة إلى بيت المقدس، ثم رجع من ليلته!

فقال أبو بكر ضَيْطِهُ: أو قال ذاك؟!

قالوا: نعم.

قال أبو بكر ضي الله فانا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق.

قالوا: تصدِّقه أنه قد جاءَ الشام في ليلة واحدة، ورجع قبل أن سبح؟!

فقال أبو بكر رضي الله على الله أصدِّقه بأبعد من ذلك، أصدِّقه بخبر السماءِ غدوة وعشية، فلذلك سُمِّي أبو بكر رضي الله الصديق (٢).

#### ن قال معمر بن وبعسين رَخَلَلْهُ:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٨١٩)، وابن أبي شيبة (٣٧٧٢٧).

وروى البخاري (٣٨٨٦)، ومسلم (١٧٠) نحوه مختصرًا من حديث جابر گفه. (٢) رواه الحاكم (٣/ ٦٢) و(٣/ ٧٧)، واللالكائي (١٣٣٦) مرفوعًا من حديث عائشة ولا يصح، ورواية الآجري مرسلة هي الصواب. وفي سبب تسميته بالصديق آثار وأقوال أُخرى.

وإذا قال: كنت ليلتي بالمغرب، لكان قوله كذبًا، وكان قد تقوّل بعظيم إذا كان مثل ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته، لا خلاف في هذا.

فالنبي و المنام كأني جهل ولسائر قومه: رأيتُ في المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام، لقبِلوا منه ذلك، ولم يتعجَّبوا من قوله، ولقالوا له: صدقت، وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا؛ ولكنه لما قال لهم وكان هذا في الليلة إلى بيت المقدس»، كان خلافًا للمنام عند القوم، وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله، فقالوا له: في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا؟!

ثم قولهم لأبي بكر عَيْهُ: هذا صاحبك يزعم أنه أُسري به الليلة إلى بيت المقدس، ثم رجع من ليلته.

وقول أبي بكر فيه لهم وما ردَّ عليهم، كل هذا دليلٌ لمن عقل وميَّز، علم أن الله وَ لَكُلُ خصَّ نبيه محمدًا وَ بأنه أسرى به بجسده وعقله، وشاهد جميع ما (١) في السماوات، ودخوله الجنة، وجميع ما رأى من آيات ربه وَ لَكُلُ ، وفرض عليه الصلاة، كل ذلك لا يقال منامٌ، بل بجسده وعقله، فضيلة خصَّه الله الكريم بها.

فمن زعم أنه منام، فقد أخطأ في قوله، وقصَّر في حقِّ نبيه ﷺ، وردَّ القرآن والسُّنة، وتعرَّض لعظيم، وبالله التوفيق (٢).

<sup>(</sup>١) في الهامش: (رأى) خ.

<sup>(</sup>٢) في «ذيل السنة» للخلال (١٦ - تفريع ما ردّت الجهمية الضُّلال من فضائل نبينا محمد على من فضائل ذكر الإسراء والرؤية وغير ذلك)، (ذكر الإسراء).

<sup>-</sup> وفيه (٥٦/٢٢٠٧) قال: أخبرنا المروذي، قال: قلت لأبي عبد الله: فحُكِيَ عن موسى بن عقبة أنه قال: إن أحاديث الإسراء منام.

فقال أبوعبد الله: هذا كلام الجهمية، وجمع أحاديث الإسراء وأعطانيها، =

#### --- عاب ---

#### ذكر ما خصّ الله على به النبي على من الرؤية لربه على

الله بن محمد بن عبد الواسطي، قال: ثنا أبو بكر عبد النه بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا عبد الوراق، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، عن قيس بن الربيع، عن عاصم

وقال: منام الأنبياء وحيٌ، وقرأ عليه: سفيان، قال عَمرو: سمعت عُبيد بن عُمير يقول: رؤيا الأنبياء وحيٌّ.

<sup>-</sup> وفيه أيضًا (٧٧/٢٢٠٨) قال: أخبرني حمدويه الهمداني، ثنا محمد بن أبي عبد الله الهمداني، ثنا أبو بكر بن موسى، عن يعقوب بن بختان، قال: سألت \_ يعنى: أبا عبد الله \_ عن المعراج، فقال: رؤيا الأنبياء وحي.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية عَنْهُ في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٨١): وقول الإمام أحمد: (هذا قول الجهمية)؛ لأن أحاديث المعراج تدلُّ على أن الله فوق، وغير ذلك مما تنكره الجهمية، ويدفعون ذلك بأن أحاديث المعراج منام، فقال أحمد: منام الأنبياء وحيٌّ، وذلك يفيد أن ما ذكر فيه منها أنه في المنام كحديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس هُ وكذلك لو قُدِّر أن جميعها منام، فإن ذلك لا يوجب أن يُشبه برؤيا غير النبي هُ؛ لأن رؤياه وحيٌّ، وهو تنام عينه ولا ينام قلبه كما جاء ذلك مُصرَّحًا به في حديث شريك، فإن لفظه الذي في الصحيح عن أنس هُ قال - ليلة أسري برسول الله عُ من مسجد الكعبة -: «أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهو نقال أحدهم: خذوا خيرهم، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولاتنام فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولاتنام قلوبهم»، وإذا كان كذلك كان هذا بمنزلة المغمض العين إذا تجلى لقلبه حقائق الأسباب وعُرِجَ بروحه إلى السماء، وعايَنَتِ الأمور، فهذا ليس من حقائق الأسباب وعُرِجَ بروحه إلى السماء، وعايَنَتِ الأمور، فهذا ليس من حقائق الأسباب وعُرِجَ بروحه إلى السماء، وعايَنَتِ الأمور، فهذا ليس من حقائق الأسباب وعُرِجَ بروحه إلى السماء، وعايَنَتِ الأمور، فهذا ليس من حقائق الأسباب وعُرِجَ بروحه إلى السماء، وعايَنَتِ الأمور، فهذا ليس من

الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس والله عن عكرمة، عن الله عن عكرمة واصطفى محمدًا والله المحلمة والله المحمدة المله المحمدة المله ا

(١) تقدم تخريجه برقم (٧٩٦)، وهو أثر صحيح.

- قال ابن تيمية كَلَّمُهُ في «تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٥٠): الرِّوايات الثابتة عن ابن عباس في رُؤية محمد على ربه كليّ :

١ - إما مُقيدة بالفؤاد والقلب، كما روى ذلك مسلم في "صحيحه"، وذهب إليه أحمد في رواية الأثرم. و٢ - إما مُطلقة.

ولم أجد في أحاديث عن ابن عباس الله أنه كان يقول: (رآه بعينه)؛ إلّا من طريق شاذة، من رواية ضعيف لا يحتجُّ به مُنفردًا، يناقضها من ذلك الوجه ما هو أثبت منها، فكيف إذا خالف الروايات المشهورة. اهـ.

[وانظر نحوه في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٥٠٩)].

- وقال ابن كثير كَلْمُهُ في «التفسير» (٧/ ٤٤٧): ومن روى عنه \_ يعني: ابن عباس في البصر فقد أغرب. اه.

وأما تفسير الآية؛ فقد روى مسلم (١٧٧) عن مسروق، قال: كنت مُتكنًا عند عائشة، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلَّم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هنَّ؟ قالت: من زعم أن محمدًا على رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت مُتكنًا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظِريني، ولا تعجليني، ألم يقل الله على: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفِي ٱلمَّيِينِ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِلْأُفِي ٱلمَّيِينِ ﴾ =

[التكوير]، ﴿ وَلَقَدُ رَمَّاهُ نَزْلَهُ أُخْرَىٰ ١ ﴿ النجم]؟

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله على فقال: «إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته مُنهبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض».

فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُوَ اللَّهِ يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ وَهُوَ اللَّهِ يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ أَوْ بُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ ﴿ إِنْ اللَّهُ مِن وَرَآيِ حَجَابٍ أَوْ بُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى]؟ .

وروى مسلم (٣٥٤) عن أبي هريرة ﷺ في قوله: ﴿وَلَقَدُ رَبَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ۞﴾ رأى جبريل.

وثبت عند ابن خزيمة في «التوحيد» (٤٢٩) عن أبي ذر صَّيَّةُ قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه.

وروى مثله (٤٣٠ و٤٣١) عن إبراهيم التيمي، وعبد الله بن الحارث بن نوفل.

(۱) رواه أحمد (۲۰۸۰ و۲۹۲۲)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (۱۰۹۳)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٤٤٢)، والدارقطني في «الرُّؤية» (٢٦٥).

- وفي «المنتخب من العلل» (١٨٢) قال الخلال: أخبرنا المروذي، قال: قُرِئ على أبي عبد الله: شاذان، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس الله: إن محمدًا رأى ربه.

قلت: إنهم يقولون: إن قتادة لم يسمع من عكرمة. قال: هذا لا يَدْري الذي قال! وغَضِبَ، وأخرج إليَّ كتابه فيه أحاديث مما = ا ۱۱۸۱ ـ كاتنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عباد بن آدم، قال: ثنا أبو بكر بن سليمان، قال: أنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، عن عبد الله بن أبي سلمة: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد على ربه كالى؟

قال: فأرسل إليه عبد الله بن عباس: أن نعم.

فردَّ إليه عبد الله بن عمر رسوله: أن كيف رآه؟

فأرسل إليه: أنه رآه في روضة خضراء، من دونه فَراشٌ من ذهب، على كرسي من ذهب، يحمله أربعة من الملائِكة: مَلَكٌ في صورة رَجُلٍ، ومَلَكٌ في صورة ثور (١).

سمع قتادة من عكرمة، فإذا ستة أحاديث: سمعت عكرمة.

وقال أبو عبد الله: قد ذهب من يُحسن هذا، وعَجِبَ من قوم يتكلَّمون بغير علم، وعَجِبَ من قوم يتكلَّمون بغير علم، وعَجِبَ من قول من قال: لم يسمع! وقال: سبحان الله! فهو قدِم إلى البصرة فاجتمع عليه الخلقُ.

وقال يزيد بن حازم: هذا رواه حماد بن زيد: إن عكرمة سأل عن شيء من التفسير فأجابه قتادة. اهـ.

(۱) رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنة» (۲۰۳)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۲۷۵)، وابن أبي شيبة في «العرش» (۳۸). وإسناده صحيح، ولهذا الأثر شواهد كثيرة.

- قال الذهبي في «العرش» (١١٣): أخرجه ابن بطة في كتاب «الإبانة» من حديث محمد بن إسحاق، وهو على شرط أبي داود والنسائي وغيرهما.اه.

- وفي "المنتخب من العلل" (١٧٨) قال الخلال: وقرأت على أبي عبد الله: إبراهيم بن الحكم، قال: حدثني أبي، عن عكرمة، قال: سألت ابن عباس: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم، دونه سِتر من لؤلؤ. وقرأته عليه بطوله، فصَحّحه.اه.

وأما ما ورد في صِفة حملة العرش؛ فقد صحَّ مرفوعًا من حديث ابن عباس را كما سيأتي قريبًا.

المرا ـ المعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال: ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: ثنا يونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عبد الله بن أبي سلمة، قال: بعث عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد على ربه الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد على ربه الله بن عباس يسأله: هل رأى محمد الله بن عباس يسأله:

فبعث إليه: أن نعم، قد رآه.

فردَّ رسوله إليه، فقال: فكيف رآه؟

قال: رآه على كرسي من ذهب، تحمله أربعة من الملائكة: مَلَكُ في صورة رَجُلٍ، ومَلَكٌ في صورة ثور، ومَلَكٌ في صورة نسر، في روضة خضراء، دونه فَراش من ذهب.

المحمد بن إسحاق، قال: حدثني يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأخنس، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس والمان أن رسول الله الله الشاه أنشد قول: أُميَّة بن أبي الصلت الثقفي:

رَجُلٌ وثورٌ تحت رِجْلِ يمينه والنَّسرُ للأُخرى وليثُ مُرصَد فقال رسول الله ﷺ: «صدق»(۱).

<sup>-</sup> وروى ابن خزيمة في «التوحيد» (١١٤) عن هشام بن عروة، قال: حملة العرش أحدهم: على صورة إنسان، والثاني: على صورة ثور، والثالث: على صورة نسر، والرَّابع: على صورة أسد. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۳۱٤)، وابن أبي شيبة في «الأدب» (۳۲۱)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۱٤۷) وغيرهم كما بينته في تحقيقي له.

<sup>-</sup> قال ابن منده تَعَلَّمُهُ في «الرد على الجهمية» (١١): وهذا حديث مشهور عن محمد بن إسحاق، رواه عبدة بن سُليمان، ويونس بن بكير وغيرهما.اه.

<sup>-</sup> قال ابن كثير تَطُلَّتُهُ في «البداية والنهاية» (١٢/١): حديث صحيح الإسناد رجاله ثقات، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فيعارضه حديث =

المحادي، قال: ثنا العطاردي، قال: ثنا العطاردي، قال: ثنا العطاردي، قال: ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يعقوب بن عُتبة، عن عكرمة، عن ابن عباس الله عباس الله عباس الله عباس الله عباس الله عباس رجل الله عباس والنّسر للأخرى وليث مُرصد رجُلٌ وثورٌ تحت رجل يمينه والنّسر للأخرى وليث مُرصد فقال رسول الله على: «صدق».

قال: نعم. فما زال يقول: رآه، حتى انقطع نفسه.

المريابي، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وإسحاق بن راهويه، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللَّجُلَاج،

الأوعال؛ اللّهم إلّا أن يقال: إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات
 لا ينفي ما عداهم، والله أعلم. اهـ.

ـ وقال في «التفسير» (٧/ ١٣٠): وهذا إسناد جيد، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية. اهـ.

<sup>-</sup> وقال ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٢٣٦): رواه ابن خزيمة مُحتجًّا به من غير وجه في مسألة العرش وحملته، وروى الدارقطني هذه الألفاظ من طرق.اه.

<sup>-</sup> وفي "صحيح مسلم" (٥٩٤٧): عن عَمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: رَدِفتُ رسول الله على يومًا، فقال: "هل مَعكَ مِن شِعرِ أُمية بن أبي الصلت شيئًا"؟ قلت: نعم. قال: "هِيه"، فأنشدته بيتًا، فقال: "هِيه"، ثم أنشدته بيتًا، فقال: "هِيه"، حتى أنشدته مائة بيت.

\_ وعند البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٥٩٥١) من حديث أبي هريرة هي قال النبي على: «. . وكادَ أُميّة بن أبي الصّلت أن يُسلِم».

وانظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه العرش برقم (١١٨١).

قلت: ربِّ في الكفارات؛ المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فمن حافظ عليهن عاش بخيرٍ، ومات بخيرٍ، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه»(١).

(۱) رواه أحمد (۲۳۲۱۰ و۲۲۱۰ و۱۲۲۲۱ و۳۶۸۶)، والترمذي (۳۲۳۰)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنة» (۱۰۹۸)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۳۲۱). وهذا الحديث وقع في إسناده اختلاف كبير كما سيأتي هاهنا عند الأجري كَلَّلَهُ.

والحديث صححه: الإمام أحمد، والإمام البخاري، والإمام الترمذي كما بينته في تحقيق «السنة» لعبد الله بن أحمد كَثَلَقُهُ.

- وقال ابن منده كَالله في «الرد على الجهمية» (٧٥): وروى هذا الحديث ابن حنبل، وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي على، ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب. اهـ.

وأطال ابن تيمية كَالله في جمع طرق هذا الحديث والكلام عن علله في «بيان تلبيس الجهمية» (٢٠٨/٧)، وقال: فهذه الروايات يصدق بعضها بعضًا إذ قد رواه عن كل شخص أكثر من واحد، لكن بمجموع الطرق انكشف ما وقع في بعضها من غلط في بعض طريقه.اه.

وبيَّن أيضًا في (٢٣٨/٧) أن هذه الرؤية كانت في المنام؛ فقال: إنما كان في المنام بالمدينة، ولم يكن ذلك ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس. اهـ. تعلم فيم يختصمُ الملأُ الأعلى؟ قلت: نعم يا ربِّ، يختصمون في الكفارات: المشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوءِ في السَّبرات، فقال: صدقت يا محمد، من فعل ذلك عاش بخيرٍ، وكان من خطيئته كيوم ولدته أُمُّه»(١).

المالا - المالة أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا المعلمان بن عمر الرقي، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا الأوزاعي، عن عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت خالد بن اللجلاج، يُحدِّث مكحولًا، عن عبد الرحمٰن بن عائش على الله الله النبي على يقول: «رأيت ربي عَبْلٌ في أحسن صورة، فقال لي: فيم يختصم الملأ الأعلى [۱۸/ب] يا محمد؟ قلت: أنت أعلم أي ربي، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: أنت أعلم أي رب، فوضع كفَّه عَبْلٌ بين كتفيَّ، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، ثم تلا: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ﴿ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الله وَيَا محمد؟ قلت: في الدرجات.

قال: وما الدرجات؟

قلت: المشي إلى الجماعات (٢)، والجلوس في المساجد خلف الصلوات، وإسباغ الوضوء في السَّبرات (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٢٣٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب: عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عائش، عن النبي على وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل في ، عن النبي على بطوله، وقال: "إني نعست فاستثقلت نومًا فرأيت ربي في أحسن صورة؟ فقال: فبم يختصم الملأ الأعلى؟». اه.

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (الجمعات) خ.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٢/ ٣٣٣) (السَّبَرَاتُ): جمعُ سَبْرَةٍ بسكونِ الباءِ، وهي شِلَّة البَرد.اه.

قال: وفيم؟

قلت: في الكفارات.

قال: وما هي؟

قلت: إطعام الطعام، وبذل السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

قال: قل: اللَّهم إني أسالك فعل الحسنات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليَّ، وتغفر لي، وترحمني، وإذا أردت (١) بين قوم فتنةً فتوفني وأنا غير مفتون».

قُال رسول الله ﷺ: «فتعلموهُنَّ، فوالذي نفسي بيده إنهن لحقٌّ»(٢).

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (دارت) خ.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (١٠٩٨).

#### --- باب - ۹۶ ---

# ذكر ما فضل الله على جميع الأنبياء على حميع الأنبياء المناه

العقوب بن إبراهيم، قال: ثنا يحيى بن أبي بُكير، قال: ثنا زُهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: ثنا يحمد بن عقيل، عن محمد بن علي ابن الحنفية، أنه سمع عليًّا وَاللَّهُ يقول: قال رسول الله عليًّا المُعليث ما لم يُعطَ أحدٌ من الأنبياء».

قلنا: ما هو يا رسول الله؟

قال: «نُصرتُ بالرُّعب، وأُعطيتُ مفاتيح الأرض، وسُميت أحمد، وجُعِلَ التراب لي طهورًا، وجُعِلَت أُمتي خير الأُمم»(٢).

1191 \_ ولا القاسم أيضًا، قال: ثنا علي بن المنذر الطريقي، قال: ثنا

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي (١٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٦٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٣٠٤)، وإسناده حسن.

ابن فضيل، قال: ثنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة على أنال: قال رسول الله على: «فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجُعلت تربتها لنا طهورًا، وجُعِلت صفوفنا كصفوف الملائِكة، وأُوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنزٍ تحت العرش لم يُعط منه أحدٌ قبلي ولا يُعطى منه أحدٌ بعدي»(١).

الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنزٍ تحت العرش، لم الكرش، لم الكرش، لم الكرش، وأوتيت هؤلاء الآيات من المحلوب الأسمال المحلوب الأرض المحلوب المحلو

الموبكر بن أبي شيبة، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد ومِقْسَم، أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد ومِقْسَم، عن ابن عباس عن النبي على قال: «أُعطِيتُ خمسًا ـ ولا أقول فخرًا ـ: بُعِثتُ إلى الأحمر والأسود، وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأُحِلَّ لي المغنم، ولم يُحَلَّ لأحدٍ قبلي، ونُصِرتُ بالرُّعب فهو يسبر أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، فأخَرتُها لأمتي وهي إن يسبر أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، فأخَرتُها لأمتي وهي إن شير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، فأخَرتُها لأمتي وهي إن

119٤ - وأكبرنا أبو القاسم أيضًا، قال: ثنا عبد الله بن مطيع، قال: ثنا إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۳۲٥۱)، ومسلم (۵۲۲)، والنسائي في «الكبرى» (۷۹٦۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٤٢).

جعفر، عن العلاءِ، عن أبيه، عن أبي هريرة ولله الله على قال: «فُضلت على الأنبياءِ بستٍ: أُعطيت جوامع الكلم، ونُصرتُ بالرُّعب، وأُحلَّت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأُرسلت إلى الخلق كافَّة، وخُتِمَ بي النبيون»(١).

المقدام، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا سليمان التيمي، عن سَيَّارٍ، عن أبي أمامة وَ الله المقدام، قال: ثنا يزيد بن زُريع، قال: ثنا سليمان التيمي، عن سَيَّارٍ، عن أبي أمامة وَ الله أن نبي الله على الأنبياء - أو قال: أمتي على الأنبياء - أو قال: أمتي على الأمم بأربع: أرسلني إلى الناس كافَّةً، وجَعَلَ الأرض كلها [٨٨/أ] لي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركتِ الرجل من أمتي الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره، ونُصرت بالرُّعب؛ يسير بين يدي مسيرة شهرٍ قُذِفَ في قلوبِ أعدائِي، وأحلت لي الغنائِم» (٢).

تم الجزء الثاني عشر من كتاب "الشريعة" بجمعد الله ومنه وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليعًا. يتلوه في الجزء الثالث عشر من الكتاب ان شاء الله

باب ذكر دلائل النبوة معا شاهده الصعابة النبي على النبي على النبي والعمد لله رب العالمين وصلى الله على معمد النبي وآله وسلم تسليمًا.

وقال: حديث أبي أمامة والله حديث حسن صحيح، وسيار هذا يقال له: سيار مولى بني معاوية، وروى عنه سليمان التيمي، وعبد الله بن بحير، وغير واحد. اه.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (**٧٢٥**).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢١٣٧)، والترمذي (١٥٥٤)، وقال: وفي الباب عن علي، وأبي ذر، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى، وابن عباس الله .

#### الكزء الثالث عشر

- ٩٧ بَابِ ذكر دلائِل النبوة مما شاهده الصحابة هي من النبي هي مما خصّه بها مولاه الكريم.
- ٩٨ اب ذكر سجود البهائِم لرسول الله على تعظيمًا له وإكرامًا له على.
  - ٩٩ اب ذكر فضل نبينا على الآخرة على سائِر الأنبياءِ على .
    - ١٠٠ اب ما رُوي أن نبينا على أول الناس دخولًا الجنة.
- ١٠١ بَابِ ذكر ما أُعطي النبي عَلَيْ من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصًا له.
  - ١٠٢ باب ذكر الكوثر الذي أُعطي النبي على في الجنة.
- ١٠٣ بَابِ ذكر ما خصَّ الله على به النبي على من المقام المحمود يوم القيامة.
  - ١٠٤ باب ذكر وفاة النبي على.



## بِنِهُ الْخِالَةِ الْخِالِي الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ عِلْمِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ عِلَيْعِيلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِيقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِيلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِيلِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ لِلْمِعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُ

#### وبه أستعين ربي يسر ولا تُعسر

يقول عمر بن إبراهيم عفا الله عنه: أنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن مقبل الدثني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين سنة عشرين وستمائة، قال: ثنا الفقيه الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسعود بن سلمة البرتهي ثم السكسكي كَثْلَلهُ ورضي عنه في مدينة آبِ في أيام من شهر ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، قال: أنا الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبكر بن البيع بن فضيل كَثْلَلهُ، قال: أنا الشيخ الفقيه أسعد بن خير بن يحيى بن عيسى بن مُلامس كَثْلَلهُ، عن أبيه خير بن يحيى، قال: ثنا أبو بكر أحمد بن محمد البزار المكي، عن محمد بن الحسين الآجري رحمة الله عليه.

#### ن فىلى معمر بى رىعسى كَغَلَلْهُ:

#### --- ۲۰ - ۹۷ ---

ذكر دلائِل النبوة مما شاهده الصحابة والمنابع المنابع ا

#### ن قال معمر بن وبعسين تَخْلَلْلهُ:

1197 \_ المحدري، قال: ثنا الصلت بن مسعود الجحدري، قال: ثنا الصلت بن مسعود الجحدري، قال: ثنا سهل بن أسلم، قال: ثنا يزيد بن أأبي (۱) منصور، عن أنس بن مالك عليه: أن أبا طلحة أبصر رسول الله علي وهو عاصب بطنه من الجوع بحجر، فخرج إلى أهله، فقال: يا أم سُليم، لو صنعت لرسول الله علي طعامًا، فإني رأيته عصب بطنه من الجوع بحجر، فصنعت له شيئًا \_ قد ذكره الصلت \_، فانطلقت فدعوت رسول الله، فقال لأهل الصُّفة: «قوموا»، فقام ثمانون رجلًا، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خُبزة شعير صنعتها لك، فقال: «ادع بها»، فجاء بالخُبزة، فدعا عليها رسول الله علي بالبركة، فأكل رسول الله علي وجماعة أصحابه حتى شَبِعوا، وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا.

119٧ - و المؤتنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك والمؤتنة، قال: قال أبو طلحة لأم سُليم: لقد سمعت صوت

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش: (محمد بن هارون) خ.

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] من ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٢/ ٢٥١).

رسول الله على ضعيفًا أعرف فيه الجُوع، فهل عندك من شيءٍ؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصًا من شَعير، ثم أخذت خِمارًا لها، فلفَّت الخُبز ببعضه، وردأتني ببعضه (١)، ثم أرسلتني إلى رسول الله على.

قال: فذهبت فوجدت رسول الله على في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله على: «أبو طلحة أرسلك؟».

فقلت: نعم.

فقال رسول الله علية لمن معه: «قوموا».

قال: فانطلق، وانطلقت بين أيديهم، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أُم سليم، قد جاءَ رسول الله ﷺ، وليس عندنا من الطعام ما نُطعمهم.

فقالت: الله ورسوله أعلم.

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله على، فأقبل رسول الله والله والل

فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله على، ففُتَ، وعصرت أم سليم عُكَّةً لها (٢)، فأدَمَتْه، فقال فيه [٨٨/ب] رسول الله على ما شاءَ الله أن يقول، ثم قال: «ائذن لعشرة»، فأذِنَ لهم، فأكلوا حتى شَبِعوا، ثم خرجوا، ثم قال: «ائذن لعشرة»، فأكلوا حتى شَبِعوا، ثم قال: «ائذن لعشرة»، فأكلوا حتى شَبِعوا، ثم قال: «ائذن لعشرة»، فأكل القوم حتى شَبِعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلًا (٣).

<sup>(</sup>١) كتب فوق كلمة: (ببعضه): (بنصفه) خ، في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٣/ ٢٨٤): هي وعاء من جلود مستدير، يختص بهما [أي: بالسمن والعسل]، وهو بالسمن أخص. اه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٥٧٨) و(٥٣٨١) و(٦٦٨٨)، ومسلم (٢٠٤٠).

قال: فشقَّ ذلك عليَّ، ما عندي شيءٌ أزيده، قال: فكأني تثاقلتُ.

فقال: «اذهب وادع لي ثلاثين رجلًا من أشراف الأنصار»، فلاعوتهم فجاءُوا، فقال: «اطعموا»، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله عليه، ثم بايعوه قبل أن يخرجوا.

ثم قال: «اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار».

قال أبو أيوب: فوالله لأنا بالستين أجود مني بالثلاثين، قال: فدعوتهم، قال: فقال رسول الله عليه: «ترفعوا»، فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، وبايعوه قبل أن يخرجوا.

ثم قال: «اذهب فادع لي تسعين من الأنصار».

قال: فلأنا أجود (٢) بالتسعين مني بالستين والثلاثين، فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا، ثم شهدوا أنه رسول الله، وبايعوه قبل أن يخرجوا، قال: فأكل من طعامي مائة وثمانون رجلًا كلهم من الأنصار (٤).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (خالد)، والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (٣١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أجود مني). ووضع فوق (مني): خ.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير» (٤٠٩٠)، والفريابي في «دلائل النبوة» (١٢). - قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/١١) بعد أن ساق إسناد الفريابي: =

البي ويقعد آخرون.

قال: فقيل لسَمُرة: هل كانت تُمَدُّ؟

قال: فمن أيِّ شيءٍ تعجب؟! ما كانت تُمَدُّ إلَّا من هاهنا. وأشار إلى السماء (٢).

فقال عمر وليه: كيف بنا إذا لقينا عدونا رجالًا؛ ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقيَّة أزوادهم، فتجمعها ثم تدعو فيها بالبركة، فإن الله ولي سيبلغنا بدعوتك أو يُبارك لنا في دعوتك، فدعاهم رسول الله ولي ببقية أزوادهم، فجاءُوا به يجيءُ الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك، قال: فكان أعلاهم الذي جاء بالصاع من التمر، فجمعه

حدیث غریب جدًّا إسنادًا ومتنًا، وقد رواه البیهقی من حدیث محمد بن أبی بكر المقدمی، عن عبد الأعلى به.اه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المعلى).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠١٣٥ و٢٠١٩٦)، والترمذي (٣٦٢٥)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو العلاء اسمه: يزيد بن عبد الله بن الشخير. اه.

<sup>(</sup>٣) كتب فوق تاء (عمرة) خ، يعني: في نسخة: (أبي عُمر).

<sup>(</sup>٤) أي: جوع ومجاعة. «النهاية» (٢/ ٨٠).

على نِطع (١)، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاءٌ إلّا ملأه وبقي مثله، فضَحِكَ رسول الله على حتى بدت نواجذه، وقال: «أشهد أن لا إلىه إلا الله، وأشهد أني رسول الله، وأشهد عند الله و الله الله و ال

الرجل يجيءُ بالحفنة (٣) من التمر، والحفنة من السويق، وطرحوا الأنطاع والعباء - أو قال: الأكسية -، فوضع النبي على المناعبة على الأكسية -، فوضع النبي على يده على الأكسية -، فوضع النبي على يده على الأكسية -، فوضع النبي على يده عليها، ثم قال: الأكسية -، فوضع النبي على يده عليها، ثم قال: الأكسية من السويق، وطرحوا الأنطاع الكوا»، فأكلنا حتى شبعنا، وأخذنا في مزاودنا، ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من جاءً بهما غير شاك فيهما دخل الجنة» (٤).

المعلاء، قال: حدثني المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعت ال

<sup>(</sup>١) بساطٌ من الأديم \_ يعني: الجلد \_. «القاموس المحيط» (١/٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤٩ كُـ١٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٤٢ و١٠٩١٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢١).

 <sup>(</sup>٣) (الحَفْن): أخذُك الشيء براحَةِ الكف والأصابع مضمومة. ومِلْءُ كل كف حَفْنَة. «تهذيب اللغة» (٥/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧) بأطول من هذا.

<sup>(</sup>٥) أي: مر الظهران، كما في «مسند» أحمد: (لما نزل مر الظهران في عمرته..).

<sup>(</sup>٦) كتب في الهامش: (انتحرُّنا) خ.

وشحومها أصبحنا غدًا إذا غدونا على القوم وبنا جَمَام (١)، فقال: «لا، ولكن ايتوني بفضل أزوادكم»، فبسطوا أنطاعًا، فصبوا عليها ما فضل من أزوادهم، فدعا لهم فيها بالبركة، فأكلوا حتى تضلّعوا شِبَعًا، ثم كَفَتوا ما فضل من فضول أزوادهم في جُرُبهم (٢).

العدني، قال: ثنا ابن أبي عمر العدني، قال: ثنا ابن أبي عمر العدني، قال: ثنا عمد بن فضيل، عن عبد الله والمحمد بن فضيل، عن عبد الله والمحمد بن أبيه، عن جابر بن عبد الله والله قال: لما حفر رسول الله والمحندة أصاب المسلمين جَهْدٌ وجوعٌ شديد، حتى ربط رسول الله والمحندة على بطنه صخرة من الجوع.

قال جابر: فانطلقت إلى أهلي فذبحت عَناقًا (٣) كانت عندي، وقلت لأهلي: أعندكم دقيق؟ قالوا: عندنا أمداد من دقيق شعير، قال: فأمرتهم فخبزوه، وصنعوا طعامهم، ثم أتيت النبي فقلت: يا رسول الله، إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعامًا، فقال: «انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك»، قال: ففعلت، قال: ثم جاء النبي والجيش جميعًا، قال: فقلت: يا رسول الله، إنما هي عناق صنعتها، والجيش جميعًا، قال: فقلت: يا رسول الله، إنما هي عناق صنعتها، وشيءٌ من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك، قال: فدعا بالقصعة، وقال: «ائدم فيها»(٤)، قال: ففعلت، ثم ذكر عليه اسم الله وكيل ودعا بالبركة، ثم قال: «أدخل عليّ عشرة أخرى»، ففعلت، حتى إذا طعموا وشبعوا، ثم خرجوا، قال: «أدخل عليّ عشرة أخرى»، ففعلت، حتى إذا الطعام وأنا شبعوا أدخلت عشرة آخرين، حتى شبع الجيش جميعًا، وإن الطعام

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (٥/ ١٨٩٠): الجَمامُ بالفتح: الراحة.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٨٢)، وابن حبان (٣٨١٢).

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٣/ ٣١١): هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة.

<sup>(</sup>٤) في «النهاية» (١/ ٣١): الإدام بالكسرِ، و(الأُدْمُ) بالضم: ما يُؤكلُ مع الخُبزِ أيَّ شيءٍ كان.

نحوًا (١) مما كان (٢).

١٣٠٤ \_ و ٢ حِثنا البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: ثنا جعفر (٣) بن سليمان، قال: ثنا الجعد أبو عثمان، عن أنس بن مالك، عن جابر بن عبد الله عليها، قال: شكى الناس إلى رسول الله على العطش، قال: فدعا بِعُسِّ (٤)، ودعا بماءٍ، فصبَّه فيه، ثم وضع رسول الله علي يده في العُسِّ، ثم قال: «استقوا»، فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله ﷺ (٥).

1700 \_ ألتبرنا أبو عبيد على بن الحسين بن حرب القاضي، قال: ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه \_ شكَّ سعيد \_ فجعلوا يتوضؤون، وجعل الماءُ ينبعُ من بين أصابعه.

قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟

قال: زُهاءَ ثلاثمائة (٢).

١٢٠٦ \_ كانا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي عمر \_ يعني: محمدًا العدني \_، قال: ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمٰن اللقرئ، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن زياد بن أَنْعُمِ [ثنا زياد بن نُعيم] الحضرمي من أهل مصر، قال: سمعت زياد بن الحارث الصُّدائِي صاحب رسول الله عَلَيْ يُحدِّث، قال: أتيت النبي عَلَيْ في بعض

كذا في الأصل. والجادة: (نحوً). (1)

رواه البخاري (٤١٠١). (1)

في الأصل: (حفص)، وكتب فوقها: (جعفر)، وهو كذلك في «مسند» أحمد. (٣)

في «الصحاح» (٣/ ٣٩٣): (العُسُّ): القَدَحُ العظيم. اه. (2)

رواه أحمد (١٤٦٩٧). (0)

رواه أحمد (١٢٠٣٢)، والبخاري (٣٥٧٢)، ومسلم (٢٢٧٩). (7) وقوله: (زهاء ثلاثمائة): أي قدر ثلاثمائة.

أسفاره، فنزل رسول الله على منزلا، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرَّز، ثم انصرف إليَّ وقد تلاحق أصحابه، فقال: «هل من ماءٍ يا أخا صُدَاءٍ؟».

قلت: لا، إلَّا شيءٌ قليل لا يكفيك.

فقال: «اجعله في إناءٍ، ثم ائتني به».

فأتيته به؛ فوضع كفَّه في الإناءِ، فرأيت بين كل أُصبعين من أصابعه عينًا تفور، فقال: «لولا أني أستحيي من ربي كلِّلُ يا أخا صُداءٍ لسقينا واستقينا، نادِ في أصحابي من له حاجة في الماءِ».

فناديت فيهم، فأخذ من أراد منهم (١).

البغوي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الله بن محمد العيشي، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: ثنا يزيد بن أبي منصور، عن أبيه، عن أبي هريرة منهم، قال: أصبت بثلاثٍ:

بموت النبي ﷺ، وكنت صويحبه وخويدمه.

وبقتل عثمان رحمة الله عليه.

والمِزودة، وما المِزودة؟

قالوا: يا أبا هريرة، وما المِزودة؟

قال: كنا مع رسول الله على فأصاب الناس مَخْمَصةٌ، قال: فقال لي رسول الله على: «يا أبا هريرة، هل من شيءٍ؟».

قلت: نعم، شيءٌ من تمر في مزود. قال: «فائتني به».

فأتيته به، فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها [۸۹/ب]، ثم قال: «ادع لي عشرة». فدعوت له عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها. ثم قال: «ادع لي عشرة».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧٥٣٨). وما بين [ ] منه.

فدعوت له عشرة، فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا، ثم قال لي: «خذ ما جئت به، وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه».

قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر مما جئت به.

قال أبو هريرة: ألا أُحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت حياة رسول الله على وأطعمت، وحياة أبي بكر في وأطعمت، وحياة عمر في وأطعمت، وحياة عثمان في وأطعمت، فلما قُتِلَ عثمان في الته وأطعمت، فلما قُتِلَ عثمان في الته منى فذهب المزود (١).

سعيد الأموي، قال: حدثني أي، قال: ثنا عمر بن ذرِّ، قال: أنا مجاهد، عن أبي هريرة وَ قال: حدثني أي، قال: ثنا عمر بن ذرِّ، قال: أنا مجاهد، عن أبي هريرة وَ قال: والذي لا إله غيره إن كنت لأشُدُّ الحَجَرَ على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمدُ بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه، فمرَّ بي أبو بكر في فالله عنها إلَّا ليستتبعني، فمرَّ ولم يفعل، ثم مرَّ بي أبو القاسم في نعرف ما في نفسي وما في وجهي، فتبسَّم، ثم قال: «أبا هرِّ، الْحقْ»، فاتبعته، فدخل فأذن لي، فوجد في البنًا في قدَح، فقال لأهله: «من أين لكم هذا اللبن؟».

قالواً: أهداه لك فلان أو آل فلان.

وروى المرفوع منه: أحمد (٨٦٢٨)، والترمذي (٣٨٣٩)، وابن حبان (٢٥٣٢) من طريق أبي العالية عن أبي هريرة هيه.

<sup>(</sup>۱) رواه قوام السنة الأصبهاني في «دلائل النبوة» (١٤٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٤٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٠٩/٦)، وهو حديث صحيح.

وال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة من اهد.

### فقال لي: «يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصُّفة فادعهم».

قال: فأحزنني ذلك، وأهل الصّفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل، ولا مالٍ، إذا جاءَت صدقة أرسل بها إليهم، ولم يذر منها شيئًا، وإذا جاءَته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها، وأصاب منها، فأحزنني إرساله إياي، وقلتُ: كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصّفة، وأنا الرسول، فإذا جاءُوا أمرني وكنت أعطيهم، قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بُدّ، فانطلقت إليهم، فذعوتهم فأقبلوا، واستأذنوا، فأذِنَ لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: «أي أبا هر».

قلت: لبيك يا رسول الله.

قال: «قم فأعطهم».

قال: فأخذت القدح أُعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده اليَّ، حتى رُوِيَ اليَّ، ثم أُعطي الآخر، فيشرب حتى يروى، ثم يرده إليَّ، حتى رُوِيَ جميع القوم، وانتهيت إلى رسول الله على فأخذ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إليَّ فنظر إليَّ فتبسَّم، وقال: «أبا هر».

قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «اقعد فاشرب».

فقعدت فشربت، وقال: «اشرب». فشربت، وقال: «اشرب»، فشربت، فما زال يقول: «اشرب»، وأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحقّ ما أجد له مسلكًا، قال: فرددت إليه الإناء، فسمّى، وحَمِدَ الله، وشرب منه (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٤٥٢).

الطائي الحمصي، قال: ثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، قال: ثنا محمد بن مهاجر، عن عروة بن رُويم؛ أنه ذُكِرَ له أن ثوبان مولى رسول الله على قال: نزل بنا ضيفٌ بدويٌ ، فجلس به رسول الله على أمام بيوته ، فجعل يسأله عن ضيفٌ بدويٌ ، فجلس به رسول الله على أمام بيوته ، فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام ، وكيف حَزَنُهم في الصلاة . فما زال يُخبره من ذلك بالذي يسرُّه حتى رأيتُ وجه رسول الله على نضرًا ، حتى إذا انتفخ النهار (۲) ، وحان أكل الطعام أن يُؤكل ، دعاني فأشار إليَّ مُستخفيًا لا يألو أن «ائت بيت عائِشة على فأخبرها أن لرسول الله على ضيفًا» .

قالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحقّ ما أصبح في بيتنا شيءٌ يأكله أحدٌ من الناس.

فردني إلى نسائِه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائِشة ولى حتى رأيت لون رسول الله ولي كُسِف، وكان البدوي عاقلًا فَفَطِن، فما زال البدوي يعارض رسول الله ولي محتى قال: إنا أهل البادية معانون في زماننا لسنا كأهل الحضر، إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها أو الشربة من اللبن [٩٠] فذلك الخِصْب.

فمرَّت عند ذلك عنز لنا قد احتُلِبت، كنا نُسميها: ثمراء، فدعا بها رسول الله على باسمها، وقال: «ثمرا» (۳) ، فأقبلت إليه تُحمحم، فأخذ برجلها ومسح ضرعها، وقال: «باسم الله»، فحفلت، فدعاني بمحلب لنا، فأتيته به فحلب، وقال: «باسم الله»، فملأه، ثم قال: «ادفع (٤) باسم الله»، فملأه، ثم قال: «ادفع باسم الله»، فدفعت إلى الضيف، فشرب منه شربة ضَخْمة، ثم أراد أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن)، والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٢) في «الصحاح» (١/ ٤٣٤): انتفخ النهار، أي: علا.

<sup>(</sup>٣) كتب في الأصل: «ثمرا، ثمرا». ووضع على الأولى علامة الحذف.

<sup>(</sup>٤) كتب في هامش الأصل: (ارفع) خ.

يضعه، فقال له رسول الله على: «عُلَّ»(۱)، فعاد، ثم أراد أن يضعه، فقال له رسول الله: «عُلَّ»(۱)، فكرّر حتى امتلأ وشرب ما شاءَ الله، ثم حلب فيه، وقال: «باسم الله»، وملأه ثم قال: «أبلغ هذا عائِشة فلتشرب منه ما بدا لها»، ثم رجعتُ إليه فحلب فيه، وقال: «باسم الله»، فملأه، ثم أرسلني إلى نسائِه كلما شربت امرأة ردني إلى الأُخرى، وقال: «باسم الله»، وقال: «باسم الله»، وقال: «باسم الله»، أوقال: «باسم الله»، من ردهن كلهن، ثم رددت إليه، وقال: «باسم الله»، فراع الله، ثم وقال: «باسم الله»، فراع الله، ثم وقال: «باسم الله»، فراه الله، ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على دُرج القدح، فشربت شرابًا أحلى من العسل، وأطيب من المسك، وقال: «اللهم بارك لأهلها فيها» (۱).

العلاءُ بن موسى القطان، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا العلاءُ بن عبد الجبار، قال: ثنا حماد بن سلمة.

ا۱۲۱ - قال ابن صاعد: وثنا محمد بن عبد الملك بن زنجویه، قال: ثنا أبو النعمان عارم (۳)، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمٰن بن أبي رافع، عن عمَّته سَلمى، عن أبي رافع، قال: دخل علينا رسول الله على وعندنا شاة مَصلِّية (٤)، فقال: «يا أبا رافع، ناولني الذراع»، فناولته فأكله، ثم قال: «يا أبا رافع، ناولني الذراع»، فناولته فأكله، ثم قال: «يا أبا رافع، ناولني الذراع»، فقلت: وهل للشاة إلَّا ذراعان؟!

فقال رسول الله على: «لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها»(٥).

<sup>(</sup>١) في «تهذيب اللغة» (٣٠/ ٤٤): العَلُّ: الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعًا.

 <sup>(</sup>۲) حدیث مرسل، قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (٦/ ٣٩٦): سُئل أبي عن
 عروة بن رویم، فقال: تابعي، عامة حدیثه مراسیل، لقی أنسًا وأبا كبشة. اهـ.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (عازم) خ.

<sup>(</sup>٤) أي: مشوية.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٣٨٥٩).

الما الله في أربعمائة من مرينة، قال: فأمرنا رسول الله ببعض أمرة والله معنا المعنا المعنا المعنا المعنا المعنا المعنا المعنا الله في أربعمائة من مُزينة، قال: فأمرنا رسول الله ببعض المقوم: يا رسول الله بعض المقوم: يا رسول الله، ما معنا طعام نتزوّده، فقال رسول الله بعض الموه، رسول الله بعض الموه، وسول الله بعض الموه، وسول الله بعض المعنا طعام نتزوّده، فقال رسول الله بعض القوم: يا رسول الله، ما معنا طعام نتزوّده، فقال رسول الله بعض القوم.

فقال عمر: يا رسول الله، ما عندي إلَّا فضل من تمرٍ ما أرى أن يُغنى عنهم شيئًا.

قال: «فانطلق فزوّدهم».

قال: فانطلق بنا ففتح لنا عُليَّة (١)، فإذا فيها فضلة من تمرٍ مثل البعير الأورق (٢)، قال: فأخذ القوم حاجتهم، وكنت في آخر القوم فالتفتُّ وما أفقِد منه موضع تمرةٍ، وقد احتمل منه أربعمائة رجل (٣).

الله عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم، عن زِرِّ، عن عبد الله عني: ابن مسعود \_، قال: كنت أرعى غنمًا لعُقبة بن أبي مُعَيط، فأتى

<sup>(</sup>٢) في «الصحاح» (٤/ ١٥٦٥): قال الأصمعي: الأوْرَقُ من الإبل: الذي في لونه بياضٌ إلى سواد، وهو أطيب الإبل: لحمًا، وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره.اه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٣٧٤٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٧٦) وروى نحوه أحمد (١٧٥٧٦)، وأبو داود (٥٢٣٨) بإسناد صحيح من حديث دُكينِ بن سعيدِ الخثعميِّ فَيْهِ.

وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (٥/ ٣٦٥) (باب قصة مزينة ومسألتهم وظهور البركة في التمر الذي منه أعطاهم عمر بن الخطاب عليها).

عليَّ رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر، فقال: «يا غُلام، هل معك مِن لبن؟».

قلت (١): لا يا رسول الله.

قال: «فأدنني شاة»، فأتيته بجذَعةٍ لم يَمسَّها الفحل، فمسحَ ضَرعها، ودعا بالبركة، ثم حلب في قعبٍ (٢) فشرب، ثم ناول أبا بكر فشَرِبَ، ثم قال للضرُّع: «اقلُص» (٣). فقلص (٤).

### حديث الحنانة (٥)

المنبر، فلما وضع المنبر، وصعد النبي على الحلواني، قال: ثنا سعيد بن سليمان، عن سليمان بن كثير، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله على قال: كان رسول الله على يخطب إلى جذع نخلة من قبل أن يوضع المنبر، فلما وضع المنبر، وصعد النبي على من ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه النبي على ، فوضع يده عليه فسكن (٢).

(١) في الهامش: (فقلت) خ.

قال الذهبي في «السير» (٢/ ٣١٢): إسناده حسن قوي.

(٦) رواه الدارمي (٣٤ و١٦٨٣)، وعبد الرزاق (٥٢٥٣). وقد وقع في إسناد هذا الحديث خلاف بيَّنه ابن أبي حاتم في «العلل» (٥٦٦) و(٢٧٠٠)، والدارقطني في «العلل» (٣٢٤٥).

 <sup>(</sup>۲) في «تاج العروس» (٤/ ٦٣): (القَعْبُ: القَدَّحُ الضَّخم الغَلِيظُ. وقيل: قَدحٌ من خَشَب، مُقعَر. أو هو قَدَحٌ يُروِي الرَّجُلَ. اهـ.

<sup>(</sup>٣) في «النهاية» (٤/ ١٠٠): (اقلص): أي اجتمع.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٣٥٩٨ و٣٤١٢)، وابن أبي شيبة (٢٢٧٤٣ و٣٢٤٦١)، وأبو يعلى(٤٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) المراد به الجذع الذي كان النبي ﷺ يخطب عليه، فلما اتخذ النبي ﷺ المنبر وتركه: تحنن وتحزَّن رِقة على فراقه.

المد بن المقدام، قال: ثنا المعتمر بن سُليمان، عن أبيه، عن أبي نضرة، عن جابر عَلَيْهُ، وقال: ثنا المعتمر بن سُليمان، عن أبيه، عن أبي نضرة، عن جابر عَلَيْهُ، قال: كان رسول الله عليه يقوم إلى جنب صخرةٍ أو خشبةٍ أو شيءٍ يَستندُ عليه [٩٠/ب] يخطب، ثم اتخذ مِنبرًا، فكان يقوم عليه، فحنَّت تلك التي كان يقوم عندها حنينًا سمعه أهل المسجد، فأتاها رسول الله عليه، فصنَّد فمسّها -؛ فسكنت (١).

المنبر يخطبُ، حنّت الخشبة إلى رسول الله عَتَبتين، فلما قال: شاه الخشبة المنبر يخطبُ، قال: المنبر يخطبُ، قال: المنبر الله عَتَبتين، فلما قام على المنبر يخطبُ، حنّت الخشبة إلى منبرًا»، فبنوا له عَتَبتين، فلما قام على المنبر يخطبُ، حنّت الخشبة إلى رسول الله عَتَبتين، فلما قام على المنبر يخطبُ، حنّت الخشبة إلى رسول الله عَتَبتين، فلما قام على

قال أنس: وأنا في المسجد، فسمعت الخشبة تحِنُّ حنين الوالِهِ(٢)، فما زالت تحنُّ حتى نزل إليها، فاحتضنها فسكنت.

قال: فكان الحسن إذا حدَّث بهذا بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تجنُّ إلى رسول الله على شوقًا إليه لمكانه من الله على فأنتم أحقُّ أن تشتاقوا (٣) إلى لقائِه (٤).

المروزي، قال: أنا المبارك، قال: أنا الحسن، قال: حدثني أنس بن الحسن، قال: حدثني أنس بن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٤۲۸۲)، وابن ماجه (۱٤۱۷)، وابن حبان (۲۵۰۸).

 <sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٥/ ٢٢٧): وكل أنثى فارقَتْ ولدَها فهي وَالِهٌ. . والوَلَه: ذهاب العقل، والتحيُّرُ مِن شدَّة الوَجد. اهـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أحق تشتاقون). وفي الهامش كتب: (أن) خ صح.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٣٣٦٣)، والترمذي (٣٦٢٧)، وابن خزيمة (١٧٧٦)، والبغوي في «الجعديات» (٣٣٤١)، وابن حبان (٢٥٠٧).

مالك و الناس، قال: «ابنوالي منبرًا»، فبنوا له منبرًا، إنما كانت خشبة، فلما كثر الناس، قال: «ابنوالي منبرًا»، فبنوا له منبرًا، إنما كانت عتبتين، فتحوَّل من الخشبة إلى المنبر، فحنَّت والله الخشبة حنين الواليه.

قال: فقال أنس: فأنا والله في هذا المسجد أسمع ذلك، فوالله ما زالت تحِنُّ حتى نزل رسول الله على من المنبر، فمشى إليها، فاحتضنها فسكنت.

فبكى الحسن، وقال: يا معشر المسلمين، الخشبُ يحِنُّ إلى رسول الله على أفليس الرجال الذين يرجون لقاءَه أحق أن يشتاقوا إليه؟

١٣١٨ \_ المون بن يوسف، قال: ثنا المسعودي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الله من يزيد، قال: ثنا المسعودي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الله من قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله بي متى يُراجِعوا مَن عنده، فقال الناس: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا، وإن الجائبي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك حتى يرجع، فلو أنك اتخذت شيئًا تخطب عليه مرتفعًا من الأرض فتسمع الناس كلامك، قال: «فما شئتم».

قال: فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار، وإلى طرفاء الغابة، فجعلوا له منه مرقاتين، فكان رسول الله على يجلس عليه، ويخطب عليه، فلما<sup>(۱)</sup> فعل ذلك حنَّت الخشبة التي كان يقوم عندها رسول الله على فقام النبي على إليها فوضع يده عليها فسكنت<sup>(۱)</sup>.

# 

<sup>(</sup>١) في الهامش: (فقال: فلما..). خ

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٨٧١)، والبخاري (٩٠٧ و٢٠٩٤)، ومسلم (٥٤٤).

# --- ۹۸ ---

# ذكر سجود البهائِم لرسول الله عَلَيْ تعظيمًا له واكرامًا له عَلَيْ واكرامًا له عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَل

المحمور المحم

فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ كنا نحن أحقُّ بالسجودِ لك من هذه الغنم.

فقال: "إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحدٌ لأحدٍ، ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحدٍ الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٧٦).

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/ ٢٢): غريب، وفي إسناده من لا يعرف. اهد.

وله شاهد رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (١٨/٦) من حديث جابر وفيه: ثم سرنا ورسول الله بيننا، فجاء جمل ناذٌ، فلما كان بين السماطين خوَّ ساجدًا، فقال رسول الله بين: «أيها الناس، من صاحب هذا الجمل؟»، فقال فتية من الأنصار: هو لنا يا رسول الله، قال: «فما شأنه؟»، قال: سنونا عليه منذ عشرين سنة، فلما كبرت سِنُّه، وكان عليه شحيمة، وأردنا نحره لنقسمه بين غلمتنا، فقال رسول الله بين: «تبيعونيه؟»، قالوا: يا رسول الله، هو لك، قال: «فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله»، قالوا: يا رسول الله، نحن =

المعربة الفرياي، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائِشة وَ ان رسول الله على الله على المهاجرين والأنصار، فجاء بعيرٌ فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، سجدت لك البهائم والشجر، فنحن أحقُ أن نسجُدَ لك، قال: «اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، فإنه لا ينبغي [۹۱] الأحدِ أن يسجد لأحدٍ، ولو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجُد لزوجِها، ولو أن رجلًا أمر امرأته أن تنقُلَ من جبلٍ أسود إلى جبلٍ أحمر، ومن جبلٍ أحمر إلى جبلٍ أسود، لكان نَوْلُها (۱) أن تفعل (۲).

ا ۱۲۲۱ - وأكبرنا الفريابي، قال: قرأت على أبي مصعب - وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه -، قلت: حدَّثك عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن ثعلبة بن أبي مالك، قال: اشترى إنسانٌ من بني سلمة بعيرًا (٣) ينضح

أحق أن نسجد لك من البهائم، فقال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي لبشرٍ أن يسجد لبشرٍ، ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن».

قال ابن كثير كَلِّلَهُ في «البداية والنهاية» (٩/ ١٧): هذا إسناد جيد رجاله ثقات. اهـ.

\_ قال ابن القيم كِلِنَهُ في «الجواب الكافي» (ص١٣٤): وأما السجود لغير الله، فقال: «لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلَّا لله».

و(لا ينبغي) في كلام الله ورسوله ﷺ للذي هو في غاية الامتناع شرعًا، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًّا ۞ [مريم].

وقوله: ﴿وَمَا يَلْبَغِي لَهُۥ ايس: ٦٩].

وقوله: ﴿ وَمَا نَنَزُلُتَ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَنْبَغِي لَمُهُ ۗ [الشعراء].

وقوله: ﴿ مَا كَانَ يَـنُبَغِي لَنَا ۚ أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآهِ ﴾ [الفرقان: ١٨]. اهـ.

<sup>(</sup>١) أي: لكان ينبغي لها أن تفعل. «النهاية» (٥/ ١٢٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲٤٤٧١)، وابن ماجه (۱۸۵۲)، وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. ولكن للحديث شواهد كثيرة يصحح بها.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (جملًا) خ.

عليه، فأدخله المِربد فحَرِب الجمل (١)، فلا يقدر أحدٌ أن يدخل عليه إلَّا تخبَّطه، فجاءَ رسول الله ﷺ، وذُكِرَ ذلك له، فقال: «افتحوا عنه».

فقالوا: إنا نخشى عليك يا رسول الله منه.

فقال: «افتحوا عنه». ففتحوا عنه، فلما رآه الجمل خرَّ ساجدًا. فقال القوم: يا رسول الله، كنا أحقّ أن نسجُدَ لك من هذه البهيمة. قال: «كلَّا، لو انبغى لشيءٍ من الخلق أن يسجُدَ لبشرٍ من

قال. «كار، تو البعى تشيء من الخلق أن يسجد لبشرٍ دون الله وَ الله عَلَى الله وَ الله الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

### ف ف ل معمر بن ربعسين ريخ الله:

وفي هذا باب طويل مما شاهده الصحابة من النبي على.

<sup>(</sup>۱) أي: غَضِبَ. يقال: منه حَرِبَ يَحْرَبُ حَرَبًا بالتحريك. «النهاية» (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٨٢)، ويشهد له ما تقدم.

وهذا السَّجُود من البهائم للنبي على الله عبادته من دون الله تعالى، فإن صرف العبادة وإجلاله والمحبة لا من باب عبادته من دون الله تعالى، فإن صرف العبادة لغير الله من أعظم أنواع الشرك الذي حرمه الله تعالى على جميع المخلوقات.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية كَلَّشُهُ في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٦٠): وقد كانت البهائم تسجد للنبي على والبهائم لا تعبد [إلّا] الله، فكيف يقال: يلزم من السجود للشئ عبادته؟ وقد قال النبي على: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها»، ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمرًا أحدًا أن يعبد. اه.

وما بين [] إضافة يقتضيها السياق كما في "صيانة المجموع" (ص٤١). - وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (٢٢٨/٤): نهى عن السجود لغير الله، وقال: "لا ينبغي لأحدٍ أن يسجد لأحد"، وأنكر على معاذ صَيَّتُهُ لمَّا سجد له، وقال: "مه»!.

وتحريم هذا معلومٌ من دينه بالضرورة، وتجويزُ من جوَّزه لغير الله مراغمةٌ لله ورسوله. وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوَّز هذا المشرك هذا النوع للبشر فقد جوَّز العبودية لغير الله. اه.

## \_\_\_ ٩٩ \_\_\_

### ذكر فضل نبينا على الآخرة على سائِر الأنبياءِ الله

العدني \_، قال: ثنا سفيان، عن على بن زيد بن جُدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد على العدني من أبي سعيد العدني من العدني من أبي سعيد العدني من أبي العدني من أبي سعيد العدني من أبي سعيد العدني من أبي العدني العدني العدني من أبي العدني العدني

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۰۹۸۷)، والترمذي (۳۱٤۸ و۳۱۵۰)، وابن ماجه (٤٣٠٨). قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أبي نضرة، عن ابن عباس ، الحديث بطوله. اهـ.

وقال أيضًا: وهذا حديث حسن.

قلت: ويشهد له ما بعده.

<sup>-</sup> وفي «النهاية» (١/ ٤٣٧): «لواء الحمد بيدي» يريد به انفراده بالحمد يوم القيامة، وشهرته به على رؤوس الخلق. والعرب تضع اللواء موضع الشهرة.اه.

<sup>-</sup> قال ابن القيم كُلُّهُ في «الصواعق المرسلة» (٤/ ١٤٧٩): ولقد كان أول من يُدعى إلى الجنة الحامدون، والنبي على يوم القيامة بيده لواء الحمد، وآدم ومن دونه تحت ذلك اللواء، فخصّ اللواء بالحمد؛ لأنه أحب شيء إلى الله، واشتق لأحب خلقه إليه وألزمهم عليه من الحمد اسمين يتضمنان كثرة حمده وفضله، وهما: (محمد) و(أحمد)، وسمَّى أمته الحامدين، وأخبر النبي على أن أفضل الدعاء الحمد. اه.

المد الله الله الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك ﷺ: أن الأنبياءَ ذُكِرُوا عند رسول الله ﷺ فقال: «والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواءَ الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر» (٢).

### ن فالى معمر بن العسين ريخ لله:

۱۲۲٦ \_ فإن قال قائِل: أيش يحتمل قول النبي ﷺ: «ولا فخر»؟ قيل له \_ والله أعلم \_:

يحتمل من تواضعه على لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي: إني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم عليّ، إذ كان الله ولي قد قال له: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الكريم عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۷۸) دون قوله: (ولا فخر). ورواه البخاري (٤٧١٢) من حديث أبي هريرة في ولفظه: «أنا سيد الناس يوم القيامة..» فذكر.

<sup>(</sup>٢) روى نحوه الترمذي (٣٦١٠) من حديث أنس رفيه، وقال: حديث حسن غريب.

# --- اب - اب ---

## ما رُوي أن نبينا ﷺ أول الناس دخولًا الجنة

المعان بن عباد، قال: ثنا محمد بن عباد، قال: ثنا سفيان بن عباد، قال: ثنا سفيان بن عبينة، عن ابن جُدُعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وَاللهُ عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأُقعقعها»(١).

الم الم الم الله الله الموسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: ثنا معاوية بن هشام، قال: ثنا سفيان الثوري، عن مُختار بن فُلفُل، عن أنس رَفِيْجَهُه، قال: قال رسول الله عَلَيْمُ: «أنا أول من يَقرعُ بابَ الجنة»(٢).

الله عن ابن جُدعان، قال: سمعت أنس بن مالك رضي ، يقول: قال عينة الله عن ابن جُدعان، قال: سمعت أنس بن مالك رضي ، يقول: قال

<sup>(</sup>١) هو تتمة لحديث رقم (١٢٢٢)، وقد تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۲).

<sup>(</sup>T) رواه أحمد (۱۲۳۹۷)، ومسلم (۱۹۷).

قال ابن عباد مرَّة أُخرى: قال: وقال أنس صَحَيَّه: كأني أنظر إلى يد رسول الله ﷺ يُحرِّكها، ووصفها سفيان، ووصفه لنا ابن عباد، وجعل يقول: هكذا يمينًا وشمالًا.

### ن قال معمر بن العسين كَغَلَمْهُ:

وضمَّ موسى بن هارون يده، وجعل يُحرِّكها، وضم أبو بكر الآجري يده، وجعل يُحرِّكها، وضمَّ أبو القاسم يده وحرَّكها، وضمَّ أبو بكر بن أبي الفضل يده وحرَّكها.

ا ۱۲۳۱ ـ و تراثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال (۲): ثنا ابن أبي عمر، قال: حدثني الحسين الجعفي، قال: حدثني الختار بن فُلفُل، قال: قال أنس عَلَيْهُ: قال النبي عَلَيْهُ: «أنا أول من في الجنة» (۳).

<sup>(</sup>۱) رواه الحميدي (۱۲۳۸)، وأحمد (۱۲۳۹۷)، والترمذي (۳۱٤۸)، وقال: هذا حديث حسن.

ورواه مسلم (١٩٧) عن ثابت، عن أنس بن مالك عَيْهُ، قال: قال رسول الله عَيْهُ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحدٍ قبلك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قالا).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٢٤١٩) من طريق الحسين بن علي بهذا الإسناد. ولفظه: «أنا أوَّلُ شفيع في الجنَّةِ». وإسناده صحيح.

### --- ا - ا - ا

# ذكر ما أُعطي النبي عَلَيْ من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصًا له

### ن فال معسر بن وبعسين تظلمه:

۱۲۳۲ \_ قد تقدم ذكر ما في هذا الكتاب \_ أعني كتاب «الشريعة» \_ في (باب: من كذَّب بالشفاعة)(١)، فلم أُحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب.

وباب الحوض الذي أُعطي النبي عَلَيْهُ، ذكرته في باب: (من كذَّب بالحوض) (٢)، فلم أُحب إعادته، ونذكر هاهنا ما لم يتقدم ذكره.



<sup>(</sup>١) عقد المصنف أبوابًا في الشفاعة انظرها من باب (٦١ ـ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم في باب (٨٦).

# --- ۱۰۲ - آب

# ذكر الكوثر الذي أُعطي النبي ﷺ في الجنة

الله الله الكشي، قال: ثنا علي بن عبد الله الكشي، قال: ثنا علي بن عبد الله الله الله الله الله الله قال: ثنا إسماعيل \_ يعني: ابن إبراهيم \_ قال: ثنا عطاء بن السائِب، قال: قال لي مُحارِب بن دِثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟

قلت: قال ابن عباس ﷺ: هو الخير الكثير.

قال ابن عمر ﴿ قَال رسول الله ﷺ: «الكوثر: نهرٌ في الجنة، حافَتاه من ذهب، يجري على الدُّرِّ والياقوت»(١).

۱۳۳٤ ـ وأكبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذُريح العكبري، قال: ثنا هناد بن السري، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عطاءِ بن السائِب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر المنه على الله على الله على الله على الله والله وا

النرسي، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن أنس بن مالك من أنبأهم: أن رسول الله عن قال: "بينما أنا أسير في الجنة، إذ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۹۱۳ و ۹۷۲ و ۱۶۷۳)، وابن ماجه (۶۳۳٤)، والترمذي (۳۳۱۱)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

عَرَضَ لي (١) نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المُجوَّف، فقال المَلَكُ: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربُّك، وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك»(٢).

ابن أخي الزهري، عن أبيه عبد الله بن مسلم، قال: أخبرني أنس بن مالك أن رجلًا ألى رسول الله على الله على

فقال رسول الله: «هو نهر أعطانيه ربي رَجَّلِلَ في الجنة أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجُزُر<sup>(٣)</sup>».

فقال عمر بن الخطاب رضي : يا رسول الله إنها لناعمة.

فقال: «آكِلُها أنعم منها»(٤).

السري، قال: ثنا ابن فضيل، عن المختار بن فُلفُلٍ، قال: سمعت أنس بن مالك وَالله السري، قال: ثنا ابن فضيل، عن المختار بن فُلفُلٍ، قال: سمعت أنس بن مالك وَالله يَسْفِيهُ، يقول: أغفى رسول الله عَلَيْهُ إغفاءَة فرفع رأسه مُتبسّمًا، فإما قال لهم، وإما قالوا له: يا رسول الله لم ضَحِكت؟

قال: إنه أُنزلت عليَّ آنفًا سورة، فقرأ: ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ \* إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴿ إِنَّهُ مَتَى ختمها، فلما قرأها قال: «هل تدرون ما الكوثر؟».

<sup>(</sup>١) في الهامش: (عليّ) خ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣١٥٦ و١٣٤٥)، والبخاري (٤٩٦٤ و٧٥١٧).

<sup>(</sup>٣) الجزور البعير ذكرًا كان أو أنثى. «النهاية» (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٣٤٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٣٩)، والترمذي (٢٥٤٢)، وقال: هذا حديث حسن. وانظر: «العلل» للدراقطني (٢٠٠٦). ورواه أحمد (١٣٣١) و ويه أن القائل: (إنها لناعمة) هو أبو بكر الصديق رفية .

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «فإنه نهرٌ وعدنيه ربي رَجَيْلٌ في الجنة، عليه خيرٌ كثير، عليه حوضٌ يرد عليه أُمتي يوم القيامة، آنيته عدد (١) الكواكب»(٢).

المروزي، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، قال: ثنا الحسين [٩٢] بن الحسن المروزي، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، قال: ثنا محمد بن أبي المحنة فرأيت فيها نهرًا حافَتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسكٌ أذْفَر (٣)، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عَيْلً (٤).

المجروب المحروب العكبري، قال: ثنا هناد بن السري، قال: ثنا أبو زُبيد، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، قال: قالت عائشة رحمها الله: الكوثر نهرٌ أُعطيه رسول الله على بُطْنَانِ الجنة.

قال: قلت: وما بُطْنَانُ الجنة؟

قالت: وَسَط الجنة، شاطئًاه دُرٌّ مجوَّف أو دُرٌّة مجوَّفة (٥).

المعدد بن سليمان لُوين، قال: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا اسماعيل بن زكريا، عن محمد بن عون، عن عكرمة، عن ابن عباس عبي : في قول الله ولي الله والمحدد وياقوت، ياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، خص الله ولي به نبيه محمدًا ولي دون الأنبياء الله ولي الله والله والله

<sup>(</sup>۱) في الهامش: (كعدد) خ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٠٠)، وأبو داود (٤٨٧ و٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) (الذفر): يقال لكل ريح ذكية شديدة من طيب أو نتن.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٦٤٠٣)، والبخاري (٤٩٦٥).

### \_\_\_\_ المار \_ المار \_\_\_\_

# 

(۱) عقد المُصنِّف كُلُهُ هذا الباب لبيان ما أكرم الله تعالى به نبيه على من المقام المحمود الذي يقومه على يوم القيامة فيحمده عليه الخلق، وقد أورد كَلَهُ في تفسير المقام المحمود بعض الأحاديث والآثار والتي فيها أن المقام المحمود هو شفاعة النبي على للخلق بين يدي ربه تبارك تعالى كما ثبتت بذلك الأحاديث.

وذكر كذلك في تفسير المقام المحمود ما ثبت عن مجاهد كِلَّلُهُ من إجلاس النبي ﷺ على العرش، وقد نقل كِلَّلُهُ اتفاق أهل العلم على قبوله والتسليم له.

وممن ذكر هذه المسألة وأطال في تقريرها بنقل أقوال أهل السنة فيها: أحمد بن محمد الخلال على كتابه «السنة»، فقد عقد لإثبات هذه الفضيلة التي خُصَّ بها نبينا على بابًا كاملًا نقل فيه تلقي أهل السنة لها بالقبول والتسليم والرد على من أنكرها وطعن فيها.

وقد صنَّف قبلهما الإمام أبو بكر المروذي كَثَلَتُهُ مصنفًا كبيرًا في إثبات أثر مجاهد وتلقي أهل السنة له بالقبول والتسليم، وإنكارهم على من رده أو طعن فيه، وقد نقل منه تلميذه الخلال كثيرًا في كتابه «السُّنة».

وقد أثير حول هذا الأثر المبارك كثيرٌ من الشُّبه والاعتراضات من أهل البدع قديمًا وحديثًا أجاب عنها الخلال كَلْلَهُ في كتابه «السنة» وغيره من أهل العلم والسنة، وقد وفّقني الله عنها بتحقيقه والتعليق عليه، فذكرت كثيرًا من الشُّبه التي أثيرت كذلك حول هذا الأثر لردّه وأجبت عنها بما فتح الله عليً. وما في هذه الحواشي فهو منقول منها، فمن أراد الزيادة في التعليق والبيان فليراجعه.

### ن قالى معمر بن وبعسين كَغْلَلْهُ:

المحاموا - رحمنا الله وإياكم - أن الله المحلى نبينا الله المحلى نبينا المحلى نبينا المحلى من الشرف العظيم، والحظّ الجزيل ما لم يعطه نبيًّا قبله مما قد تقدَّم ذكرنا له، وأعطاه: (المقام المحمود) يزيده شرفًا وفضلًا، جمع الله الكريم له فيه كل حَظِّ جميلٍ من:

أ \_ الشفاعة للخلق.

ب - والجلوس على العرش.

خصَّ الله الكريم به نبينا على وأقرَّ له به عينه، يغبطه به الأولون والآخرون، سرَّ الله الكريم به المؤمنين مما خصَّ به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة، تلقًاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك (١).

(۱) ينقل المُصنِّف كَلَّلُهُ اتفاق أهل السنة والآثار على تلقي أهل السنة لتفسير المقام المحمود بالشفاعة، وبما فسَّره به مجاهد كَلَّلُهُ من إجلاس النبي كَلِيُّ على العرش.

وقد نقل هذا الاتفاق غير واحد، ولا يزال أهل السنة يتناقلونه من جيل إلى جيل، ومن ذلك:

١ - قال ابن عمير: سمعت أحمد بن حنبل سُئل عن حديث مجاهد يُقعد محمدًا على العرش؟ فقال: قد تلقته العلماء بالقبول، نُسلم الخبر كما جاء. "إبطال التأويلات» (٤٤٨).

٢ ـ قال أبو بكر الصَّاغاني (٢٧٠هـ) كَثَلَثُهُ: قد أتى عليَّ نيفٌ وثمانون
 سنة، ما علمتُ أن أحدًا ردَّ حديث مُجاهد إلَّا جهميٌّ، وقد جاءت به الأئمة
 في الأمصارِ، وتلقّته العلماء بالقبولِ منذُ نيفٍ وخمسين ومائة سنةٍ.

٣ ـ قالُ حمدان بن عليّ أبو جعفر الورَّاق (٢٧١هـ) كَظَلَمُهُ: كتبته منذ خمسين سَنة، وما رأيتُ أحدًا يردّه إلَّا أهل البدع.

٤ ـ قال علي بن داود القَنْطَري (٢٧٢هـ) كَثَلَثْهُ: لقد أتى عليّ أربع وثمانون =

سنةً ما رأيتُ أحدًا ردَّ هذه الفضيلة إلَّا جهميٌّ.

و - قال أبو داود السّجستاني - صاحب السّنن - (٢٧٥هـ) كَالله: من أنكر هذا فهو عندنا مُتهمٌ، ما زال الناس يُحدِّثون بهذا، يُريدون مُغايظة الجهمية.

٦ - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢٩٠هـ) كَالله: ما رأيت أحدًا من المُحدِّثين يُنكره، وكان عندنا في وقتِ ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تُنكره الجهمية.

٧ - قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (٢٩٧هـ) كَاللَّهُ: وبلغني عن بعض الجُهَّالِ دفع الحديث بقلِّة معرفتِه في ردِّه مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا، ولا أعلمُ أحدًا ممن ذكرتُ عنه هذا الحديث إلَّا وقد سَلَم الحديث على ما جاء به الخبر.

٨ - قال إبراهيم بن محمد بن الحارث الأصبهاني تَخْلَتُهُ: هذا الحديث حدَّث به العلماء منذُ سِتين ومائة سَنة، ولا يرده إلَّا أهل البدع.

9 - قال أبو بكر يحيى بن أبي طالب (٢٧٥ه) كَلْلَهُ: . . ولا علمت أحدًا ردَّ حديث مُجاهدٍ يُقعد محمدًا على العرش، احتمله المُحدِّثون الثقات، وحدثوا به على رؤوسِ الأشهادِ، لا يدفعون ذلك، يتلقَّونه بالقبولِ والسُّرورِ بذلك.

فهذه الأقوال ذكرها الخلال تَحْلَلْهُ في كتابه «السنة» (ذكر المقام المحمود).

١٠ ـ قال أحمد بن سليمان أبو بكر النجاد (٣٤٨هـ) كَاللهُ: فالذي ندينُ الله تعالى به.. أن المقام المحمود هو قعوده كل مع ربه على العرش.. وعلى ذلك من أدركتُ من شيوخنا أصحاب أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. تلقًاه الناس بالقبولِ، فلا أحد يُنكرُ ذلك، ولا يُنازعُ فيه.

[ «طبقات الحنابلة» (٣/ ١٩ \_ ٢١)].

١١ - قال ابن تيمية (٧٢٨هـ) كَاللَّهُ في «درء التعارض» (٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨):
 كان السَّلف والأئمة يروونه ولا يُنكرونه، ويتلقونه بالقبول. . اهـ.

- وقال في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٧٤): حدَّث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون: أن محمدًا رسول الله على يُجلسه ربه على العرش. اهد.

قلت: وتتبع كلام أئمة السُّنة والعلم في حكايتهم الاتفاق على قبول هذا الأثر يطول جدًّا، فمن يجترئ بعد ذلك على مخالفة هؤلاء الأئمة؟!

• قال الله عَجَلَق لنبيه محمد عَلَيْهُ: ﴿ وَمِنَ ٱلْيَلِ فَتَهَجَدُ بِهِ الْفِلَةُ لَكَ عَلَى اللهِ عَنْكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحَمُودًا ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحَمُودًا ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحَمُودًا ﴿ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْكُ لَا يَعْمُودًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُولًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُولًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

المعلق الأزرق، قال: ثنا سفيان ـ يعني: الثوري ـ، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زُفَر، عن عن الأزرق، قال: ثنا سفيان ـ يعني: الثوري ـ، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زُفَر، عن حُذيفة بن اليمان في قول الله وَ الله وَ الله وَ عَلَى الله عَمُودًا الله واحد، يُسمعهم عَمُودًا الله والله وا

قال: فذلك المقام المحمود.

قال إسحاق: وحدثناه شريك بهذا الإسناد، فزاد: الذي يغبطه به الأولون والآخرون (٢).

(١) في الأصل: (إلى).

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٦٠٩)، وابن أبي شيبة (٣٢٤٠٢)، والطبري (٢٥/ ٤٣)، واللالكائي (١٩٢٨)، وهو أثر صحيح عن حذيفة رفيه، ويشهد له ما في الصحيحين من حديث الشفاعة.

المحمد بن عبد الملك بن المحمد بن صاعد، قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجویه، قال: ثنا محمد بن یوسف الفریایی، قال: ثنا قیس، عن (۱) عاصم بن أبی النجود، عن زرً، عن عبد الله بن مسعود رفید، قال: إن الله کی اتخذ إبراهیم خلیلا، وإن صاحبکم خلیل الله، وإن محمدًا کی سید ولد آدم یوم القیامة، ثم قرأ: ﴿عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ الإسراء].

المجمد عن الجوهري، وزهير بن صاعد، قال: ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، وزهير بن محمد عن واللفظ لزهير عن قال: أنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا الصَعِق بن حَزْن، عن على بن الحكم، عن عثمان بن عُمير، عن أبي وائِل، عن ابن مسعود على عن عن الله على قال: «إني لقائِمٌ يومئِدٍ المقام المحمود».

قال: فقال منافق لشابِّ من الأنصار: سَلْه: ما المقام المحمود؟

فسأله [۹۲/ب]، قال: «يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه، يئِطُ به كما يئِطُّ الرحل الجديد، وهو كسعة ما بين السماء والأرض، ويجاء بكم عُراةً حُفاةً، فيكون أول من يُكسى إبراهيم عَلى، يقول الله عَلى اكسوا خليلي، فيؤتى بِرَيطتينِ (٢) بَيضاوَينِ من رياط الجنة، ثم أُكسى على

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الرَّيطة: الملاءة إذا كانت قِطعة واحدة ولم تكن لفقتين. وقيل: الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسج واحد. كل مُلاءة ليست بلفقين. وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع رَيْط ورِياط.

أثره، فأقوم عن يمين الله و الله والله عن يمين الله والأولون والآخِرون، ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي».

قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليوم قطُّ، لقلّما جرى نهرٌ إلَّا على حالة في رضراض (١)، فسله فيمَ يجري النهر؟

فقال: «في حالة من المِسكِ ورَضْرَاض (٢)».

قال: يقول المنافق: لم أسمع كاليومِ قطُّ لقلّما يجري نهرٌ قطّ إلَّا كان له نباتٌ.

قال الأنصاري: يا رسول الله، هل لذلك النهر نبات؟

قال: «نعم».

قال: وما هو؟

قال: «قُضبان الذهب».

قال: فسله: هل لتلك القُضبان ثمر؟

قال: «نعم، اللؤلؤ والجوهر».

قال: فسله عن شراب الحوض.

قال الأنصاري: يا رسول الله فما شراب الحوض؟

قال: «أشدُّ بياضًا من اللَّبن، وأحلى من العسل، من سقاه الله وَجَلِلٌ منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدًا، ومن حَرمه لم يرو بعدها أبدًا» (٣).

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٢/ ٢٢٩): (الرَّضْرَاضُ): الحَصَى الصّغارُ.

<sup>(</sup>۲) في الهامش: (ورضاض) خ.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٧٨٧)، والدارمي (٢٩٦٦)، والبزار (١٥٣٤)، والطبراني في «الكبير» (١٠٠١٧).

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة، عن عبد الله، إلّا من هذا الوجه، وقد روى الصعق بن حزن، عن علي بن =

المحدد بن عدد بن عدد بن الله عدد بن عدد بن المحدد السجستاني، وأبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قالا: ثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، قال: ثنا يحيى بن كثير العنبري، قال: ثنا سلم بن جعفر، قال: ثنا سعيد الجُريري، قال: ثنا سيف السدوسي، عن عبد الله بن سلام صَحْفَة، قال: إذا كان يوم القيامة جيءَ بنبيكم فأُقعِدَ بين يدي الله وَجَهَلُ على كُرسيه.

فقال: رجلٌ لأبي مسعود الجُريري: يا أبا مسعود: إذا كان على كرسيه فهو معه؟

قال: ويلكم! هذا أقرُّ حديث في الدنيا(١) لعيني(٢).

الحكم، عن عثمان بن عمير، عن أبي وائل، عن عبد الله هذا، وأحسب أن الصعق غلط في هذا الإسناد. اهـ.

وفي إسناده: عثمان بن عُمير، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه. وضعفه: أحمد، وابن معين، والدارقطني. وقال ابن عدي: رديء المذهب، يؤمن بالرجعة.

(١) في الهامش: (في ديننا) صح ع.

(٢) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٨٠٥)، وابن جرير في «التفسير» (١٥/ ١٤٨)، والخلال في «السنة» (٢٣٧)، والقاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (٤٤٤)، كلهم عن: يحيى بن كثير، نا سلم بن جعفر، عن الجُريري به.

وإسناده صالح، رجاله كلهم ثقات معرفون ما خلا سيفًا السدوسي، وهو شيخ الجُريري، وقد قَبِلَ روايته لهذا الأثر، واحتجّ بها، واحتجّ بها كذلك أهل السنة في مصنفاتهم في الاعتقاد.

وقد تلقى أهل السُّنة هذا الأثر بالقبول، واحتجوا به على الجهمية، ورووه في مصنفاتهم في السُّنة والرَّد على الجهمية، وحدثوا به، وأنكروا على من رده، ومن ذلك:

قول الجريري كَثَلَلْهُ: ويلكم! هذا أقَرُّ حَديثٍ لعيني في الدنيا.

- وفي «السُّنة» للخلال (٢٦٦) قال الحافظ الحُجة العباس العنبري: هذا أشرف حديثٍ سمعته قطٌ، وأنا مُنكر على من رَدَّ هذا الحديث، وهو عندي =

الم الم المعنون البغوي، قال: ثنا عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمٰن الكوفي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا داود \_ يعني: ابن يزيد \_، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه هريرة مَنْ النبي عن النبي المناهية.

قال أبو عبد الرحمٰن: وثنا أبو أسامة، عن داود بن يزيد، عن أبيه، عن أبي هريرة وَيُكُنَّهُ، عن النبي وَيَكُنْهُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴿ الْمُنْ عَلَيْهُ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعْمُودًا ﴿ الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وفي حديث أبي أسامة: «هو المقام الذي يشفع فيه لأمته»(٢).

الموزي، قال: عبيد، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: ثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا داود الأؤدي، عن أبيه، عن أبي هريرة وَاللهُونِي، عن أبيه، عن أبي هريرة وَاللهُونِي، في قبول الله وَجَالًا: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحَمُودًا ﴿ الإسراء]،

رجلُ سوءِ مُتهم على رسول الله ﷺ.

وروى الحاكم في «المستدرك» (٥٦٨ - ٥٦٨) بسياق أطول منه، عن بشر بن شغاف، عن عبد الله بن سلام رضيه وفيه: حتى ينتهي إلى رَبه فيلقى له كرسي عن يمين الله على . الأثر.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وليس بموقوف، فإن عبد الله بن سلام على تقدمه في معرفة قديمة من جملة الصحابة، وقد أسنده بذكر النبي على في غير موضع. ووافقه الذهبي.

قلت: وهذا الأثر عن هذا الصحابي و الله له حكم الرفع، وهو شاهد قوي لأثر مجاهد و الله المبات إقعاد النبي و على العرش، ولهذا بدأ به الخلال المله في كتابه «السنة» (٢٦/ ذكر المقام المحمود).

(۱) رواه أحمد (۹۷۳٥)، وابن أبي شيبة (۳۲٤۰۳)، والترمذي (۳۱۳۷)، وقال: حديث حسن.

(٢) رواه أحمد (١٠٨٤ و١٠٨٩).

وروى البخاري (٤٧١٨) عن ابن عمر الله قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثًا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي الله فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود.

# قال: قال النبي عَلَيْهِ: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي».

سليمان بن عمر الرقي، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن رشدين بن كريب (١)، عن أبيه، سليمان بن عمر الرقي، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن رشدين بن كريب عن أبيه، عن أبيه عن أب عباس على قبل في قبل الله وعبل الله وعبل أن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَنْ السَّامِ الله عَمُودًا (الإسراء]، قال: (المقام المحمود): الشفاعة (٢).

- قال الكرجي القصاب كَالَمْهُ في «نكت القرآن» (٢/ ١٨٠) عند قوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ ﴾: وتفسير مجاهد من رواية ليث عنه لا يقوم للمعتزلة والجهمية.

والتفسير الذي رُوي عنه على أنه قال: «هو المقام الذي أشفع لأمتي»، لا يدفع تفسير مجاهد. أو جائز أن تكون شفاعته في ذلك الموضع، وكل موضع يحلّ به المرء فهو مقامه. اه.

- وقال ابن حجر في «الفتح» (٢١/١١) بعد ذكره لأقوال أهل العلم في تفسير المقام المحمود: ويمكن ردّ الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة؛ فإن إعطاءه لواء الحمد، وثناءه على ربه، وكلامه بين يديه، وجلوسه على كرسيه، وقيامه أقرب من جبريل؛ كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين الخلق، وأما شفاعته في إخراج المُذنبين من النار فمن توابع ذلك. اه.

- وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كَلْلَهُ في «مجموع الفتاوى» (٢/ ١٣٦) في تفسير المقام المحمود: قيل: الشفاعة العُظمى، وقيل: إجلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أهل السُّنة؛ والظاهر أنه لا مُنافاة بين القولين، فيمكن الجمع بينهما: بأن كليهما من ذلك [أي: المقام المحمود]، والإقعاد على العرش أبلغ.اه.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (رشدين بن أبي كليب). والصواب ما أثبته كما في «تهذيب الكمال» (۱۹۲/۹).

<sup>(</sup>٢) تفسير المقام المحمود بالشفاعة ثابت عن النبي على كما في «الصحيحين»، وما روي عن مجاهد كَلَّلَهُ من تفسير المقام المحمود بالإجلاس لا يخالف ذلك، ولم أقف على أحد من أهل السنة والعلم يعتمد عليه يقول بأن تفسير مجاهد مخالف لما ثبت في السنة.

### الله عمر بن وبعسين كَفَلَمْهُ:

الآية: أنه يُقعِدُه على العرش، فقد تلقّاها الشيوخ من أهل العلم والنقل الحديث رسول الله على العرش، فقد تلقّاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله على تلقّوها بأحسن تلقّ، وقبلوها بأحسن قبول، ولم يُنكروها، وأنكروا على من ردَّ حديث مجاهد إنكارًا شديدًا، وقالوا: من ردً حديث مجاهد إنكارًا شديدًا، وقالوا: من

(۱) اشتد نكير أهل السنة على من رد أثر مجاهد كِلَّلَهُ في إقعاد النبي عَلَيْ على العرش ورموه بالبدعة ومخالفة السلف، ومن ذلك:

١ ـ قال هارون بن معروف (٢٣١هـ) كَلَّمَة: ليس ينكر حديث: ابن فضيل،
 عن ليث، عن مجاهد إلَّا الجهمية.

٢ - قال إسحاق بن راهویه (٢٣٨هـ) كَلَّتُهُ: من رد هذا الحدیث فهو جهمي.

٣ ـ قال محمد المصيصي (٢٥٠هـ) كَثَلَثْهُ: ما علمت أحدًا ردَّه، ولا يردّه إلّا كل جهميًّ مبتدع.

٤ - قال عبد الوهاب الورَّاق (٢٥١) كَثَلَثُهُ: من رَدَّ هذا الحديث فهو جهمي.

٥ ـ قال أبو بكر الصَّاغاني (٢٧٠هـ) كَلَّلَهُ: من ردَّه فهو عندنا جهميٌّ يُهجر. ٦ ـ قال محمد بن علي الورَّاق (٢٧١هـ) كَلِّلَهُ: ما رأيتُ أحدًا يردّه إلَّا أهل البدع.

٧ - قال عباس الدُّوري (٢٧١هـ) كَلَّلَهُ: هذا الحديث لا يُنكره إلَّا مُبتدعٌ جهمي.

٩ - قال أبو قِلابة الرقاشي (٢٧٦هـ) كَلْقَهُ: لا يرد هذا إلّا أهل البدع والجهمية.

١٠ قال إبراهيم الحربي (٢٨٥هـ) كَالله: الذي نعرفُ ونقولُ به، ونذهبُ إليه؛ أن ما سبيل من طعن على مجاهدٍ وخطًاه إلّا الأدبَ والحبس.

قلت: فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد، وترك المُعارضة والمُناظرة في ردّه، والله الموفق لكلِّ رشادٍ، والمُعين عليه (۱).

= 11 - قال عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰هـ) رحمهما الله: كان عندنا في وقتِ ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تُنكره الجهمية.

١٢ - قال أبو بكر النجاد (٣٤٨هـ) كَثْلَثُهُ: فلزِمنا الإنكارُ على من رَدَّ هذه الفضيلة التي قالها العلماء، وتلَقوها بالقبولِ، فمن رَدَّها فهو من الفرقِ الهالكة. «طبقات الحنابلة» (٣/ ٢١).

١٣ - قال ابن بطة (٣٨٧هـ) كَلَلْلهُ نحوًا من قول إبراهيم الحربي كَلَلْلهُ. انظر: "إبطال التأويلات» (٤٥٧).

(۱) قال الشيخ أبو الحَسن محمد بن عبد الملك الكرجي (٣٧هم) كُلَّهُ في «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول»: فأما إذا لم يكن السلف صحابيًا نظرنا في تأويله، فإن تابعه عليه الأئمة المشهورون من نقلة الحديث والسُّنة، ووافقه الثقات الأثبات: تابعناه، ووافقناه؛ فإنه وإن لم يكن إجماعًا حقيقة إلَّا أن فيه مُشابهة الإجماع، إذ هو سبيل المؤمنين، وتوافق المتقين الذين لا يجتمعون على الضَّلالة، ولأن الأئمة لو لم يعلموا ذلك عن الرسول على والصَّحابة لم يتابعوه عليه.

فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروفٍ غير مَجهول.اهـ.

- قال الإمام الدارمي كلّش في «النقض» (ص٣٤٣): . . فما تداول هؤلاء الأئمة ونظراؤهم على القبول قبلنا ، وما ردّوه رددناه ، وما لم يستعملوه تركناه ؛ لأنهم كانوا أهل العلم والمعرفة بتأويل القرآن ومعانيه ، وأبصر بما وافقه منها مما خالفه من المريسي وأصحابه ، فاعتمدنا على رواياتهم ، وقبلنا ما قبلوا ، وزيفنا منها ما روى الجاهلون من أئمة هذا المعارض مثل: المريسي ، والثلجي ، ونظرائهم . اه .

- وقال أبو حاتم الرازي رَخِلَتُهُ: واتفاقُ أهلِ الحديثِ على شيءٍ يكونُ حُجَّةً. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٧٠٣).

- وقال ابن تيمية كِثَلَثُهُ في «مجموع الفتاوى» (٥/ ١٦٣): وقد قال غير =

وقد حدَّثناه جماعة.

المارث بن شريح، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، وعَسَىّ أَن يَبْعَثَكَ الحَارِث بن شريح، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، وعَسَىّ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُخَمُّودًا (الله عنه على العرش (۱).

واحدٍ من السلف: إن (الحكمة) هي السنة، وقد قال على: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»، فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه؛ سواء قيل: إنه في القرآن؛ ولم نفهمه نحن، أو قيل: ليس في القرآن؛ كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان؛ فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل: إنه كان منصوصًا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل: إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. اهد.

قلت: فأئمتنا قد تلقوا هذا الأثر بالقبول والتسليم، واحتجوا به على الجهمية المعطلة أعداء السنة والتوحيد، فنحن للسلف الصالح وأئمة السنة متبعون، وعلى آثارهم مقتدون، ويسعنا ما وسعهم، ومن لم يسعه ما وسعهم فلا وسًع الله عليه في الدنيا ولا في الآخرة.

- قال ابن تيمية كَلَّلُهُ في «مجموع الفتاوى» (١٥٨/٤): وما أحسن ما قال الشافعي كَلِّلُهُ في رسالته: هم فوقنا في كلِّ علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا.اه.

(۱) أثر صحيح، تلقاه أهل السُّنة بالقبول والتسليم كما تقدم في أول الباب. - قال إبراهيم الأصبهاني كَثْلَلْهُ: الحديث صحيح ثبت. «السنة» للخلال (۲۷۸).

- وقال ابن تيمية كِلْلَهُ في «درء التعارض» (٥/ ٢٣٧): وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السَّلف، وكان السَّلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه، ويتلقونه بالقبول. اهـ.

- وقال الذهبي في «العرش» (٢١٤/٢): هذا حديث ثابت عن مجاهد. وقال: ورفعه بعضهم من حديث ابن عمر واسناده لا يثبت، وأما عن مُجاهد فلا شكَّ في ثبوته اه.

وقد نصَّ كثير من أهل العلم على أن تلقي الأُمة لبعض الروايات وقبولهم =

لها دليل على صحَّتها، وكافٍ في قبولها والاحتجاج بها دون النظر في إسنادها، ومن ذلك:

- احتجاج الإمام مالك كَلْلُهُ بعمل أهل المدينة وبمن أدركهم فيها، وهذا مشتهر عنه.

- وقال الإمام الشافعي كَلَّلَهُ في «الأم» (٦/ ١٤٥): في حديث النبي كُلُّةُ:

«أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن محارم الله، فمن أصاب منكم من هذه
القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله».
قال: هذا حديث منقطع، ليس مما يثبت به هو نفسه حُجَّة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به؛ فنحن نقول به.اه.

- وقال السخاوي في "فتح المغيث" (٢٨٨/١): إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به، ولهذا قال الشافعي كَلَّهُ في حديث "لا وصية لوارث": إنه لا يثبته أهل الحديث؛ ولكن العامة تلقته بالقبول، وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية له.اه.

- وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١٨/١٦) عن حديث البحر «هو الطهور ماؤه الحِلّ ميتته»: وهذا الحديث لا يحتجُّ أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به.اه.

- وقال (۲۹۰/۲٤): . . اشتهر عندهم قول ﷺ: «لا وصية لوارث»، ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء استفاضة يكاد يستغنى فيها عن الإسناد؛ لأن استفاضتها وشهرتها عندهم أقوى من الإسناد.اه.

- وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٣٦٣/٢ - ٣٦٤) عن الشروط العُمرية على أهل الذمة: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها.اه.

قلت: فهذا يقال في الروايات التي اتفقوا على تضعيفها! فكيف بهذه الرواية التي صحَّحها غير واحد من أهل العلم عن مجاهد كَلَّلَهُ، وتلقتها علماء السنة بالقبول والاحتجاج، بل والإنكار على من ردها أو طعن فيها.

الطريقي، قال: ثناه ابن فضيل.

الم الموصلي، قال: ثنا ابن أبي داود: ونا علي بن حرب الموصلي، قال: ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مِّحْمُودًا ﴿ الله الله عَلَى العرش.

المحمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قول الله وَ الله وَالله وَال

المحمد العزيز البغوي، قال: ثنا عمد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن صالح الأزدي، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَعَمُودًا ﴿ اللهُ ﴾، قال: يُجلسه أو يقعده على العرش (٢).

إِنْ كَانَ تِجِسيمًا فَإِن مُجاهدًا هو شيخُهم بل شيخُه الفوقاني - وقال الذهبي في «العلو» (٢/ ١١٨٠): ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلّا =

وقد عقد الخلال تَخْلَقُهُ في كتابه «السنة» بابًا لبيان صحة هذا الأثر، وجمع كلام أئمة السلف والسنة على قبوله والاحتجاج به على الجهمية المعطلة وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) في الهامش: (يقعده) خرع.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كَالله في «نونيته» (ص١٠٣): واذكُرْ كلامَ مجاهد في قولِه أقم الصلاة وتِلك في سُبحان في ذِكرِ تفسير المقام لأحمد ما قيلَ ذا بالرَّأي والحُسبانِ

۱۲۵۷ ـ و تونی أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا أحمد بن يحيى الأودي (١)، قال: ثنا زيد بن الحباب.

مريم، عن ابن ابن الله عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن وفاءِ بن شريح الحضرمي، عن وفاءِ بن شريح الحضرمي، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قال رسول الله عليه.

وقال زيد بن الحباب في حديثه: سمعت رسول الله على يقول: «من قال: اللَّهم صل على محمد، وأنزِلْه المقعد المُقرَّب عندك يوم القيامة؛ وجبت له شفاعتي»(٢).

قال ابن صاعد: وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها،

<sup>=</sup> بتوقيف؛ فإنه قال: قرأت القرآن من أوّله إلى آخره ثلاث مرات على ابن عباس والله أقفه عند كل آية أسأله. فمجاهد أجلّ المفسرين في زمانه، وأجل المُقرئين. اهـ.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (الأزدي).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۹۹۱)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۸٤۹)، والخلال في «السنة» (۲۹۹)، والبزار في «مسنده» (۲۳۱۵)، والطبراني في «الكبير» (٤٤٨٠) و الطبراني في «الكبير» (٤٤٨٠).

وفي إسناده: ابن لهيعة؛ لكن رواه عنه أحد العبادلة الثلاثة؛ وهو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمٰن المُقرئ كما عند الطبراني في «الكبير» (٤٤٨١)،

وفي إسناده كذلك: وفاء بن شُريح الحضرمي، لم يوثقه إلَّا ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٤٥٤)، وانظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٤٥٤).

والحديث قال فيه ابن كثير في «التفسير» (٨/ ٤٧٠): إسناده لا بأس به، ولم يخرجوه. اه.

وفي «مجمع الزوائد» (١٠/ ١٦٣): رواه البزار والطبراني، وأسانيدهم حسنة. اه.

وقال الدمياطي في «المتجر الرابح» (٢٧٧): وهو بمجموع طرقه حسن. اه.

ولا نُماري فيها، ولا نتكلَّم في حديث فيه فضيلة لرسول الله ﷺ بشيءٍ بدفعه ولا ينكره.

قال ابن صاعد: وهذا الحديث يُقاربُ الأحاديث في معنى يُقعده على العرش.

## ن قالى معمر بن وبعسين كَفَلَمْهُ:

الناس؟ وهل قيام الليل واجبٌ على غيره؟ أو نافلة له خَالَة ؛ ﴿ وَمِنَ الْيَالِ الله وَعَلَى : ﴿ وَمِنَ الْيَالِ الله وَ مَن الْنَاس؟ وهل قيام الليل واجبٌ على غيره؟ أو نافلة له خاصّة؟

#### فيل له:

وقوله وَ الله و الله و

وذكر بإسناده عن ابن عباس ﴿ قُلُهُ قُولُهُ: ﴿ وَمِنَ ٱلۡيَٰلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ ۚ نَافِلَةً لَّكَ ۗ وَكُتِبَ عليه. ﴿ فَيَامَ اللَّيْلُ، وَكُتِبَ عليه.

وقال آخرون: بل قيل ذلك له ﷺ لأنه لم يكن فعله ذلك يُكفِّر عنه شيئًا من الذنوب، لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر، فكان له نافلة فضل، فأما غيره فهو له كفارة، وليس هو له نافلة.

وأولى القولين بالصواب في ذلك، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس الله وذلك أن رسول الله على كان الله تعالى قد خصّه بما فرض عليه من قيام الليل، دون سائر أُمته.

فأما ما ذُكِر عن مجاهد في ذلك، فقول لا معنى له؛ لأن رسول الله عنى فيما ذكر عنه أكثر ما كان استغفارًا لذنوبه بعد نزول قول الله عنى عليه: ﴿لِنَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْكَ وَمَا تَأَخَّرُ الفتح: ٢]، وذلك أن هذه السورة أنزلت عليه بعد مُنصرفه من الحديبية، وأنزل عليه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ بعد مُنصرفه من الحديبية، وأنزل عليه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [النصر] عام قُبِضَ. وقيل له فيها: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ =

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير كَلْمُهُ في «تفسيره» (۱۰/ ٤٠): اختلف في المعنى الذي من أجله خُصَّ بذلك رسول الله على مع كون صلاة كل مُصلِّ بعد هجوده، إذا كان قبل هجوده قد كان أدى فرائضه نافلة نفلًا، إذ كانت غير واجبة عليه، فقال بعضهم: معنى خصوصه بذلك: هو أنها كانت فريضة عليه، وهي لغيره تطوّع، وقيل له: أقمها نافلة لك، أي: فضلًا لك من الفرائض التي فرضتها عليك عما فرضت على غيرك.

### ن قال معمر بن العسين كَلَلْهُ:

فضائِل النبي ﷺ كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عَجْلُلُ أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو فوله عَلَيْ فَاللَّهُ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فَي الاَضحى].

المن عبد الواحد -، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، قال: حدثني علي بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله على من أبيه، قال: حدثني على بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، قال: عُرض على رسول الله على أمته كَفْرًا كَفْرًا بناه بن أبيه، قال: عُرض على رسول الله على أمته كَفْرًا كَفْرًا بناه بندلك، فأنزل الله وَعَلَلْ وَوَالضَّحَى الله وَالضَّحَى الله وَلَكُولُهُ وَالسَّوفَ له وَوَلَسَوفَ بَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فِي الجنة من المعلى الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه والمن

ا ۱۲۱۱ \_ و تا البن أبي داود، قال: ثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش، قال: ثنا عمرو بن هاشم (٤)، قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني إسماعيل بن عبيد الله، عن علي بن

نَوَّابًا ﴿ ﴾ [النصر]، فكان يُعدُّ له ﷺ في المجلس الواحد استغفار مائة مرَّة، ومعلوم أن الله لم يأمره أن يستغفر إلَّا لما يغفر له باستغفاره ذلك، فبَيِّنُ إذن وجه فساد ما قاله مجاهد. اه.

<sup>(</sup>۱) أي: قرية قرية. «الصحاح» (۲/ ۸۰۷).

<sup>(</sup>٢) زاد في الهامش: (من الأزواج والخدم) خ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٣٧٨٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠٦٥٠). قال ابن كثير في «تفسيره» (٢٦/٨): وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس را ومثل هذا ما يقال إلّا عن توقيف اهد.

وقد سأل أبو حاتم كُلِّلَهُ في «العلل» (١٧٧٥) أباه عن هذا الأثر، فقال: هذا غلط؛ إنما هو: عن علي بن عبد الله؛ قال: عرض على رسول الله على بلا أبيه؛ وهذا مما أنكر على عمرو بن هاشم. . . إلخ.

ثم بيّن كِلِللهُ أن الصواب في هذا الأثر الإرسال. وسيأتي مرفوعًا.

ا في الهامش: (هشيم) خ.

قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن قال: ثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس على ، عن النبي على قال: «أُريت على بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس على أمتي كَفْرًا كَفْرًا كَفْرًا، فسرّني ذلك، فنزلت: ﴿وَالضَّحَى إِلَى وَالشَّحَى إِلَى قوله وَعَلَل : ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى آَنُ فَي كُل قصرٍ وَالضّحى]، قال: أُعطي ألف قصرٍ من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصرٍ ما ينبغي له (۱۲۹).



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا.

# \_\_\_\_ باب \_\_\_

## ذكر وفاة النبي عَلَيْةِ

المرب السري، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس على الله عمر، قال: والله عمر بن أبي عمر، قال: والله ما رأيت يومًا أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد الله ولا رأيت يومًا أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله عليه (١٠).

المعنون البغوي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا جعفر بن سُليمان، قال: ثنا ثابت، عن أنس وَالله قال: لما قدِمَ رسول الله وَالله المحدينة أضاءَ منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، فلما منها كل شيء فلما منها كل شيء، فلما منها كل شيء فلما كل شيء فلما منها كل شيء فلما منها كل شيء فلما منها كل شيء فلما منها كل شيء فلما كل شيء

١٢٦٥ ـ و الأنصاري، قال: ثنا ألم عبد الله الحسين بن محمد بن عُفَير الأنصاري، قال: ثنا عبد الواحد بن سليمان، عمد بن يحيى الأزدي، قال: ثنا ألمثنى بن بحر القُشيري، قال: ثنا عبد الواحد بن سليمان، عن الحسن بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب والحد بن سليمان كان قبل وفاة النبي المحلة أيام هبط عليه جبريل المحمد، أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك، وإكرامًا لك، وتفضيلًا لك، يقول لك: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مكروبًا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٤٠٦٣)، وهو أثر صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣٣١٢)، وابن ماجه (١٦٣١)، والترمذي (٣٦١٨)، وقال: هذا حديث غريب صحيح.

فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل هي نقال: يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصَّة لك، وإكرامًا لك، وتفضيلًا لك، يقول لك: كيف تجدك؟

قال: أجدني يا جبريل مغمومًا، وأجدني يا جبريل مكروبًا.

فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت، ومعه ملك على شماله يقال له: إسماعيل، جنده سبعون ألف ملك، جند كل ملك منهم مائة ألف (١)، ﴿وَمَا يَعَلَّ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴿ [المدثر: ٣١]، استأذن ربه وَ الله في لقاءِ محمد والتسليم عليه، فسبقهم جبريل الله فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك، وإكرامًا لك، وتفضيلًا لك، يقول لك: كيف تجدك؟

قال: أجدني مغمومًا، وأجدني مكروبًا.

قال: واستأذن ملك الموت، فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليه، ولا يستأذن على أحدٍ قبلك، ولا يستأذن على أحدٍ بعدك، قال: ائذن له يا جبريل، قال: فدخل، فقال: السلام عليه أحدٍ بعدك، أرسلني إليك ربي وربك رجي وأمرني أن أطبعك فيما تأمرني به، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها.

قال: وتفعل ذلك يا ملك الموت؟! قال: بذلك أمرت يا محمد.

قال: فأقبل عليه جبريل، فقال: يا محمد، إن الله و قل قد اشتاق البك، وأحبَّ لقاءَك، فأقبل النبي في على ملك الموت، فقال: امضِ لما أُمرت به».

فَقُبِضَ رسول الله ﷺ، فسمعنا قائلًا يقول، وما نرى شيئًا: في الله عزاءٌ من كل هالكِ، وعوضٌ من كل مُصيبة، وخلفٌ من كل ما فات،

<sup>(</sup>١) زاد في الهامش: (ملك) خ.

فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المحروم من حُرِمَ الثواب(١).

#### ن فالى معمر بن وبعسين رَخْلَتْهُ:

المجالم عليه، وفقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وغسله، وكيف صُليَّ عليه، وفوت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالًا بعد حال.

(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲٥٨)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۲۱۰ و۲٦٧). وضعف هذا الحديث ابن كثير في «السيرة النبوية» (٤/ ٥٤٩).

ومما روي في الصحيح في وفاة النبي ﷺ:

- ما رواه البخاري في "صحيحه" (٤٤٣٧) عن عائشة الله على قالت: كان رسول الله الله وهو صحيح يقول: "إنه لم يقبض نبيٍّ قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيا أو يخير"، فلما اشتكى وحضره القبض، ورأسه على فخذ عائشة غُشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال: "اللهم في الرفيق الأعلى"، فقلت: إذا لا يجاورنا، فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح.

- وروى (٤٤٤٩) عن أم المؤمنين عائشة والت: إن من نعم الله علي : أن رسول الله وتعلق توفي في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. دخل علي عبد الرحمٰن، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله وأية، فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم، فتناولته، فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم، فلينته، فأمره، وبين يديه ركوة - أو عُلبة - فيها ماء، فأشار برأسه: أن نعم، فلينته، فأمره، وبين يديه ركوة - أو عُلبة - فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء، فيمسح بهما وجهه، يقول: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات»، ثم نصب يده، فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده.

- وروى أيضًا (٤٤٦٢) عن أنس فيه، قال: لما ثقل النبي في جعل يتغشَّاه، فقالت فاطمة في : واكرب أباه، فقال لها: «ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم».

فلما مات، قالت: يا أبتاه، أجاب ربًّا دعاه، يا أبتاه، من جنَّة الفردوس =

ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رهي الذين اختارهم الله وكال له أصهارًا وأنصارًا، ووزراء هم المهاجرون والأنصار رهي ، [٩٤/أ] ونفعنا بحبهم.

#### الله معمر بن ونعسين:

أسفًا عليك وفي الفؤاد كُلوم إلَّا عليك فإنه معدوم (٢) كان البكاءُ لِمُقلَتيَّ يدوم أمسى بخدي للدموع رسومُ والصبر يحسن (١) في المَواطن كلها لا عيب في حزني عليك لَوَ انَّه

تم الجزء الثالث عشر من كتاب الشريعة بهمد الله ومنه وصلى الله على النبي مهمد وآله وسلم، وصلى الله عشر من الكتاب يتلوه الجزء الرابع عشر من الكتاب ان شاء الله وبه الثقة.



<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (يحمد) خ.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (مذموم)، وكتب الهامش: (معدوم) صح.

# الكِزء الرابع عشر

- ١٠٥ بَابِ ذكر ما مدح الله ركب المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به.
- ١٠٦ بَابِ ذكر ما نعتهم به النبي على من الفضل العظيم والحظِّ الجزيل.
- ١٠٧ بَابِ ذكر حُزن النبي على الأنصار السبعين الذين قُتِلوا يوم بئر معونة.
- ۱۰۸ باب ذكر بيعة الأنصار للنبي على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه.
  - ١٠٩ باب ذكر فضل جميع الصحابة را



# بِينْ أَلِيهُ الْخِيلِ الْحِيلِ الْحِيلِي الْحِيلِ الْحِيلِ

#### وبه أستعين

# الله عدر بن ويعسين تَخْلَلْله:

الحمد لله المُتفضِّل علينا بالنعم الدائِمة، والأيادي الجميلة ظاهرة وباطنة، سرَّا وعلانية، حمد مَن يعلم أن مولاه الكريم يُحبُّ الحمد، فله الحمدُ على كل حالٍ، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين، ذاك محمدٌ رسول ربِّ العالمين على وعلى آله الطيبين، وأصحابه المُنتخبين، وأزواجه أُمهات المؤمنين.

#### أما بعد،

النه مما يسر الله الكريم لي من رسم كتاب «الشريعة»، يسر لي أن رسمتُ فيه من فضائِل نبينا محمد على وأذكر بعد ذلك فضائِل صحابته على الذين اختارهم الله والله والله والنهام وزراء وأصهاره وأنصاره والخلفاء من بعده في أمَّته، وهم المهاجرون والأنصار الذين نعتهم الله والخلفاء من بعده في أمَّته، ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا والخلف في كتابه في كتابه بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا والإنجيل بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، في التوراة والإنجيل بأحسن النعت، ووصفهم بأجمل الوصف، وأخبرنا والإنجيل بأحسن النعت، والمنهم بأجمل الوصف، وأنهن الله يُؤبِيهِ مَن يَشَاءً والله ذُو الفَضَلِ العَظِيمِ الله والحديد].

#### \* فأما المهاجرون فَيْسَ:

فإنهم آمنوا بالله وبرسوله، وصدَّقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع

النبي على العِزّ في كل شِدّة، آثروا الذُّلَّ في الله وَ لَيْ الله وعادوا في الله وَ الله والروا الجوع في الله والله والمحروا مع الرسول على وفارقوا الآباء والأبناء القريب والبعيد، وهاجروا مع الرسول على وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار وخرجوا فقراء، كل ذلك محبة منه تبارك وتعالى ولرسوله على كان الله والله ورسوله المنه عندهم من ذكرناه بإيمان صادق، وعقول مؤيّدة، وأنفس كريمة، ورأي سديد، وصبر جميل، بتوفيق من الله وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، سديد، وصبر جميل، بتوفيق من الله وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأَوْلَتَهِكَ حَرْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِرْبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُونَ الله عنهم ورضوا عنه،

#### \* وأما الأنصار عَيْن:

فهم قوم اختارهم الله والنصرة دينه، واتباع نبيه، فآمنوا به بمكة، وبايعوه، وصدقوا في بيعتهم إياه فأحبوه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأرادوا أن يخرجوه معهم إلى المدينة محبة منهم له، فسألهم النبي في تركه إلى وقت، ثم خرجوا إلى المدينة فأخبروا إخوانهم بإيمانهم، فآمنوا وصدَّقوا، فلما هاجر إليهم الرسول المستبشروا بذلك، وسُرُوا بقدومه عليهم، فأكرموه، وعظموه، وعلموا أنها نعمة من الله وللهم عليهم، ثم قَدِمَ المهاجرون بعده (۱)، ففرحوا بقدومهم، وأكرموهم بأحسن الكرامة، ووسَّعوا لهم الديار، وآثروهم على الأهل والأولاد، وأحبوهم حبًا شديدًا، وصاروا إخوة في الله وكل ، وتالفت القلوب بتوفيق من المعجوب بعد أن كانوا أعداءً.

قَالَ الله وَعَبَالَ لنبيه عَلَيْهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلْفَ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَ

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (بعدهم) خه.

ٱللَّهُ [٩٤] أَلُّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ, عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِلَّانِفَالَ].

ثم قال وَ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَف اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَف اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَاء فَأَلَف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِن النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنها فَي الله وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَ الله وَا الله وَ الله وَ

فنعت الله وَ عَلَى المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعتٍ حسن جميل، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدًا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، ﴿ أُوْلَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ اللَّفَلِحُونَ ﴿ ) اللَّهِ هُمُ اللَّفَلِحُونَ ﴿ ) الله المجادلة].

وسأذكرُ لك من ذلك ما يقرُّ الله الكريم به أعين المؤمنين، ويسخن به أعين المؤمنين، ويسخن به أعين المنافقين، والله الموفِّق لما قصدنا له، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العلي العظيم.



<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (وقول) خ.

# \_\_\_ باب \_\_\_

# ذكر ما مدح الله رهل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به

الله عَجْلُلُ: ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا النَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا اللهَ اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا اللهَ اللهُ اللهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ اللهُ ا

(۱) قال ابن كثير تَخْلَتُهُ في «تفسيره» (٢٠٣/٤): يُخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعدَّ لهم من جنات النعيم، والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية.

وقال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم، أو سبّهم، أو أبغض أو سبّ بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني: الصديق الأكبر، والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة صفيهم، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يُعادون أفضل الصحابة، ويُبغضونهم، ويسبونهم، عياذًا بالله من ذلك.

ويبعضونهم، ويسبونهم، بدارة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن، إذ يسبون من رضي الله عنه؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبّه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يُعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ويعادون من يُعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. اهد.

- وقال رَجَالَ : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي
   سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَنَصَرُوا أُولَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ عُضْ
   الأنفال: ٢٧].
- وقال وَخَهَدُواْ وَجَهَدُواْ فَوَالَذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلّذِينَ عَامَنُوا وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلّذِينَ عَامَنُواْ مِنْ عَامَنُواْ مِنْ عَامَرُواْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ فَا كَذِينَ عَامَنُواْ مِنْ كَنْ مِنْكُمْ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِهِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَي اللّهُ اللّهِ اللّهُ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ فَا الْأَنفالِ].
- وقال عَجْلَق: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّلِدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّهُ وَ ٱلدَّارَ وَٱلِإِيمَانَ مِن قَبَلِهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف].
- وقال عَبَلُ : ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ
- وقـــال وَ اللَّهُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ، المَنْوَا مَعَهُ, جَهَدُوا بِأَمَوَلِهِ الْمَوْلِهِ وَالَّذِينَ ، امَنُوا مَعَهُ, جَهَدُوا بِأَمَوَلِهِ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ لَمُمُ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّاتِ مَنْ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- وقـــــــــــال وَعَجَلِلَ: ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَى ﴾ [النساء].

 <sup>\*\*</sup> وانظر: "منهاج السنة" (٢/٢٦) في تحقيق أن السابقين الأولين هم من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، ومنهم أهل بيعة الرضوان.

- وقال وعَجْلُكُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ تَجْرِى مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ أَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِي هَدَنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَنَا ٱللَّهُ ﴾ الآيــــة
- وقَـــال وَجَلَلْ: ﴿ ﴿ مُو الَّذِي أَيْدَكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ تُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا، [الأنفال] إلى آخر الآية.
- وقال عَجْلُكُ: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهَدُواْ وَصَابَرُواْ إِنَ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ إِلَّهِ النَّحَلِّ ].
- وقـــــــــال عَجْلُكُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَــُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِهِمْ يَّوَكُّلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [النحل].
- وقال الطَّخِلِّ : ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَلِّهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ اللَّهُ النَّبِيِّ وَاللَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَلِّهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ [التحريم].

وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي ﷺ، لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم، بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم. اه.

قال ابن تيمية كَظِّلَتْهُ في «منهاج السُّنة» (٢٠٣/٤): الذين بايعوه تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، بايعوه لما صده المشركون عن العمرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك سنة ست من الهجرة في ذي القعدة. . . وقد أخبر سبحانه أنه رضي عنهم، وأنه علم ما في قلوبهم، وأنه أثابهم فتحًا قريبًا.

- وقال وَ عَجَلَل : ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱلسَتَخْلَفَ ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكِ ٱرْتَصَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكِ ٱرْتَصَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكِ آرَتَصَىٰ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱللَّذِينِ اللَّهِمِ مَنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا لَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِكِ فِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥].

#### الله عمر بن وبعسين كَفَلَتُهُ:

فقد \_ والله \_ أنجز الله وَ الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به، جعلهم الخُلفاء من بعد الرسول، ومكّنهم في البلاد، ففتحوا الفتوح، وغنموا الأموال، وسَبوا ذراري الكفار، وأسلم على أيديهم مِن الكفار خلقٌ كثير، وأعزُّوا دين الله وَ إلى الكفار، وأعداء الله وَ الله والله والل

١٢٧٠ - يُقال: من أحبَّ أبا بكر فقد أقام الدين.
 ومن أحبَّ عمر فقد أوضح السبيل.

<sup>(</sup>١) في (ب): (وبينوا).

ومن أحبُّ عثمان فقد استنار بنور الله عَجْلُ . ومن أحبُّ علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الحُسنى في أصحاب محمد ﷺ فقد برئ من النفاق(١).

ن فال معمر بن وبعسين كَلَّنَهُ:

ولكل واحدٍ منهم من الفضائِل ما لا يُحصى كثرةً، نفعنا الله بحبِّهم إنه سميعٌ قريب.

وأنا أذكر إن شاءَ الله بعد هذا ما فضَّلهم به النبي ﷺ.

سيأتي برقم (١٤٠٨) مسندًا من قول ابن سيرين كَظَّلْلُهُ. ورواه ابن أبي زمنين في «أصول السُّنة» (١٨٩) عن أيوب السِّختياني كِللَّهُ وزاد فيه: . . ومَن ينتقص أحدًا منهم أو بغضه لشيءٍ كان منه؛ فهو مُبتدع، مُخالف للسُّنة والسَّلف الصالح، والخوف عليه أن لا يُرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعًا، ويكون قلبه لهم سليمًا.

## --- اب - ۱۰۶

# ذكر ما نعتهم به النبي على من الفضل العظيم والحظّ الجزيل

الشاذكوني، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائِل، عن الشاذكوني، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال: ثنا عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائِل، عن جرير بن عبد الله وَيُهِينَه، قال: قال رسول الله عليه: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة»(١).

المحاق بن إبراهيم بن الشهيد، قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِرِّ، وأبي وائِل، عن جرير وَسِيَّيْنَهُ، قال: قال رسول الله عَيِّيُّةُ: «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة».

المعان، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنس بن مالك والعدني، قال: ثنا ابن أبي عمر العدني، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنس بن مالك والله الله المعلق الأنصار لِيُقطِعَ لهم البحرين، فقالوا: حتى تُقطِعَ لإخواننا من المهاجرين مثله، فقال: "إنكم تلقون بعدي أثرةً؛ فاصبروا حتى تلقوني» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۲۱۸)، والطيالسي (۷۰٦)، وابن حبان في «صحيحه»، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٠٨٥)، والبخاري (٢٣٧٦ و٣١٦٣)، وزاد: «..حتى تلقوني على الحوض».

العزيز بن العزيز بن أي مصعب، عن عبد العزيز بن أي مصعب، عن عبد العزيز بن أي حازم، عن كثير بن زيد، عن ابن أي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن أب سعيد الخدري عن أب سعيد الله عن أب سعيد الخدري عن أب سعيد الخدري عن أب سعيد المخدري عن أب سعيد المنابر من ذهب المخدري عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع»(١).

المرياب، قال: ثنا صفوان بن صالح، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا يحيى بن الحارث الذِّمَارِيِّ، وشيبة بن الأحنف الأوزاعي، قالا: سمعنا أبا سلام الأسود يُحدِّث عن ثوبان مولى رسول الله على: أن رسول الله على ذكر حوضه، فقالوا: يا رسول الله، من أول الناس ورودًا له؟

فقال: «فقراءُ المهاجرين، الشَّعثة رءُوسهم، الدَّنِسَةُ ثيابُهم، الذين لا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ، ولا يَنْكِحُونَ المُتنعِّمات»(٢).

قالوا: الله أعلم ورسوله.

قال: «إن أول من يدخل الجنة من خلق الله رضي المهاجرون الذين تُسدُّ بهم الثغور، [٩٥/ب] وتُتقَّى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءً، فيقول الله رضي لله من شاء من ملائِكته: ايتوهم فحيُّوهم.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في «صحيحه» (۷۲٦۲)، والحاكم في «المستدرك» (٤/٧٧)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۹۵۳).

فتقول الملائِكة: ربنا نحن سُكَّان سمائِك، وخيرتك من خلقك، أفتأمُرنا فنُسلِّم عليهم؟!

قال: إنهم كانوا عِبادًا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئًا، وتُسدُّ بهم الثغور، وتُتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءً.

قال: فتأتيهم الملائِكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ﴿ سَلَنَمُ عَلَيْهُم مَن كل باب ﴿ سَلَنَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم فَنِعُمَ عُفْبَى الدَّارِ ﴿ الرعد] »(١).

المعرف المعرف المعرف المعرف الله على المعرف الله المعرف المعرف المعرف المعرف الوادي، فقال: «لو سلك الأنصار شعبًا، وسلك الناس واديًا، لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، اقبلوا من مُحسنهم، وتجاوزوا عن مُسيئهم، الأنصار عَيْبتي وكرشي (٢)، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبِحُرات (٣)، وتذهبوا برسول الله المعرف الله المعرف المعرف المعرف الناس بالشاء والبِحُرات (٣)، وتذهبوا برسول الله المعرف الله المعرف المع

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۵۷۰)، والبزار (۲٤٥٧)، وعبد بن حُميد (۳۵۲)، وابن حبان (۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) (العيبة): ما يُجعل فيه الثياب.

و (الكَرِشُ): الجماعة من الناس.

انظر: «الصحاح» (۱/ ۱۹۰)، و(۳/ ۱۰۱۷).

وفي «غريب الحديث» لأبي عُبيد (١٣٨/١): فكأنه أراد جماعتي وصحابتي الذين أثق بهم وأعتمد عليهم. . . وقال غير واحد: قوله: (عيبتي)، قال: عيبة الرجل موضع سرِّه، والذين يأتمنهم على أمره.اهـ.

<sup>(</sup>٣) في «الصحاح» (٢/ ٥٩٥): (البكر): الفَتيُّ من الإبل، والأنثى بِكْرَة.اه.

ثم قال: «أما لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدًا فآويناك، وخذلك الناس فنصرناك».

فبكوا، وقالوا: لله ولرسوله المِنَّة علينا(١).

الم ۱۲۷۸ و تحانا أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا الحسن بن عطاء شاذويه، قال: ثنا بكر بن بكّار، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة ولله الله وسول الله والله قال: «لو أن الناس سلكوا واديًا، وسلكت الأنصار واديًا؛ لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنتُ امراً من الأنصار».
قال أبو هريرة ولله آووا ونصروا رحمة الله عليهم (٢).

المسري، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، وخالد بن نزار، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن المسري، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، وخالد بن نزار، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق رضي المنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر:

جزى الله عنا جعفرًا حين أشرفت (٣) بنا نُعْلُنا في الوَاطئِين فزلَّتِ أَبُوا أَن يَمَلُّونا ولو أَن أُمَّنا تُلاقي الذي يَلْقَون مِنَّا لَملَّتِ

١٢٨٠ \_ كانا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري، قال: ثنا عثمان بن

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بهذا المتن، ولكن أصله في الصحيحين.
فروى البخاري (٢٣٣١)، ومسلم (١٠٥٩) عن أنس في قال: قال النبي في:
«أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا، وتذهبون برسول الله؟». قالوا: بلى.
قال: «لو سلك الناس واديًا أو شعبًا، لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم».
وروى البخاري (٣٧٩٩)، ومسلم (٢٥١٠) من حديث أنس في عن النبي في قال: «أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم، فاقبلوا من مُحسنهم، وتُجاوزوا عن مُسيئهم».

(٢) رواه أحمد (٩٣٠٩)، والبخاري (٣٧٧٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في بعض المصادر. وأكثرها: (أَزلَقَت)، وهو الصواب.

أبي شيبة، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخدري والله عن الله عن الأنصار» (١) . «الأنصار شِعارٌ، والناس دِثارٌ، ولولا الهجرة لكنت امراً مِن الأنصار» (١) .

ا ۱۲۸۱ - و تراثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين، قال: ثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: ثنا حمد الله عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس رضي ، قال: قال وسول الله عليه: «لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار» (٢).

(۱) رواه أحمد (۱۱۲۳۲)، وابن أبي شيبة (۳۳۰۱۸).

ورواه أحمد (١٦٤٧٠)، والبخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١) من حديث عبد الله بن زيد ﷺ.

وفي «النهاية» (٢/ ٤٨٠): (الشِّعارُ): الثوبُ الذي يلي الجَسَد؛ لأنه يلي شَعره. ومنه حديث الأنصار: «أنتم الشِّعَارُ، والناسُ الدِّثارُ»، أي: أنتم الخاصَّة والبطانةُ.

و (الدِّثَارُ): الثوبُ الذي فوقَ الشِّعار. اه.

(۲) رواه أحمد (۱۲۹۸۷)، وهو حديث صحيح.

 (٣) في الأصل: (رياح)، وفي هامشه: (رباح) خه. وهو الصواب كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (٩/ ٤٥)، وما بين [ ] منه.

(٤) رواه أحمد (١٦٦٥١، ٢٣٢٣٦). وإسناده ضعيف.

قال البخاري كَلِّلَهُ: أبو ثفال المري، عن رباح بن عبد الرحمٰن، في حديثه نظر. اهـ.

والحديث ضعَّفه: أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة رحمهم الله. انظر: «الضعفاء» للعُقيلي (١/ ٤٨٤)، و«علل الحديث» لابن أبي حاتم (١٢٩). المجاد الواسطي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا يحيى بن سعيد، أن سعد بن إبراهيم أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا يحيى بن سعيد، أن سعد بن إبراهيم أخبره، عن الحكم بن مينا، عن يزيد بن جارية (۱)، قال: كنت جالسًا مع نفر من الأنصار، فخرج علينا معاوية بن أبي سفيان على، فسألنا، فقلنا: كنا في حديث من حديث الأنصار، فقال: أولا أزيدُكُم حديثًا سمعتُه من رسول الله على يقول: «من أحبّ الأنصار أبغضه الله على يقول: «من أحبّ الأنصار أبغضه الله» (۱).

المعت رسول الله على يقول: «استوصوا بالأنصار خيرًا - أو معروفًا من مُحسنهم ، وتجاوزوا عن مُسيئهم » .

قال: فنزل مصعب من سريره على بساطه، فألزق عنقه، أو قال [/٩٦]: خدَّه، أو قال: تمعَّك (٣)، فقال: أمْرُ رسول الله على الرأس والعين، أمْرُ رسول الله على الرأس والعين، أمْرُ رسول الله على الرأس والعين (٤).

وروى مسلم (٧٦) عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «لا يُبغض الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر».

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حارثة). والصواب ما أثبته كما في "تهذيب الكمال" (٣٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٦٩١٩ و ١٦٩٢٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٧٤). ورواه البخاري (٣٧٨٣)، ومسلم (٥٧) عن البراء بن عازب رضي قال: قال النبي على: «الأنصار لا يُحبهم إلَّا مؤمنٌ، ولا يُبغضهم إلَّا منافق، فمن أحبَّهم أحبَّه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله».

<sup>(</sup>٣) أي: تُقلَّب وتَمرَّغ. «النهاية» (١٤ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٣٥٢٨)، وأبو يعلى (٣٩٩٨)، وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان، ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله وغيرهم. وأما متنه =

المحمد عن قتادة، عن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن صالح المصري، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن قتادة، عن أنس صفية: أن النبي على قال: «اللَّهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار» (١).

المحمد بن صالح المصري، قال: ثنا أحمد بن صالح المصري، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلية، عن أنس وَ الناء أنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلية عن أنس وَ الناء أنا النبي عليه الله المنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار».

الشاذكوني، قال: ثنا إبراهيم أبراهيم بن عبد الله الكَشِّي، قال: ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، قال: ثنا إبراهيم (٢) بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن عوف بن سلمة بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهم اغفر للأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار، ولموالي الأنصار» (٣).

= فقد تقدم ما يشهد له.

(۱) رواه أحمد (۱۲٤۱٤)، والبخاري (۲۰۰٦)، ومسلم (۲۵۰٦).

(٢) في الأصل: (محمد)، وما أثبته هو الصواب كما سيأتي في تخريجه.

(٣) رواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٢٢٠٥)، وابن أبي خيثمة في
 «التاريخ الكبير» (١٤٧٠، ٢٨٩١)، والطبراني في «الكبير» (١٥٢).

وفي إسناده: إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم.

انظر: «التاريخ الكبير» (٨٧٣)، و«الجرح والتعديل» (١٩٦).

وروى مسلم (٢٥٠٧) من طريق عكرمة، حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة، أن أنسًا وَلَيْهُ حدَّثه: أن رسول الله ﷺ استغفر للأنصار، قال: وأحسبه قال: «ولذراري الأنصار، ولموالى الأنصار»، لا أشك فيه.

- قال ابن أبي حاتم كَلَّهُ فِي "علل الحديث" (٢٦٢٠): سألت أبي عن حديث رواه عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس في النبي عن النبي الله أنه استغفر للأنصار، ولذراري الأنصار، ولموالى الأنصار.

قال أبي: الكلام الأخير، (ولذراري الأنصار) وما بعده ليس بمحفوظ. اهـ.

الله بن عبد العزيز البغوي، قالا: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا شعبة، عن معاوية بن قُرة، عن أنس بن مالك عن عن النبي على قال: «اللهم لا عيش إلّا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة»(١).

١٣٨٩ ـ تجينا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا أبو يزيد محمود بن محمد بن محمود بن ثابت بن قيس الظفري، قال: ثنا أبوب بن النجار، عن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: الما آمن بي من لم يُحبَّني، وما أحبني من لم يُحب الأنصار"(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۳٤)، ومسلم (۱۸۰۵).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في «السُّنن» (٢٢٢). وفيه: محمود الظفري، قال الدارقطني كَثَلَتْهُ في «العلل» (٥/ ٦٩): لم يكن بالقوي. اهـ.

ورواه الطيالسي (٢٣٩)، والدارقطني (٢٢٥ و٢٢٦) عن أبي حويطب بن عبد العزى، عن جدته، عن أبيها: «... لم يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يُحب الأنصار».

قال: فقال عمر بن الخطاب رضي المذا لسعد أم للأنصار عامة؟ فقال رسول الله رسول الله والمنطار عامّة، ولأعقابهم، ولأعقاب أعقابهم أبد الأبد»(١).

والحسن بن عمارة - جميعًا -، عن جده عطية العوفي، عن أبيه سعيد الخدري والحسن بن عمارة - جميعًا -، عن جده عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري ومن قال: قال رسول الله على: «من أحبني فبحبي أحبّ الأنصار، ومن أبغضني فببغضي أبغض الأنصار، لا يُحبهم منافق، ولا يبغضهم مؤمن، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، الناسُ دثارٌ، والأنصار شعار، ولو سلكت الأنصار واديًا وسلك الناس واديًا؛ لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلًا من الأنصار، اللَّهم اغفر للأنصار، الأنصار، ولا بناء المناء أبناء الأنصار، وإن الله والله الختار دارهم دارًا لإعزاز دينه، ولنبيه أنصارًا، والله ما شُرع لله من شريعة، ولا سُنَ لله والإعزاز دينه، ولنبيه أنصارًا، والله ما شُرع لله من شريعة، ولا سُنَ لله والإعزاز دينه، ولا فرض لله وكل من فريضة، ولا جُمِّع لله وكل من جمعة، ولا ازدحمت مناكب الرجال في الصلاة إلَّا في دورهم، وبين ظهرانيهم وبأسيافهم» (٢).

#### 

 <sup>(</sup>۱) في إسناده: ربيح بن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد الخدري. قال أحمد: ليس بمعروف. وقال الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث.
 انظر: «ميزان الاعتدال» (٣٨/٢).

 <sup>(</sup>۲) في إسناده: عطية العوفي وهو ضعيف، والحسن بن عمارة، قال أحمد: متروك.
 وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. انظر: «ميزان الاعتدال» (١/٥١٣).
 قلت: قد تقدم ما يشهد لبعض ألفاظه.

# \_\_\_ باب \_\_\_

# ذكر حُزن النبي ﷺ على الأنصار السبعين الذين قُتِلوا يوم بئر معونة

المجمد بن عبّاد، قال: ثنا محمد بن عبّاد، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عاصم - يعني: الأحول -، عن أنس بن مالك على الله قال: ما رأيت النبي على وجَدَ على الله على سريةٍ ما وجَدَ على أهل بئر معونة.

قال سفيان: ويقال: إنهم كانوا أصحاب قرآن (٢).

فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي بين أرض بني عامرٍ وحرَّة بني سُليم، فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن مِلحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله على عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلًا فطعنه بالحربة من خلفِه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم، قال: (فُزت ورب الكعبة)، ثم استنفر عدوُّ الله =

<sup>(</sup>۱) أي: حزن. «الصحاح» (۲/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٠٨٧)، والبخاري (١٣٠٠)، ومسلم (١٧٧).

<sup>-</sup> قال ابن القيم عَلَيْهُ في «زاد المعاد» (٣/ ٢٨٧): وفي هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة، ومُلخصها: أن أبا براء عامر بن مالك المدعو (ملاعب الأسنَّة) قدم على رسول الله على المدينة، فدعاه إلى الإسلام، فلم يُسلم، ولم يبعُد، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوتُ أن يجيبوهم. فقال: «إني أخاف عليهم أهل نجد»، فقال أبو براء: أنا جارٌ لهم، فبعث معه أربعين رجلًا في قول ابن إسحاق. وفي «الصحيح»: أنهم كانوا سبعين، والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمَّر عليهم المنذر بن عمرو أحدَ بني ساعدة المُلقب بـ(المُعْنِق ليموت)، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرَّائهم.

العدني، قال: ثنا سفيان، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أنس بن مالك وَالله العدني، قال: ما وَجَدَ على السبعين يقول: ما وَجَدَ رسول الله على أحدٍ ما [٩٦/ب] وجَدَ على السبعين رجلًا الذين أصيبوا يوم بئر معونة.

قال سفيان: نُقباءُ الأنصار (۱): سعد بن عُبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وأسعد بن زُرارة، وعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن عَمرو، وعبد الله بن عَمرو (۲)، وهذا هو أبو جابر ابن عبد الله، وأبو الهيثم بن التَّيِّهان، والحارث بن القاسم، ورافع بن مالك، وأسيد بن حُضير، والبراءُ بن معرور، وأبو أمامة بن سهل.

ابن جدعان، قال: سمعت أنسًا وَلَيْهُ، يقول: يا رُبَّ سبعين من الأنصار، قُتِلَ يوم أُحُدٍ سبعون، وقُتِلَ يوم بئر معونة سبعون، وقُتِلَ يوم اليمامة سبعون، وقُتِلَ يوم كذا وكذا حتى عدَّ خمس مواطن (٣).

لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء. فاستنفر بني سُليم، فأجابته عُصيَّة ورِعْلٌ وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله على فقاتلوا حتى قُتِلوا عن آخرهم إلَّا كعب بن زيد بن النجار، فإنه ارْتُثَ من بين القتلى، فعاش حتى قُتِل يوم الخندق. اهـ.

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (١٠١/٥): (النقباء): جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم المُقدّم عليهم، الذي يتعرّف أخبارهم، ويُنقِّب عن أحوالهم: أي يفتش. وكان النبي على قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبًا على قومه وجماعته، ليأخذوا عليهم الإسلام، ويعرفوهم شرائطه. وكانوا اثني عشر نقيبًا كلهم من الأنصار.اه.

<sup>(</sup>۲) كذا في الهامش، وكتب بعده: صح خ.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري (٤٠٧٨) عن قتادة، قال: ما نعلم حيًّا من أحياء العرب أكثر شهيدًا أعز يوم القيامة من الأنصار.

الحجاج السامي، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس رفيج أنه قال: يا رُبَّ سبعين من الأنصار؛ يوم أُحُدٍ، وسبعون يوم بئر معونة، وسبعون يوم مؤتة، وسبعون يوم اليمامة.

قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك وَ أنه قُتِلَ منهم يوم أحدٍ سبعون، ويوم بئر معونة على عهد ويوم بئر معونة سبعون، قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله على أويوم اليمامة على عهد أبي بكر، يوم مُسيلمة الكذاب.

# --- باب - ۱۰۸

# ذكر بيعة الأنصار للنبي على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه

العدني، وإسحاق \_ يعني: ابن إبراهيم المروزي \_، قالا: ثنا يحيى بن سُليم، عن ابن خُثيم، عن أبي العدني، وإسحاق \_ يعني: ابن إبراهيم المروزي \_، قالا: ثنا يحيى بن سُليم، عن ابن خُثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رهيمًا.

المجانب عبد العالم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا خلف بن هشام البزار، قال: ثنا داود بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن خُثيم، عن أي الزبير محمد بن مسلم، أنه حدثه عن جابر بن عبد الله على: أن رسول الله الله عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم، وبمَجَنَّة، وعُكَاظَ، عشر سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم، وبمَجَنَّة، وعُكَاظَ، ومنازلهم من مِنَى، فيقول: «من يؤويني وينصُرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة»، فلا يجد أحدًا ينصره، ولا يُؤويه، حتى إن الرجل ليرحل من مُضَر، أو من اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قومه فيقولون له: احذر غلام قريشٍ لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله وكل فيشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله وكل من يرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به، ويقرئه القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دارٌ من دور يثرب واجتمعنا سبعون رجلًا منا فقلنا: حتى متى نذر رسول الله كل إليه فائتَمَوْنا، وبالل مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا شِعب العقبة، فقال عمّه العباس كَلَّه: يا ابن أخي، لا أدري ما هؤلاء القوم

الذين جاءُوك؟ إني ذو معرفة بأهل يثرب، واجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا، قال: هؤلاء قومٌ لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. قلنا: يا رسول الله، علام نُبايعك؟

قال: «تُبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العُسر واليُسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم (۱)، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم؛ ولكم الحنة».

فقمنا نُبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زُرارة وهو أصغر السبعين إلَّا أنا، فقال: رويدًا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المَطِي إلَّا ونعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مُفارقة العرب كافَّة، وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قومٌ تصبرون عليها إذا مسَّتكم، وعلى قتل خياركم، ومُفارقة العرب كافَّة، فخذوه وأجركم على الله المناه المناه المناه الله الله الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله الله المناه المناه الله الله المناه الله الله المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه ا

قالوا: يا أسعد، أمِط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، فقمنا إليه رجلًا رجلًا، فأخذ علينا شرطَه العباسُ، ويعطينا على ذلك الجنة (٢).

الم الم الم المورد الم

<sup>(</sup>١) في الهامش: (عليكم) خع.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٤٦٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٢٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٧٣٥). قال ابن كثير في «السيرة النبوية» (١٩٦/٢): وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه.اه.

١٣٩٩ ـ و القافلاني، قال: ثنا الموحفص [٩٧/أ] عمر بن محمد بن بكار القافلاني، قال: ثنا علوان بن داود أبو الأصبغ محمد بن عبد الرحمٰن بن كامل الأسدي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا علوان بن داود البجلي، عن الليثي ـ يعني: أبا المُصَبِّح ـ، عن أبي الزناد، قال: لما اشتدَّ المشركون على النبي على المحة، قال لعمِّه العباس: «يا عم، امض بي المشركون على النبي الله على الله وعَنِلٌ، وأن إلى عكاظ، فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله وعَنِلٌ، وأن يمنعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله وعَنِلٌ ما أرسلني به».

فقال له العباس: نعم، فأنا ماضٍ معك، حتى أدُلَّك على منازل الأحياء.

### و قالى معمر بن وبعسين كَاللَّهُ:

فذكر حديث عرضه على القبائل قبيلة قبيلة، فكلٌّ لم يجبه، وكان مع النبي على العباس بن عبد المطلب، وأبو بكر الصديق، وعلى بن أبي طالب على ثم انصرف عنهم، اختصرت أنا الحديث، قال فيه:

فلما جاء العام المُقبل لقي النبي الستة النفر الخزرجيون: أسعد بن زُرارة، وأبو الهيثم بن التَّيِّهان، وعبد الله بن رواحة، وسعد بن الربيع، والنعمان بن حارثة، وعُبادة بن الصامت، فلقيهم النبي في الربيع، والنعمان بن حارثة، وعُبادة بن الصامت، فلقيهم النبي في أيام منى عند جمرة العقبة ليلا، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وَلَيْلَ، وإلى عبادته، والمؤازرة على دينه الذي بعث به أنبياءه ورسله، فسألوه أن يعرض عليهم مما أوحي إليه، فقرأ عليهم من سورة إبراهيم: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا ٱلبَلَدَ ءَامِنَا البراهيم: ١٥٥ إلى آخر السورة، فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا، فأجابوه، فمرَّ العباس بن عبد المطلب وَهَلَّهُ وهم يُكلِّمونه ويُكلِّمهم، فعرف صوت النبي عبد المطلب وَهَلَّهُ وهم يُكلِّمونه ويُكلِّمهم، فعرف صوت النبي عندك؟

قال: «سُكَّان يشرب من الأوس والخزرج، وقد دعوتهم إلى

ما دعوت إليه من قبلهم من الأحياءِ، فأجابوني، وصدَّقوني، وذكروا أنهم يخرجونني معهم إلى بلادهم».

فنزل العباس، وعقَلَ راحلته، ثم قال: يا معشر الأوس والخزرج، هذا ابن أخي، وهو أحبُّ الناس إليَّ.

ثم ذكر ما جرى بينهم وبين العباس من الخطب الطويل.

قال: فقام أسعد بن زُرارة وهو أصغر القوم، فقال فيما خاطب به العباس: وأما ما ذكرت أنك لا تطمئن الينا في أمره حتى تأخذ مواثيقنا، فهذه خصلة لا نردُها على أحدٍ أرادها لرسول الله على فخذ ما شئت، والتفت إلى النبي على فقال: يا رسول الله؛ خذ لنفسك ما شئت، واشترط لربك ما شئت.

قالوا: فذلك لك يا رسول الله.

قال: فقال العباس: عليكم بذلك ذِمَّة الله مع ذمَّتكم، وعهد الله مع عهودكم في هذا الشهر الحرام، والبلد الحرام، تبايعونه وتبايعون الله ربكم، يد الله والله فقل في أله بعهده بدفع أيديكم، وصرح ألسنتكم، ونصح صدوركم، ثم ولتوفُّن له بعهده بدفع أيديكم، وصرح ألسنتكم، ونصح صدوركم، ثم لا تمنعنكم رغبة أشرفتم عليها، ولا رهبة أشرفت عليكم، ولا يؤتى من قبلكم. قالوا جميعًا: نعم.

قال: اللَّهم إنك سامع شاهد، فإن ابن أخي قد استرعاهم دَمَه، واستحفظهم نفسه، اللَّهم فكن لابن أخي عليهم شهيدًا.

# قال: «لكم رضوان الله والجنة».

قالوا: رضينا وقبِلنا.

فأقبل ابن التَّيِّهان على أصحابه، فقال: ألستم تعلمون أن هذا رسول الله إليكم، وقد آمنتم به وصدقتموه؟ فقالوا: بلى.

قال: أولستم تعلمون أنه في البلد الحرام، [٩٧/ب] ومسقط رأسه وعشيرته ومولده؟ قالوا: بلي.

قال: فإن كنتم خاذليه أو مُسلميه يومًا من الدَّهرِ لبلاءٍ ينزل بكم فالآن، فإن العرب سترميكم فيه عن قوسٍ واحدة، فإن طابت أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله على فما عند الله من الثواب خيرٌ من أنفسكم وأموالكم وأولادكم.

فأجاب القوم جميعًا: لا، بل نحن معه بالوفاءِ والصِّدق.

ثم أقبل على النبي على النبي فقال: يا رسول الله، لعلَّك إذا حاربنا الناس فيك، وقطعنا ما بيننا وبينهم من الحلف والجوار والأرحام، وحملتنا الحرب على سيسائها(١)، وكشفت لنا عن قناعها، لحقت ببلدك وتركتنا، وقد حاربنا الناس فيك.

فتبسَّم رسول الله على، ثم قال: «الدم الدم، الهدم الهدم الهدم»(٢).

<sup>(</sup>۱) في «النهاية» (٢/ ٤٣٤): سِيسَاءُ الظهّر مِن الدَّوابِّ مُجتمعُ وسَطه، وهو موضعُ الرُّكوبِ، أي: حملتنا على ظهر الحربِ وحارَبتنا.اهـ.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن هشام في «سيرته» (۲/ ٦٤): ويقال: (الهَدْم الهَدْم)، يعني: الحرمة.
 أي: ذمتي ذمتكم، وحُرمتي حرمتكم. اهـ.

وفي «الروض الأنف» (١٢٢/٤): قال ابن قتيبة: كانت العربُ تقولُ عند عقدِ الحِلفِ والجوارِ: دَمِي دَمُك، وهدمي هدمُك، أي: ما هدمت من الدّماءِ هَدَمْته أنا.اه.

فقال عبد الله بن رواحة: خلّ بيننا يا أبا الهيثم حتى نبايع رسول الله وسول الله عليه، فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته، فقال: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقيبًا من بني إسرائيل موسى بن عمران بني أسرائيل عمران بني أسرائيل موسى بن

وقال عبد الله بن رواحة: أُبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر من الحواريين عيسى ابن مريم عليه.

وقال أسعد بن زُرارة: أُبايع الله يا رسول الله، وأُبايعك على أن أتم عهدي بوفائي، وأصدق قولي بفعلي في نصرك.

وقال النعمان بن حارثة: أُبايع الله يا رسول الله، وأُبايعك على الإقدام في أمر الله، لا أُراقب فيه القريب ولا البعيد، فإن شئت والله مِلْنا بأسيافنا ساعتنا هذه على أهل منى.

فقال النبي عَلَيْهُ: «لم أُؤمر بذلك».

وقال عُبادة بن الصامت: أُبايعك يا رسول الله على أن لا تأخذني في الله لومة لائِم.

وقال سعد بن الربيع: أبايع الله، وأبايعك يا رسول الله على أن لا أعصي لكما أمرًا، ولا أكذِبكما حديثًا.

وانصرف القوم إلى بلدهم مسرورين، فنشروا ما أعطاهم رسول الله على من الوحي، وحسنت إجابة قومهم لهم حتى وافوه من قابل وهم سبعون رجلًا، فصاح إبليس تلك الليلة حين رأى جماعتهم صيحة أسمعت جماعة قريش، وذلك في أيام التشريق، يُنادي يا أهل منى: هذا محمد وأهل يثرب، قد أجمعوا على الحمل عليكم، واستباحة حريمكم. قال: وشُبّه صوته بصوت مُنبّه بن الحجاج السّهمي.

قال عَمرو بن العاص: فكان أول من أتاني فزعًا يجر ثوبه

أبو جهل، وقد أفزعني ما أفزعه، وأخذتني العُرَوى (١) - وهي: الرِّعْدَة .، وقمت لأبول، فلما فحَجتُ جاءَني أبو جهل فأعجلني، فقال: قم أنائِمُ أنت؟ أما أفزعك ما أفزعنا؟

حار النبي الا عني الاسلام يعك وتصديقهم اياه

وتوجَّه إلى عُتبة بن ربيعة، فأخبره بصوت مُنبِّه بن الحجاج، يُخبر أنَّ محمدًا وأهل يثرب قد أجمعوا على الحمل عليكم، واستباحة حريمكم.

قال عَمرو بن العاص: فأتينا رجلًا وقورًا، معه ذهنه لم يَرُعُه ما راعنا، \_ يعني: عُتبة \_، فقال عُتبة: هل أتاكم فأخبركم بهذا؟

قالوا: لا، ولكنا سمعنا صوته.

قال: فلعله الخيتعور (٢)، يعني: إبليس الكذّاب ، ثم قال: انهضوا، فمضى القوم نحو السبعين، قال عَمرو: والله لقالوا سبعين، فظننا أنهم سبعمائة، فدفعنا إلى قوم معِدّين، فكان أول من سبق إليهم، وكلم القوم أبو سفيان بن حرب، فقال: يا أهل يثرب، ساءَ ما ظننتم، إذ مَنّتكم أنفسكم أنكم تخرجون (٢) بأخينا عن غير مَلَاءٍ منا ولا مشورة تقحُمًا منكم علينا وظهورًا، ولئِن ظننتم أنا نُقرُّ بذلك أو نرضى به؛ لبئس ما رأيتم.

فقال النعمان بن حارثة: بل نُخرجه وأنفك راغمٌ، والله لو نعلم أنه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي «النهاية» (٣/ ٢٢٦): (العُرَوَاء): الرِّعدَة.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٢/ ٩٠): (ذاك ذئب العقبة، يقال له: الخيتعور): يريد شيطان العقبة، فجعل الخيتعور اسمًا له، وهو كل شيء يضمحل ولا يدوم على حالة واحدة، أو لا تكون له حقيقة كالسراب ونحوه، وربما سموا الداهية والغول: خيتعورًا، والياء فيه زائدة.اه.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (أن تخرجوا) خ.

أمرٌ لرسول الله ﷺ أن نُخرجَك معنا لأعلقنا في عُنقك حبلًا، ثم سقناك ذليلًا.

قال: فارتدع أبو سفيان، وقال: ما تلك لكم بعادة، ولو تكلّمت بهذا في جمع من الموسم لكذّبك غير واحدٍ، إن العرب لتعلم أنا أعزُّ أهل البطحاء وأمنعه، أفما عندكم من الجواب غير هذا؟!

قال: يقول عبد الله بن رواحة: بل تنصرفون عنا، فإنه أجمل في الرأي، وأحسن لذات البين، وأمثل.

قال أبو سفيان: ونُغادره عندكم؟!

فقال عبد الله بن رواحة: نعم، تغادرونه عند قومٍ يُحبُّهم [٩٨] ويُحبُّونه غير خاذلين له، ولا أضناءَ عليه.

قال أبو سفيان: فماذا نقول لنسائنا؟

قال: تقولون لهنَّ:

فلما رأينا القوم دون نبيهم كأُسْدِ حَمت عِرِيْسَها وعَرِينا صَددنا صُدودًا كان خيرَ بقية لنسوانِنا من بعدنا وبنينا ولم نر إلّا ذاك وجهًا أو الردى وطُلق نُسببان لنا ورنينا وقلنا: انصرافُ القوم خير من الردى أو الحرب تذري أعظمًا وشئُونا

قال: وتعاظم الأمر بين القوم حتى كاد بعضهم أن ينهض إلى بعض، فلما رأى ذلك أبو جهل وخشي الفضيحة لكثرة القوم وقلّة أصحابه، تقدَّم فقال: أيها القوم، إنا لم نأت لهذا، اسكتوا واسمعوا قولي هذا، وخذوا (١) أو دعوا، فسكت القوم، وابتدأ خطيبًا.

فقال: اللات مَجدُنا، والعُزى عصمتُنا، ونحن أهل الله وفي بيته

<sup>(</sup>١) في الهامش: (ثم خذوا) خ ع.

المحجوب، وواديه المُحرَّم، أعزَّ به حُرمتنا، ودفع به عن بيضتنا، وجعلنا ولاة بيته، ومُنتهى طرق المناسك، وأهل ألوية الموسم، وسقاية الحاج، وحجابة البيت، ورفادة الكلّ(١)، لاتُنكِرون ذلك، ولا تدفعونه، ثم إنكم يا أهل يثرب قد كنتم إخواننا وجيراننا، وتودونا ونودُّكم حتى ارتكبتم منا أمرًا لم نكن لنرتكبه منكم تقحُّمًا منكم علينا، وظهورًا بحقِّنا، أردتم أن تخرجوا بأخينا عن غير ملإ منا ولا مشورة ولا رضى، خلوا بيننا وبينه على مثل هذه الحرّة وفي مثل اليوم، فإن لكم في سائِر ذلك من الأيام ما تلتمسون ذلك منه في غير ثائِرة ولا قطيعة، هذه أيام عظيمة الحُرمة، واجبة الحقِّ، القطيعة فيها مرفوعة، والعقوبة إليها سريعة. ثم سكت.

فقام سعد بن عُبادة فقال: الحمد لله الذي هدانا من الضّلالة، وبصّرنا من العَمى، واستنقذنا بنور الإسلام من ظُلمة الجهالة، فعبدنا ربّا واحدًا، وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان دين الشيطان أنصابًا نصبها الناس بأيديهم لا تملك لهم ضرًّا ولا نفعًا، ثم إنكم معشر قريش قد تكلمتم؛ وشرّ القول ما لا حقيقة له، زعمتم أنا انتهكنا حُرمتكم في ابن أخيكم، أن أجبنا دعوته، وشرفنا منزلته، واتبعنا أمره، فما أسأنا في ذلك بكم ولا به، إذ كانت تلك منزلته عندنا، ولقد قطعنا فيه من هو أقرب نسبًا وأرحامًا منكم، فما التمسنا بذلك سخطهم، ولا أردنا بذلك رضاكم، فإن كنتم إنما فزعتم إلى مساءته لمكاننا منه، فطال ما أردتم به تلك وهو بين ظهرانيكم، ثم لا تصلون إليه، فالآن إذ عقدنا حبلنا بحبله التمستموه فأنتم اليوم منها أبعد، دماؤنا دون دمه، وأنفسنا دون نفسه، فإن كان هذا منكم مصانعة للناس، وأنفًا لسخطهم، فنحن لله وجلت بعد الذي أعطيناه من

<sup>(</sup>۱) (الكَل): بالفتح: الثِّقل مِن كلِّ ما يُتَكلَّف. و(الكلُّ): العيال. «النهاية» (٤/ ١٩٨).

أنفسنا أشد خوفًا، وعلى عهودنا بالوفاء أشد حدبًا(١)، فلا سبيل إلى ما لا سبيل إليه، ولكنا سنعرض عليكم رأيًا بما توسلتم إلينا به من الصهر والجوار، إن شئتم أن تبايعوه كما بايعناه، ونحن له ولكم تبع، وإن كرهتم ذلك، وكان ظنكم دائِرة تخافونها من الناس طلبتم إلى ابن أخيكم وكنا لكم شُفعاء، فأخذتم ما تأمنون به عنده غدًا، وإن كان هذا منكم الحسد والبغي كنا لابن أخيكم جُنَّة، فإن ظفر فأخوكم وإلَّا هلكنا دونه، وسلمتم وكفيتم الشوكة فليسعكم رأيكم، ولتسعكم أحلامكم.

فلما كثر لغط القوم، قام عُتبة بن ربيعة فقال: يا معشر الأوس والخزرج، أنتم الإخوة والجيران والأصهار، وقد عرضتم في أمرِ هذا الرجل، وهذا أمر نريد أن نُفكّر فيه، وننظر ثم نعرض عليكم رأينا، فأمهلونا حتى نتشاور فيه حتى يجتمع أمرُنا على أمرٍ يكون لنا ولكم فيه سعة ورضى. قالوا: ذلك إليك.

فتنحَّى عُتبة بأصحابه حجرة \_ يعني: ناحية \_، فقال: هل رأيتم ما رأيت؟ قال أبو جهل: قد رأينا ما رأيت.

قال: فإن كنت رأيتَ ما رأيت فقد والله سمعت منطقًا يقطر دمًا، ورأيت قومًا قد أشرفوا في أنفسهم على حظِّ عظيم، [٩٨/ب] لا يعدله عندهم شيءٌ ما، هم ميتون دونه ساعتنا هذه، أفتطيب أنفسكم بالموت؟

قال أبو جهل وقد ضَرِع (٢) إلى المُنازعة: أفنرجع بغير شيءٍ؟

قال: أظنك والله سترجع بغير شيءٍ أو بشيءٍ عليك لا لك، فإن أذنتم لي كلَّمتُ القوم وأتيتهم من وجه لعلهم يُحسنون إجابتكم فيه.

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (١/ ٣٤٩): يقال: حدب عليه يحدب: إذا عطف.

 <sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٣/ ٨٥): (التَّضَرُّع): التذلّل والمُبالغة في السُّؤال والرَّغبة. يقالُ: ضَرعَ يَضْرَعُ بالكسرِ والفتحِ، وتَضَرَّعَ: إذا خَضَع وذلَّ. اهـ.

قال عَمرو بن العاص: فبدرت القوم فقلت: نعم يا أبا الوليد، تكلّم بما شئت، وقل ما شئت، فنحن طوع يديك، ولن نخرج من رأيك.

فقام عُتبةُ إلى القوم، فقال: يا معشر الأوس والخزرج، إنه لم يزل الذي بيننا وبينكم حسنًا، تعرفون ذلك لنا ونعرفه لكم، وتعرفون منزلتنا من الله في حُرمة هذا البيت، إذ جعلنا ولاة أمره وأكرمنا به، ولسنا نُحتُ أن يصل إليكم على أيدينا، ولا على ألسنتنا أمر نندم عليه، وتندمون حين لا تنفع الندامة، قد عرضتم في هذا الرجل، وقد علمتم أن الذي يدعو إليه مُخالفٌ لجميع أهل الموسم، إذ طَعَن في دينهم، وعاب آلهتهم، وسفَّه رأي آبائِهم، وقد عرض نفسه على جميع القبائِل، فلم يقبله منهم أحدٌ، وبالله ما آمن أن لو صاح صائِح في جميع الموسم فأخبر بمكانه ومكانكم أن يميلوا عليكم ميلةً واحدة، وهذا أمر ليس ننتهزه، ونحن على وفاز(١) تحت الليل، وسنعرض عليكم الرأي الذي رأيناه واتفقنا عليه: إن شئتم أن تُخلُّوا بيننا وبين هذا الرجل، وتجعلوا بيننا وبينكم أجلًا، ونُعطيكم عهد الله وميثاقه علينا وعلى من بعدنا، لا نؤذيه، ولا نعرض له إلَّا بخير، ولا لأحدٍ من أصحابه حتى تنتهي مُدَّة الأجل، والأجل ثلاثة أشهر، فمن أحبُّ أن يسير إليكم ويكون معكم من أصحابه الذين صدَّقوه لم نعرض له، ولا لمن تبعه في هذه الأشهر، لا نعرض لمن سار إليكم، ولا لمن أقام معه منكم، وفي ذلك يقضي الله في هذه الأشهر ما أحبّ إليه.

فنظر القوم بعضهم إلى بعض، وقالوا: قد أعطينا رسول الله على منا أمرًا لا نحبُ إلّا الوفاء به، وهذا رسول الله على يسمع مقالتكم، والرأي رأيه، والأمرُ أمره، ليس لنا معه أمرٌ.

فلما سَمِع رسول الله ﷺ مقالة أهل يثرب، ومقالة قريش ابتدأ خطيبًا،

<sup>(</sup>١) أي: على عجلة. «المصباح المنير» (٢/ ١٧٧).

فكان أول ما ابتدأ به فاتحة سورة الأنعام، حتى قرأ منها عشر آيات وهي في قريش، وقد كان بدأ قوله أن قال: «إنكم تكلمتم يا معشر من أسلم من الأوس والخزرج، فأصبتُم ووفِّقتُم، وأرضيتم الله ورسوله، وقد تكلمت قريش، وسألوكم ما سألوكم، والله أعلم ما الذي تريد قريش فيما تكلّمت به، وفيما سألوا، فإن ترد الوفاء لله ولرسوله؛ فالله لهم بالخير، يوفيهم أجورهم، ويزيدهم من فضله، وإن أرادوا غير ذلك؛ فالله لقريش بالمرصاد، ولرسوله بالنصر والكفاية، و وقد مصر الذي من فَرِّهِم وَأَتَدُهُم الْعَدَابُ مِن مَرْفِهِم مَن فطوا القوم ما سألوا، فالذي صبر عليه رسول الله من أذاهم في السنين الماضية أطول من هذا الأجل الذي سألوه، فأعطوهم، وخذوا عليهم العهود التي أعطوها من أنفسهم، فإن في ذلك تنفيسًا لكم ولهم، ومعذرةً من الله وجيًّة له عليهم».

فأعطاهم القوم ما أرادوا، وانصرف رسول الله في مع قريش، فكان أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ومُصعب بن عُمير من بني عبد الدار، وعمّار بن ياسر، وعياش بن أبي ربيعة، أخو أبي جهل لأمه، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعياش بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وجماعة من المهاجرين، وأسلم في تلك الأشهر وهاجر أكثر من الكثير، وواستهم الأوس والخزرج في أموالهم ودورهم، فلما رأى ذلك المشركون كَبُر عليهم، وهموا [٩٩/أ] بالغدر حتى أجمعوا لذلك في دار الندوة، فأجمع لذلك المكر الذي أرادوه وجوههم وأشرافهم، وأتاهم إبليس لعنه الله في صورة سُراقة بن جُعْشُم المُدْلِجِيّ من ذي رجلٍ من أهل نجدٍ عليه بُرد، فلما رأوه، قالوا: من كنانة قريش في زيّ رجلٍ من أهل نجدٍ عليه بُرد، فلما رأوه، قالوا: ما أنت؟ قال: شيخٌ من أهل نجد، بلغني ما اجتمعتم له في أمر هذا الرجل، فأردت أن أحضر ذلك، ولعلّه لا يُعدمكم مني رأي، فتكلّم عُتبة،

فقال: أرى أن تخرجوه من بين أظهركم فتكفيكموه الأحياء، فإن ظفرَ كان ذلك لكم، وإن كان غير ذلك؛ كفتكموه الأحياء، ولم يبدُوا شيئًا من أمره.

فقال النجدي: ما هذا برأي، أما سمعتم حلاوة منطقه، وأخذه بالقلوب، فما آمن لو وقع في حيِّ من الأحياءِ فاستقاد أهواءَهم أن يسير بهم إليكم حتى يُفرِّقَ جماعتكم.

قال آخر: أرى أن يوثق، ويُحبس حتى يجيئه أجله وهو في حبسه.

قال النجدي: ليس هذا برأي، أما علمتم أن له حامة (١) وأهل بيت لا يرضون بذلك، فيقع الحرب بينكم، فيكون في ذلك توهين لأمركم، وتفريق لجماعتكم.

قال أبو جهل: إني لأرى رأيًا لئِن أُخِذ به لهو الرأي.

قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟

قال: يؤخذ من هذه الأحياءِ الخمسة أحياءِ قريش من كل حيِّ رجلٌ شابٌ، فيُعطى كل رجلٍ سيفًا فيأتونه في مضجعه الذي يبيت فيه، فيضربونه ضربة رجلٍ واحدٍ، فلا يقدر أهل بيته على أن يقتلوا هؤلاء، فيتفرَّقُ دمه في القبائل، ويكون دية.

فقال النجدي: لله دره، أصاب الرأي.

ثم قال النجدي \_ وهو إبليس لعنه الله \_:

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (١٩٠٧/٥): (الحَامَّة): الخاصَّة. يقال: كيف الحامَّةُ والعامة. وهؤلاء حامَّةُ الرجل، أي: أقرباؤه. اهـ.

النهار فأخبره الخبر، فخرج إليهم أبو بكر رضي فأصابهم حين خرجوا من دار الندوة، فماشى إبليس ـ لعنه الله ـ ساعة، ثم قال: أين تريد؟

قال: أصحابي في هذا الوادي.

قال: أي عدوَّ الله، الحمد لله الذي أظهر دينه وخذلك، فخفي عليه. هذا آخر الحديث (١).

## المعدر بن ربعسين كَلَّلَهُ:

ثم هاجر النبي ﷺ، ومعه أبو بكر ﷺ.

قال: فيقول: هذا يهديني السبيل.

فلما دنوا من المدينة نزلوا بالحرَّة، وأرسلا إلى الأنصار فجاءُوه، فقالوا: قومًا آمنين مُطاعين.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نُعيم في «دلائل النبوة» (۲۲٦ و۲۲۷)، من مرسل الشعبي والزهري. وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ ٤٤٢) (باب ذكر العقبة الثانية وما جاء في بيعة من حضر الموسم من الأنصار رسول الله على الإسلام، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (١٢٦٣)، وهو أثر صحيح.

# 

# ذكر فضل جميع الصحابة وَالْمِيْمُ (١)

# فل معسر بن ربعسين كَاللَّهُ:

قد ذكرت من فضل المهاجرين والأنصار ما حضرني ذكره، وأنا أذكر فضل جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار، وغيرهم من سائِر الصحابة ولي المهاجرين والأنصار، وغيرهم من سائِر الصحابة والمهابة المهابة ا

الرفاعي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن عرفة، قالوا: ثنا أبو بكر بن عياش، قال؛ الرفاعي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، والحسن بن عرفة، قالوا: ثنا أبو بكر بن عياش، قال؛ ثنا عاصم، عن زِر بن حُبيش، عن عبد الله بن مسعود عليه عن زِر بن حُبيش، عن عبد الله بن مسعود عليه خير قلوب العباد، فاصطفاه نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد عليه العباد بعد قلب محمد عليه النفسه، وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد عليه النفسه، وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد الله النفسه،

<sup>(</sup>١) قال الكوسج كَلَّلُهُ في «مسائله» (٣٣٢٤) للإمام أحمد: هل للصَّحبة حدُّ تُحدِّده؟ قال: لا، ومن صحب النبي ﷺ ولو ساعة فهو من أصحاب رسول الله ﷺ. قال إسحاق [بن راهویه]: كما قال.اه.

<sup>-</sup> وقال الإمام أحمد تَكُلُهُ في «عقيدته» التي رواها عبدوس العطار: أصحابُ رسولِ الله على القرن الذي بُعِث فيهم، كل من صَحِبه سنةً، أو شهرًا، أو يومًا، أو سَاعّة، أو رَآه فهو من أصحابِه، له مِن الصّحبةِ على قدرٍ ما صحِبة، وكانت سابقتُه معه، وسَمِعَ منه، ونظرَ إليهِ نظرة، فأدناهم صحبةً هو أفضلُ مِن القَرْنِ الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمالِ، كان هؤلاءِ الذين صحِبوا النبي على ورأوه، وسمِعوا منه، ومَن رآه بعينِه، وآمَن به، ولو ساعةً أفضلَ بصحبتهم مِن التابعين ولو عمِلوا كل أعمال الخيرِ.اه.

فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراءَ نبيِه يقاتلون على دينه.

المراعي، [٩٩] - وتراثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، [٩٩]ب] قال: ثنا أبو هشام الرفاعي وأحمد بن عبد الجبار الصوفي، قالا: ثنا أبو بكر بن عياش... وذكر الحديث مثله.

الأسود العجلي، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، الأسود العجلي، قال: ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود عن زِرِّ بن حبيش، عن عبد الله وَ الله وابتعثه العباد فوجد قلب محمد وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد و فوجد قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله المؤمنون حسنًا فهو عند الله المؤمنون سيئًا فهو عند الله سيئ (١).

١٣٠٤ ـ ٢٦٠٤ ـ ٢٦٠١ أبو بكر بن أبي داود، قال: ثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: حدثني ابن عجلان، عن أبيه عجلان، عن أبي هريرة رَفِيْ ، قال: سُئِل رسول الله ﷺ أي الناس خير؟

قال: «أنا ومن معي، ثم الذين على الأثر، ثم الذين على الأثر»، ثم كأنه رفض من بقي (٢).

الحماني، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا أبو بشر، عن عبد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد المحميد الله بن شقيق العُقيلي، عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٦٠٠)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٨٤٨٣ و٧٩٥٧)، وزاد في آخره: قيل له: ثم من يا رسول الله؟ قال: فرفضهم.

أبي هريرة وظينه، قال: قال رسول الله علية: «خيرُ أُمَّتي القرن الذي بُعثت فيهم، ثم الذين يلونهم»، ثم الله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ (١).

البعد الواسطي، قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا زياد بن أبوب، قال: ثنا هُشيم، قال: أنا أبو بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة صَلِيَّة، قال: قال رسول الله علي القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم». والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود الطيالسي (٢٦٧٣)، وأحمد (٧١٢٣)، والبزار (٩٥٣٣)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٣٥٩٤)، والبخاري (٦٦٥٨)، ومسلم (٢٥٣٣).

<sup>-</sup> في «السنة» للخلال (٧٤٣) عن أبي الحارث قال: سمعت أبا عبد الله أحد أحمد بن حنبل يقول: قال عبد الله: «خير الناس قرني»، فلا يُقاس بأصحابه أحد من التابعين. وقال أبو عبد الله: من تنقّص أحدًا من أصحاب رسول الله على فلا ينطوي إلّا على بليّة، وله خبيئة سوء، إذ قصد إلى خير الناس، وهم أصحاب رسول الله على حسبك.

<sup>-</sup> قال ابن تيمية رَحِّلُتُهُ في "جامع المسائل" (٧/ ١٨٦): إن أصحاب النبي عَلَيْهُ هم أفضل القرون، وفاضلهم هو أفضل الأُمة، كما ثبت في الصحاح أنه قال: "خير القرون الذي بُعِثْتُ فيهم . . "، ولا ينازع في هذا الأصل إلَّا أهل البدع المُضلَّة. فمن ظنَّ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علم، أو دين، أو خُلُق =

١٣١١ \_ كَإِنْنَا أَبُو بكر بن عبد الحميد، قال: ثنا محمد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قال:

مِن أكمل الصحابة في ذلك، فقد غلط وضلَّ، بل هم فوق مَن بعدهم في كل الفضائل الدينية. اهـ.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٨٢٠)، والترمذي (٢٢٢١).

 <sup>(</sup>۲) في «النهاية» (۳/ ۲۲۲): (الفذ): الواحد. وقد فذ الرجل عن أصحابه إذا شذً عنهم وبقي فردًا.

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي (٢٣٣٤)، وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» (٢٢٨).

وفي إسناده: عبد الله بن صالح كاتب الليث، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقد أنكروا عليه هذا الحديث كما في «المجروحين» (٥٧٣).

قال النسائي كَمُلَّلُهُ : . . حديث موضوع . «تهذيب الكمال» (١٠٤/١٥).

قال ابن أبي حاتم كَلَّلَهُ: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث: "إن الله اختار أصحابي. . " موضوع، والحمل على أبي صالح. "السير" (١٠/٤١٤).

قال الإمام أحمد: هذا حديث موضوع. «شرح علل الترمذي» لابن رجب (٢١٦)، و«المنتخب» من «العلل» للخلال (١٠٥).

ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني نافع بن يزيد، قال: أخبرني أبو عقيل زُهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله وَلَيْنَهُ، قال: قال رسول الله على الله تبارك وتعالى اختار أُمَّتي على جميع الأُمم، واختار من أُمَّتي المحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار من أُمتي أربعة قرون بعد أصحابي: القرن الأول، والثاني، والثالث تترى، والقرن الرابع فذًّا».

١٣١٢ - كتانا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني حسين بن علي الجعفي، عن مجمع بن المحمد بن يحيى الأنصاري، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبي بُردة، عن أبي موسى عليه : أن النبي عليه رفع رأسه إلى السماء ـ وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء ـ وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: «النجوم أمّنةٌ لِلسَّمَاء، فإذا ذهبتِ النجومُ أتى السماء ما تُوعد، وأنا أمّنةٌ لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يُوعدون، وأصحابي أمنةٌ لأمتى، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» (١).

١٣١٣ ـ ٣ ـ ٣ ـ ٣ ـ ١٣١٥ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا المحمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قالا: ثنا محسين بن علي الجُعفي، قال: ثنا محمع بن يحيى، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبي بُردة، عن أبي موسى والله قال: «النجومُ أمنةُ أبي موسى والله قال: «النجومُ أمنةُ المسماء، فإذا ذهبتِ النجومُ أتى السماء ما تُوعد، وأنا أمنةُ الأصحابي، فإذا ذهب أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنةُ الأمتي، فإذا ذهب أصحابي أمنةً المتى ما يوعدون».

١٣١٤ \_ المانا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا الحسين بن الحسن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۵۲)، ومسلم (۲۰۳۱).

قال الحسن: فقد ذهب مِلحُنا فكيف نَصلُح؟! (١).

الله عبد الحميد، قال: ثنا الحسن بن يحيى الجُرجاني، قال: أنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الحسن، قال: قال رسول الله على: «مثل أصحابي في الناس كمثل الملح في الطعام».

قال: يقول الحسنُ: هيهات ذهب مِلحُ القوم (٢).

الرجل من أصحابي كما تُبتغى الضَّالَة لا توجد» قال: ثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: ثنا عبد الله بن موسى، عن إسرائِيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب على قال: قال رسول الله على الله الله على الله على

الله عون، قال: أنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر على أسد، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: أنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر على الناس زمانٌ يخرج الجيش، فيقال: هل فيكم أحدٌ مِن أصحابِ محمد؟ فيُقال: نعم، فيستفتحون به، فيُفتحُ لهم،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (۵۷۲)، وأبو يعلى (۲۲۲۲)، والبزَّار (٦٦٩٨).

وفي إسناده: إسماعيل المكي وهو منكر الحديث.

وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٥٨٢)، و«ميزان الاعتدال» (٩٤٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه معمر في «جامعه» (المصنف/۲۰۳۷۷)، وأحمد في «فضائل الصحابة»
 (۱۲ و۱۷۳۰)، وهو حديث مرسل.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد بن حُميد كما في «المنتخب» (٦٩)، والبزار في «المسند» (٨٤٩). وفي إسناده: الحارث الأعور وهو ضعيف، وقد كذَّبه بعضهم.

ثم يأتي على الناس زمانٌ يخرجُ الجيشُ، فيُقال: هل فيكم أحدٌ من أصحاب محمد؟ فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال: هل فيكم أحدٌ رأى أحدًا مِن أصحابِ محمدٍ؟ فيطلبونه فلا يجدونه، فيقال: هل فيكم أحدٌ رأى أحدًا رأى أحدًا من أصحاب محمد؟ فلا يجدونه، فلو كان الرجل من أصحابي من وراءِ البحر لأتوه»(۱).

١٣١٨ ـ و الدورقي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا حكّام بن سَلم الرازي، عن عَمرو بن أبي قيس، عن عبد ربه، قال: كنا عند الحسن في مجلس، فذكر كلامًا، وذكر أصحاب النبي على فقال: أُولئك أصحاب محمد على كانوا أبرَّ هذه الأُمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلّها تكلُفًا، قوم اختارهم الله على لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائِقهم، فإنهم كانوا ـ وربّ الكعبة ـ على الهَدي المستقيم (٢).

أحدهما: قال الله تعالى كذا، وقال رسوله على كذا.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حُميد كما في «المنتخب» (۱۰۲۰)، وأبو يعلى في «المسند» (۲۱۸۲). وقد تكلموا في رواية أبي سفيان عن جابر رفي .

وروى البخاري (٣٥٩٤)، ومسلم (٢٥٣٢) عن جابر، عن أبي سعيد على عن النبي على الناس زمان يغزون، فيقال لهم: فيكم من صَحِبَ الرسول على فيقولون: نعم، فيُفتح عليهم، ثم يغزون، فيقال لهم: هل فيكم مَن صَحِبَ مَن صحب الرسول على فيقولون: نعم، فيُفتح لهم».

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كَلِّشُهُ في "إعلام الموقعين" (٤/ ٢٢٥): . . . فلا ريبَ أنهم كانوا أبرَّ قلوبًا، وأعمق علمًا، وأقلَّ تكلُّفًا وأقربَ إلى أن يوفَّقوا فيها لما لم نوفَّق له نحن، لما خصَّهم الله به من توقُّد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلّة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الربِّ؛ فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد، وأحوال الرواة، وعلل الحديث، والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد أُغْنُوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلّا أمران:

ابن عبد الحميد، قال: ثنا زيد بن أخزم، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: ثنا أبو قتيبة، قال: ثنا إسماعيل(١)، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في في

والثاني: معناه كذا وكذا، وهم أسعدُ الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى
 الأمةِ بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما.

وأما المُتأخِّرون فقُواهم مُتفرِّقة، وهممهم مُتشعِّبة.اهـ.

\_ قال ابن تيمية كُلُّهُ في «منهاج السنة» (٢/ ٧٩): قول عبد الله بن مسعود هي : (كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلَّها تكلُّفًا)، كلام جامع، بين فيه حسن قصدهم، ونياتهم ببر القلوب، وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. . . والذي قاله عبد الله كله حقّ، فإنهم خير هذه الأمة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي كله حيث قال: «خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم».

وهم أفضل الأمة الوسط، الشهداء على الناس، الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فليسوا من المغضوب عليهم الذين يتبعون أهواءهم، ولا من الضالين الجاهلين كما قسمهم هؤلاء المفترون إلى ضلال وغواة، بل لهم كمال العلم وكمال القصد، إذ لو لم يكن كذلك للزم أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم، وأن لا يكونوا خير الأمة، وكلاهما خلاف الكتاب والسنة. اه.

وقال (٦/ ٨١): فالصحابة أعلم الأُمة وأفقهها وأدينها، ولهذا أحسن الشافعي كَلَّلُهُ في قوله: هم فوقنا في كل علم وفقه ودين وهدى، وفي كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، أو كلامًا هذا معناه. وقال أحمد بن حنبل: أصول السُّنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله على اهد.

وقال في «مجموع الفتاوى» (١٥٢/١٥): وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني به وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله على الذين هم أعلم الناس بما جاء به وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين، فإن هذا أصل عظيم. ولهذا قال الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره: أصول السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله على الد.

(۱) في الأصل: (إسماعيل) خ، وفي هامشه: (إسرائيل) صح، وهو الصواب كما عند أحمد. قول الله عَجَلَلُ : ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] قال: هم الذين هاجروا مع محمد ﷺ (١).

المجملة المجملة المجملة الحميد من الفضل بن زياد، قال: ثنا الفضل بن زياد، قال: ثنا عبد الصمد بن يزيد، قال: سمعت الفُضيل بن عياض يقول: حبُّ أصحاب محمد على المجملة المج

ثم قال: رَحِمَ الله من ترحَّم على أصحاب محمد ﷺ، وإنما يَحْسُن هذا كله بحُبِّ أصحاب محمد ﷺ.

قال: وسمعت فُضيلًا يقول: قال ابن المبارك: خصلتان من كانتا فيه: الصدق، وحبُّ أصحاب محمد رضي أرجو أن ينجو ويسلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) يعنى: الخوارج.

# البطحاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر»(١).

المجد الله بن سعد الزهري، قال: حدثني عمى \_ يعنى: يعقوب بن إبراهيم \_، قال: ثنا سلام البراهيم بن سعد الزهري، قال: حدثني عمى \_ يعنى: يعقوب بن إبراهيم \_، قال: ثنا سلام أبو عبد الله التميمي، قال ابن صاعد: ابن سلم الطويل المدائني، عن زيد العَمِّي، عن أبي سعيد الخدري عَلَيْهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْ:

(۱) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (۲۱۹۲)، والعُقيلي في «الضعفاء» (٦٤٤) في ترجمة سلّام بن سلم المدائني. قال يحيى: سلام بن سلم ليس بشيء. وقال البخاري: حدثنا سلّام بن سلم المدائني الطويل، عن زيد العَمِّي، تركوه.

وقال العقيلي: لا يتابع على هذه الأحاديث، والغالب على حديثه الوهم، والكلام عنه معروف بغير هذه الأسانيد بأسانيد ثابتة جياد. اهـ.

وقال ابن عدي في «الكامل» (٣١٢/٤) بعد ذكره لأحاديثه: وعامة ما يرويه عمن يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه.اهـ.

> وفي إسناده كذلك: زيد العَمَّي وهو ضغيف كما تقدم. قال الذهبي في «السير» (١/ ٢٢٨): إسناده واهِ.اهـ.

- قال ابن تيمية كَلَّلَهُ في «منهاج السنة» (٥١٣/٧) وهو يتكلم عن حديث: «أقضاكم عليُّ»، فقال: فهذا الحديث لم يثبت، وليس له إسناد تقوم به الحُجَّة.

وقوله: «أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»، أقوى إسنادًا منه. والعلم بالحلال والحرام ينتظم القضاء أعظم مما ينتظم للحلال والحرام، وهذا الثاني قد رواه الترمذي وأحمد، والأول لم يروه أحد في السنن المشهورة، ولا المساند المعروفة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق من هو معروف بالكذب. اه.

قلت: يشير إلى ما رواه الترمذي (٣٧٩١) وغيره عن أنس بن مالك وَ الله قال: قال رسول الله على: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمّة أمينًا، وإن أمين هذه الأمة أبو عُبيدة بن الجراح».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اه.

"إن أرحم هذه الأُمة لها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان بن عفان، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله و الله الله الله على بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأُمة أبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وأبو هريرة وعاءٌ من العلم، وسلمان علم لا يُدرك»، وذكر صدق أبي ذر.

## فل معمر بن وبعسين كَالله:

وقد حدثنا ابن صاعد بهذا الحديث من غير طريقٍ عن أبي سعيد، وعن ابن عمر عليها، وغيرهما عن النبي عليه.

## ن قال معمر بن العسين كَثَلَمْهُ:

اقتديتم اهتديتم».

قلت: فلو فعل إنسان فِعلًا كان له فيه قُدوة بأحدٍ من أصحاب رسول الله على كان على الطريق المستقيم.

ومن فعل فِعلًا يُخالف فيه الصحابة، فنعوذ بالله منه، ما أسوأ حاله.

وضعفه: الإمام أحمد، وأبو بكر البزار، وابن كثير، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن مُحميد (۷۸۳)، وابن عدي في «الكامل» (۳۷٦/۲)، والبيهقي في «المدخل» (۱۰۱ ـ ۱۵۳)، وقال: (هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد).

قلت: فمِن صفة من أراد الله ﷺ به خيرًا، وسَلِمَ له دينه، ونفعه الله الكريم بالعلم:

أ ـ المحبة لجميع الصحابة، ولأهل بيت رسول الله على ولأزواج رسول الله على والاقتداء بهم، ولا يخرجُ بفعلٍ ولا بقولٍ عن مذاهبهم، ولا يرغب عن طريقتهم.

ب وإذا اختلفوا في باب من العلم فقال بعضهم: حلالٌ، وقال الآخر: حرامٌ؛ نظر: أي القُولين أشبه بكتاب الله وكله وسُنة رسول الله وكله وسأل العلماء عن ذلك إذا قَصُر علمه، فأخذ به، ولم يخرج عن قولِ بعضهم، وسأل الله وكل السلامة، وترحَّم على الجميع(١).

- قال قوام السنة في «الحُجَّة» (۸۷۷): قوله: «مثل أصحابي مثل النجوم»، وهو حديث مشهور. قال بعضهم: أفيُقتدى بهم فيما أفتوا: أن الماء من الماء، وفي الرخصة في المتعة، وفي الصرف، وفي الجنب إذا لم يجد الماء أن يغتسل، وفي ترك المسح على الخفين؟!

فيقال: نتبع في هذا أمر رسول الله في ونهيه؛ لأنهم وإن كانوا كالنجوم فليسوا مع النبي في كالنجوم إذا خالف قولهم قوله، مثل النبي في معهم كمثل الشمس مع النجوم إذا طلعت لم يبد معها كوكب، وقد رُوي فيما ذكر النهي عن رسول الله في فيؤخذ بقوله، ويترك أقاويلهم، ولكن فيما لا يوجد فيه عن النبي في أمر أو نهي، وقد حدثت حوادث بعد النبي في في الحدود والأحكام فتكلم فيها الصحابة، ولم يوجد عن النبي في خلافها فهم لنا كالنجوم التي يُهتدي بها في السماء.اه.

(١) في «جامع بيان العلم» (١٤٢٣) عن الأوزاعي أنه سمع ابن المسيب سُئل عن شيء، فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله على ولا رأى لي معهم.

قال ابن وضاح: هذا هو الحق.

قال ابن عبد البر: معناه أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعًا به.

- وفيه (١٤٣٠) عن أيوب، عن ابن سيرين أنه سُئل عن المُتعة بالعمرة إلى الحج، فقال: كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان الله المان يكن عِلمًا =

فهما أعلم مني، وإن يكن رأيًا فرأيهما أفضل.

- وفي «مسائل أبي داود» (١٧٨٩) قال الإمام أحمد كَلَّهُ: الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عَلَيْهُ، وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مُخيَّرٌ.

- وفي "ذم الكلام" (٣٩٠) عن الأوزاعي كَلَّلُهُ قال: وما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن رسول الله على وقال بلغه فيه عن رسول الله على إلّا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله على وقال فيه أصحابه من بعده؛ كانوا أولى فيه بالحقّ منا؛ لأن الله أثنى على من بعدهم باتباعهم إياهم، فقال: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، فقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منه صدقناه، وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل مُحدث في الإسلام: ردّ ما خالف رأيه من السنة.

- وفيه (٤٠٥) عن الشافعي كَلَّهُ قال: العشرةُ الشكال لهم أن يُغيِّر بعضهم على بعض، والمهاجرون الأولون والأنصار لهم أن يُغيِّر بعضهم على بعض، ومُسلمة الفتح أشكالٌ لهم أن يُغيِّر بعضهم على بعض، فإذا ذهب أصحاب محمد على فحرامٌ على تابعي إلَّا اتباعٌ بإحسانٍ حذوًا بحذو.

- قال ابن القيم كُلُّهُ في "إعلام الموقعين" (١/ ١٧٣ ـ ١٧٧): (فصل في الرأي المحمود، وهو أنواع). النوع الأول: رأي أفقه الأمة، وأبر الأمة قلوبًا، وأعمقهم علمًا، وأقلهم تكلَّفًا، وأصحهم قُصودًا، وأكملهم فِطْرة، وأتمهم إدراكًا، وأصفاهم أذهانًا، الذين شاهدوا التنزيل، وعَرَفوا التأويل، وفَهِمُوا مقاصد الرسول؛ فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول على من بعدهم إلى محبته؛ والفرق بينهم وبين مَن بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم ألى رأيهم كنسبة قَدْرهم إلى قَدْرهم.

قال الشافعي كُلِّلُهُ في "رسالته البغدادية" التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني، وهذا لفظه: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله على القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله على من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرَحِمَهم الله، وهنّأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصِّدِيقينَ والشُّهداءِ والصَّالحين. أدَّوا إلينا سُنَنَ رسول الله على وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلِموا ما أراد رسول الله على عامًا وخاصًا وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سُننه ما عرفنا وجهلنا. وهم فوقنا في كل علم واجتهادٍ وورع وعقلٍ وأمرٍ استُدْرِك به علمٌ واستُنبط به، وآراؤهم لنا أحمد =

وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. ومَن أَذْركنا ممن نرْضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله على فيه سُنَّةً إلى قولهِم إن اجتمعوا، أو قولِ بعضهم إن تفرَّقوا. وهكذا نقول، ولم نخرُج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيرُه أخذنا بقوله...

والمقصود: أن أحدًا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم. وقد كان أحدُهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟..

وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرًا من رأينا لأنفسنا، وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا وحكمةً، وعلمًا ومعرفةً، وفهمًا عن الله ورسوله ونصيحةً للأمة، وقلوبُهم على قلب نبيهم، ولا واسطة بينهم وبينه، وهم يتلقّون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم يَشُبُه إشكالٌ، ولم يَشُبُه اختلاف، ولم تُدنسه معارضة. فقياسُ رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس. اهد.

- وقال الإمام أحمد كلّه: إنما على الناس اتباع الآثار عن رسول الله على ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله على، إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفًا، فإن اختلف نظر في الكتاب فأي قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو بقول رسول الله على أخذ به، فإذا لم يأت عن النبي على ولا عن أحدٍ من أصحاب النبي على نظر في قول التابعين، فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسنة أخذ به، وترك ما أحدث الناس بعدهم. [«بدائع الفوائد» (٥/ ١٤٢٨)].

- وفي «الآداب الشرعية» (٢/ ٥٣) قال المروزي سمعت أبا عبد الله يصف كيف يؤخذ العلم. قال: ننظر ما كان عن رسول الله على، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.

- وقال الإمام أحمد كَالله في رواية أبي الحارث: لا يُصلي بين التراويح. واحتج بما روي عن عُبادة وأبي الدرداء . فقيل له: فعن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح؟ فقال: أقول لك أصحاب النبي بي وتقول التابعين! وقال أبو عبد الله القواريري: سمعت أحمد يُذاكر رجلًا، فقال: الرجل:

قال عطاء. فأخذ نعله، وقام، وقال: أقول لك: قال ابن عمر! وتقول: قال عطاء. فأخذ نعله، وقام، وقال: أقول لك: قال عطاء! مَن عطاء؟ ومن أبوه؟. «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (٢٨/٢). =

# تمّ الجزء الرابع عشر من كتاب «الشريعة» بجمعد الله ومنّه وصلّى الله على رسوله سيدنا مجمعد النبي وسلم يتلوه الجزء الفامس عشر من الكتاب ان شاء الله.

- وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله يُسأل إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي على يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال لا، ولكن لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا ويوجد فيه شيء عن أصحاب رسول الله على - قال الخطيب في «الجامع» (٢/ ١٩٠): وأما الأحاديث الموقوفات على الصحابة على فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي على في لزوم العمل بها، وتقديمها على القياس وإلحاقها بالسّنن.اه.

- قال السجزي كَلَّهُ في "رسالته إلى أهل زبيد" (ص١٤٣): فأهل السنة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول في أو عن أصحابه في فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب، ولا عن الرسول في الأنهم في أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم، واتباع سُنتهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان.اه.

- قال البربهاري كَلَّهُ في «شرح السنة»: فإن الدين إنما هو بالتقليد ـ يعني: للنبي على وأصحابه هي الله ومن قبلنا لم يدعونا في لَبس، فقلَّدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر، وأهل الأثر. اه.

-قال ابن تيمية كُلُهُ في «مجموع الفتاوى» (107/10): وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني به وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله على الذين هم أعلم الناس بما جاء به، وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس والصابئين. فإن هذا أصل عظيم. ولهذا قال الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره: أصول السنة هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله على اله.

- وقال في «بغية المرتاد» (ص٣٣٧): فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول على ما لم يصل إلينا إلَّا بطريقهم، وأنهم علموا معنى ما أنزل الله على رسوله تلقيًا عن الرسول، فيمتنع أن نكون نحن مُصيبين في فهم القرآن وهم مخطئون، وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعًا.اه.

- وقال ابن القيم كَالله في "إعلام الموقعين" (٥/ ٥٥٤): وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي. اه.

# الكِزء الكامس عشر

- ١١٠ \_ باب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة الله أجمعين.
- 111 \_ باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضعنا بمحبتهم.
  - ١١٢ \_ باب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق رسول الله على ١١٢
    - ١١٣ باب ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا.
- 118 \_ بَابِ ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن جميع الصحابة المسحابة
- 110 \_ بَابِ ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن جميع الصحابة الصحابة
- 117 باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن ذريته الطيبة.
- 11٧ \_ بَابِ ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رفي في قلوب المؤمنين.
- ١١٨ بَابِ ذكر اتباع علي بن أبي طالب و في خلافته لسُنن أبي بكر وعمر وعثمان و في ونفعنا بُحبُ الجميع.

## ——<del>}</del>

# بِينْ أَرْبُهُ الْحَجْلِ ا

#### وبه أستعين

# - 11 - اب

# ذكر الشهادة للعشرة بالجنة على أجمعين(١)

(۱) قال الإمام أحمد كَالله في "عقيدته" التي رواها مُسدد: . . وأن نشهدَ للعشرةِ بالجنة؛ وهم: أبو بكرٍ، وعمر، وعثمانُ، وعليٌّ، وطلحةُ، والزُّبيرُ، وسعدٌ، وسعدٌ، وسعيدٌ، وعبد الرحمٰن بن عوف الزُّهري، وأبو عبيدة بن الجراح، ومَن شَهِد النبي على له بالجنة شهدنا له بالجنة . إلخ.

- وقال البربهاري تَخَلِّمُهُ في «شرح السُّنة»: . . والسُّنة أن نشهد للعشرة الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالجنة أنهم من أهل الجنة ، لا شكَّ فيه .

وقال: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله ﷺ بالجنة فهو صاحب بدعة، وضلالة، شاكٌّ فيما قال رسول الله ﷺ.اهـ.

- وقال ابن تيمية كُلَّهُ في «منهاج السَّنة» (٢٠٢/٦) وهو يتكلم عن علي وعثمان الله وقد استقرَّ أمر أهل السنة على أن هؤلاء مشهود لهم بالجنة، ولطلحة والزبير، وغيرهما ممن شهد له الرسول بالجنة. . . وكان طائفة من السلف يقولون: لا نشهد بالجنة إلَّا الرسول على خاصة. وهذا قول محمد ابن الحنفية والأوزاعي وطائفة أخرى من أهل الحديث، كعلي بن المديني =

وغيره، يقولون: هم في الجنة، ولا يقولون: نشهد لهم بالجنة. والصواب أنا نشهد لهم بالجنة كما استقرَّ على ذلك مذهب أهل السنة. وقد ناظر أحمد بن حنبل لعلي بن المديني في هذه المسألة. اهـ.

- ففي «السُّنة» للخلال (٤٦٩) عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: إن ابن الهيثم المُقرئ قد حُكي عنه أنه قال: لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة.

قال: لم يذاكرني بشيء!

قلت له: فلا يُجانب صاحب هذه المقالة؟

قال: قد جفاه قومٌ، وقد لقى أذى.

- وفيه (٤٧٠) قال محمد بن يحيى الكحَّال في هذه المسألة: سألت أبا عبد الله عمن لا يشهد لأبي بكر وعمر وعثمان في بالجنة؟!

فقال: هذا قول سوء، وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يُخبَر عنه بهذا، ولو علمت لجفوته. قلت له: ابن الهيثم؟

قال: نعم، قد أخبروني أنه وضع في هذا كتابًا!

وقال: وألله ما رضي أبو بكر الصديق في من أهل الردة حتى شهدوا: أن قتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار.

- وفيه (٤٧٢) قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان، فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي في أنهم في الجنة، فقال أبو عبد الله: نعم نشهد، وغلَّظ القول على من لم يشهد، واحتجَّ بأشياء كثيرة، واحتجَّ عليه بأشياء؛ فغضب حتى قال: صبيان نحن ليس نعرف هذه الأحاديث؟!

واحتُجَّ عليه بقول عبد الرحمٰن بن مهدي.

فقال، عبد الرحمن بن مهدي من هو؟! أي: مع هذه الأحاديث.

(تنبيه): قال ابن تيمية كَلَّهُ في «منهاج السُّنة» (٢٠٥/١): فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا يُذنب، بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤلاء إذا أذنب، فإن الله لا يُعذّبه في الآخرة، ولا يدخله النار، بل يدخله الجنة بلا ريب، وعقوبة الآخرة تزول عنه: إما بتوبة منه، وإما بحسناته الكثيرة، وإما بمصائبه المكفرة، وإما بغير ذلك.

# الله عمر بن العسين كَالله:

المجال على على كل مسلم عقل عن الله النبيّ الله بالجنة إذ مذاهب الرافضة والناصبة (۱)؛ أن يشهد لمن شَهِدَ له النبيّ الله بالجنة إذ كان على حِراءٍ فتزلزل به الجبل، ومعه: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى في العلى المعلى المعارة، فقال له: «اسكُن، فما عليك وعلى في أو صديق، أو شهيد»، وكذا كانوا كما قال النبي في رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله وكل لهم في كتابه أنه لا يُخزيهم، وأنه يتم لهم نورهم يوم القيامة، ويغفر لهم، وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه أعدً لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا، فرضي الله عنهم، ونفعنا بحبهم، وبحب أهل بيت رسول الله في ، وبحب أزواجه في أجمعين.

المسعودي، قال: ثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي، قال: ثنا سفيان، وشريك، وأبو بكر بن المسعودي، قال: ثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي، قال: ثنا سفيان، وشريك، وأبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زِرِّ بن حُبيش، قال: إني لقاعدٌ عند علي بن أبي طالب رضي الله عليه علي بن أبي طالب رضيه في مقول: سمعت رسول الله علي يقول: اعشرةٌ في الجنة ـ وهو على حِراءِ ـ: رسول الله عليه، وأبو بكر، وعمر، وعشمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمٰن بن عوف، وسعيد بن زيد بن عَمرو بن نفيل (٢).

فإن الذنوب مطلقًا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب، لكن العقوبة بها
 في الآخرة في جهنم تندفع بنحو عشرة أسباب. . . ثم ذكرها كاملة.

<sup>(</sup>١) سيعقد المصنف في التعريف بالرافضة بابًا خاصًا برقم (٢٥٨).

وأما الناصبة، فقد قال قوام السنة كَلَّلَهُ في «الحُجَّة» (٢/٥٥٠): و(الناصبة) سُمُّوا ناصبة لأنهم نصبوا العَداوة لعلي رَفِي اللهِ ولأهل بيت رسول الله على الهـ.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٥٥٩)، وفي إسناده: محمد بن القاسم الأسدي، كذَّبه الإمام =

قال: قلت: وما ذاك؟

قال: كان رسول الله على حراء، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمٰن بن عوف، فقال رسول الله على: «اثبت حراءٌ فإنه ليس عليك إلّا نبيٌّ، أو صديقٌ، أو شهيد».

قال: قلت: فمن العاشر؟

قال: أنا(١).

أحمد بن حنبل والدارقطني. انظر: «الميزان» (١٢/٤).

<sup>«</sup>فائدة»: ذكر ابن تيمية كَلْلَهُ في «منهاج السنة» (٤١٦/٧) أن الرافضة - قبحهم الله - يكرهون نطق لفظ (العشرة) لبغضهم للرجال العشرة إلّا عليًا فيه، ولهذا هم يختارون التكلم بلفظ التسعة على لفظ العشرة، فنسأل الله العافية مما ابتلاهم به.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۳۸ و ۱۲۳۰)، وأبو داود (۲۲۸۸)، والنسائي في «الكبرى» (۸۱۳٤)، والترمذي (۳۷۵۷)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

نُفيل، فتحرَّك الجبل، فقال رسول الله ﷺ: «اسكن حراء فليس عليك إلَّا نبيٌّ، أو صديقٌ، أو شهيد»، فسكن الجبل(١).

#### الله عدر بن العسين الكلفة

ولكل حديث من هذه طُرُق جماعة نكتفي منها بما ذكرنا.

المجار القاسم، قال: ثنا شيبان أبو معاوية، عن أبي اليعفور، عن يزيد بن الحارث هاشم بن القاسم، قال: ثنا شيبان أبو معاوية، عن أبي اليعفور، عن يزيد بن الحارث العبدي، قال: قدِمَ سعيد بن زيد بن عَمرو بن نُفيل الكوفة، فدخل على المُغيرة بن شعبة وهو أمير، فأوسع له إلى جنبه، فقال: أشهد أني سمعت أبا بكر الصديق في يقول لرسول الله على المنتي قد رأيت رجلًا من أهل الجنة.

فقال: «أنا من أهل الجنة».

فقال: إني لست عنك أسأل، قد عرفتُ أنك من أهل الجنة، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۰۰)، ولم یذکر معهم: سعید بن زید رفیه. ورواه أحمد (۹٤۳۰)، والترمذي (۳۲۹٦) ولم یذکرا سعدًا وسعیدًا رفیها.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في "السُّنة" (١٤٨٤)، وابن عدي في "الكامل" (٨/٣٥٧) في ترجمة النضر الخزاز، وقال: وللنضر غير ما ذكرت إلَّا أن عامة ما قاله عن عكرمة، عن ابن عباس على هو هذا الذي ذكرت، ومع ضعفه يكتب حديثه. اه.

افأنا من أهل الجنة، وأنت من أهل الجنة، وعمر من أهل الجنة، وعثمان من أهل الجنة، وعثمان من أهل الجنة، وعليٌّ من أهل الجنة، وطلحة من أهل الجنة، والزبيرُ من أهل الجنة، وسعدُ من أهل الجنة، وعبد الرحمٰن من أهل الجنة»، ولو شئتُ لسميتُ العاشر.

قال: عزمتُ عليك لما سميته.

قال: أنا \_ يعني: سعيد بن زيد \_.

١٣٣٢ - و الما أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: ثنا محمد بن عثمان بن كرامة، قال: ثنا عبيد الله بن [١٠١/ب] موسى، عن شيبان، عن أبي يعفور، عن يزيد بن الحارث العبدي، قال: قدم سعيد بن زيد الكوفة فدخل على المُغيرة بن شعبة. . . فذكر مثل حديث الفريابي.

الدراوردي.

البغوي، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا عبد الحميد الحميد الحماني، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ح.

١٣٣٥ ـ و ٢٣٥ البو بكر قاسم بن زكريا الطؤز، قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال: أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد الرحمٰن بن مُميد بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن جده عبد الرحمٰن بن عوف، قال: قال رسول الله على البحنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمٰن في الجنة، وسعد في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمٰن في الجنة، وسعد في الجنة، وسعد في الجنة، والجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (١٦٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨١٣٨)، والترمذي (٣٧٤٧). - قال ابن أبي حاتم كَلْلُهُ في «علل الحديث» (٢٦١٣): سألت أبي عن حديث رواه عبد العزيز الدراوردي، عن عبد الرحمٰن بن حميد بن =

# --- ااا - باب

# ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمحبتهم ونفعنا بمحبتهم

# الله عمر بن وبعسين كَغَلَلْهُ:

المجمعة الله وإياكم أن خلافة أبي بكر، وعمر، وعمر، وعثمان، وعلي على بيانها في كتاب الله على وفي سُنة رسول الله على وبيان من قول التابعين لهم وبيان من قول التابعين لهم بإحسان، ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله على أن يشُكَّ في هذا.

#### \* فأما دليل القرآن:

فِإِنَّ اللهِ وَعَبِلُوا اللهِ وَعَبَلُوا الصَّالِحَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَ اللهِ اللهِ عَبْلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَتَخْلِفَ اللهِ اللهُ الل

<sup>=</sup> عبد الرحمٰن بن عوف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمٰن بن عوف، عن النبي على قال: «عشرة في الجنة».

ورواه موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمر بن سعيد بن سريج، عن عبد الرحمٰن بن حميد، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي على .
قلت لأبي: أيهما أشبه؟

قال: حديث موسى أشبه؛ لأن الحديث يروى عن سعيد من طرق شتًى، ولا يُعرف عن عبد الرحمٰن بن عوف، عن النبي على في هذا شيء.اهـ.

## الم معمر بن وبعسين كَثَلَمْهُ:

فقد والله أنجز الله الكريم لهم ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد الرسول على ومكّنهم في البلاد، وفتحوا الفتوح، وغنموا الأموال، وسبوا ذراري الكفار، وأسلم في خلافتهم خلقٌ كثير، وقاتلوا من ارتد عن الإسلام حتى أجلوهم، وراجع بعضهم، كذلك فعل أبو بكر الصديق من فكان سيفه فيهم سيف حقٌ إلى أن تقوم الساعة.

وكذلك الخليفة الرابع وهو علي بن أبي طالب رهي كان سيفه في الخوارج سيف حقّ إلى أن تقوم الساعة.

فأعزَّ الله الكريم دينه بخلافتهم، وأذلوا الأعداء، وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السُّنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع أُمة محمد على من أهل السُّنة والجماعة.

#### \* وأما ما جاءً عن النبي عَيْ:

- فإنه روى سفينة مولى رسول الله على قال: سمعت النبي على يقول: «الخلافة ثلاثون سَنَة»، ثم قال: أمسِك: أبو بكر سَنتان، وعمر عشر، وعثمان ثنتا عشرة، وعلى ستٌ، وكذا وَلوها.
  - وكذا روى أبو بكرة صَلِيْهُ عن النبي ﷺ شبيهًا بهذا.
    - وقال على: «الأئمة من قريش».
- وقول النبي على: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ».

وسنذكر السُّنن والآثار في ذلك.

البغوي، قال: ثنا محدد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا على بن الجعد، قال: أخبرني حماد بن سلمة، عن سعيد بن مجمهان، عن سفينة، قال:

سمعت النبي عَلَيْ يقول: «الخلافة ثلاثون سنة»، ثم قال: أمسِك؛ خلافة أبي بكر سنتان، وعمر عشر، وعثمان ثنتا عشرة، وعليٌّ ستٌّ.

قال على بن الجعد: قلت لحماد بن سلمة: سفينة القائِل: أمسِك؟ قال: نعم (١).

(۱) رواه أحمد (۲۱۹۱۹ و۲۱۹۲۸ و۲۱۹۲۸)، والترمذي (۲۲۲۲)، وأبو داود (٤٦٤٧).

زاد أحمد: «.. ثم يكون بعد ذلك الملك».

وزاد أبو داود: «..ثم يؤتي الله المُلكَ \_ أو ملكه \_ من يشاء». وصححه الإمام أحمد كَثَلَلهُ.

- ففي «السُّنة» للخلال (٦٢٦) قال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة وَ السُّنة ، فصحَّحه، وقال: قلت: إنهم يطعنون في سعيد بن جُمهان.

فقال: سعيد بن جمهان ثقة، روى عنه غير واحد. اهـ.

- وفيه أيضًا (٦٤٩) سُئل أحمد فيمن ضعَّف حديث سفينة من قبل سعيد بن جُمهان؟

فقال: بئس القول هذا! سعيد بن جُمهان رجلٌ معروف، روى عنه حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، والعوام، وعبد الوارث، وحشرج بن نباتة، هؤلاء خمسة أحفظ أنهم رووا عنه.اه.

- قال الترمذي: وهذا حديث حسن، قد رواه غير واحدٍ عن سعيد بن جُمهان، ولا نعرفه إلَّا من حديث سعيد بن جُمهان. اه.

- قال ابن تيمية كَلَّهُ في "مجموع الفتاوى" (٢٤٨/٣٦): وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جُمهان عن سفينة مولى رسول الله على رواه أهل السنن: كأبي داود وغيره، واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد، واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه، حتى قال أحمد: من لم يُربِّع بعليٌ في الخلافة فهو أضلٌ من حمار أهله، ونهى عن مناكحته وهو متفقٌ عليه بين الفقهاء وعلماء السُّنة. اهد.

المجالات والمجاند عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا بيد بن عارون، وهشيم بن بشير، قالا: أنا العوام بن حوشب، قال: ثنا سعيد بن جُمْهان، قال: سمعت سفينة رضي أنه على الله وعمر، وعمر، وعثمان، في أُمتي ثلاثون سنة»، فحسَبْنا فوجدنا أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًا من وعليًا من المنه الله المنه الله المن المنه المنه

المجموعة المجموعة المجان المواهيم بن موسى الجوزي، قال: ثنا محمد بن إشكاب، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: ثنا هشيم، عن العوام، عن سعيد بن جُمْهان، عن سفينة مولى رسول الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «الخلافة في أُمتي ثلاثون سنة»، قال: فعدوا ذلك فوجدوه.

## الله عدر بن العسين كَفْلَتْهُ:

ولحديث سفينة طُرق جماعة. [١/١٠٢]

الحسن الحسن الله بن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحسن الحسن المسمي.

المجاج بن محمد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، الحجاج بن محمد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة، قال: وفدنا مع زياد على معاوية كَلِّلُهُ فلما دخلنا عليه، قال لأبي: يا أبا بكرة، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله عليه قال: إني سمعت رسول الله عليه يقول: «الخلافة ثلاثون، ثم تكون مُلكًا»(١).

المحدد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا محمد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني خالد بن يزيد، قال: حدثني سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، عن شُفَيِّ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٢٠٤٤٥)، وأبو داود (٤٦٣٥) بنحوه، وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث.

بن ماتع، قال: سمعت عبد الله بن عَمرو بن العاص رفيها، يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: «ليكوننَّ منكم اثنا عشر خليفة، أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلَّا قليلًا، وصاحب رحا دارة العرب<sup>(۱)</sup> يعيش حميدًا، ويموت شهيدًا».

فقال رجلٌ: من هو يا رسول الله؟ قال: «عمر بن الخطاب».

ثم التفت إلى عثمان بن عفان، فقال: «وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصًا كساكه الله وعجل ، فوالذي بعثني بالحقِّ لئِن خلعته لم تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط».

فقال رجل من قومه: ما لنا ولهذا، إنما جلسنا لتذكرنا.

قال: فقال: أما لو تركتني لأخبرتك بما قال فيهم واحدًا واحدًا".

١٣٤٢ \_ وأكبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: ثنا

<sup>(</sup>۱) في «تهذيب اللغة» (٣١٤/١٤): (رحَى القوم): سَيِّدُهم الذي يَصدُرون عن رَحًا دارَةِ رَحًا دارَةِ العرب. اهـ.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۲۰٥)، والطبراني في «الكبير» (۱۲)، وابن
 عدي في «الكامل» (٣٤٦/٥) في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث.

وذكره الذهبي في «الميزان (٢/ ٤٤٣) في ترجمته، وجعل هذا الحديث من أنكر ما روي عن الليث. وقال: أنا أتعجب من يحيى مع جلالته ونقده كيف يروي مثل هذا الباطل ويسكت عنه، وربيعة صاحب مناكير وعجائب. اهـ.

قلت: يريد بيحيى هاهنا ابن معين كما ستأتى الرواية القادمة.

وروى البخاري (٧٢٢٢)، ومسلم (١٨٢١) عن جابر بن سَمُرة وَال اللهُ مَال اللهُ مَال اللهُ عَلَي النبي اللهُ اللهُ اللهُ من النبي على النبي اللهُ الل

فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: «كلهم من قريش».

يميى بن معين، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف، قال: كنا عند شُفَيِّ الأصبحي، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو فقال: سمعت رسول الله عليه فقال: سمعت خلفي اثنا عشر خليفة، أبو بكر لا يلبث خلفي إلَّا قليلًا، وصاحب رحا دارة العرب يعيش حميدًا، ويموت شهيدًا».

قالوا: ومن هو؟

قال: «عمر بن الخطاب».

قال: ثم التفت إلى عثمان، فقال: «يا عثمان، إن كساك الله تميصًا، فأرادك الناس على خلعه، فلا تخلعه فوالذي نفسي بيده لئن خلعته، لا ترى (١) الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط».

### ن فل معمر بن وبعسين كَفَلْقهُ:

المخلافة بعد أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى الله خلقٌ كثير، فمنهم من عَدَلَ فأجره على الله، ومنهم من قصّر فيما يجب لله على عليه وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله على وهو أحكم الحاكمين، وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، وبالصلاة خلفهم، وبالجهاد معهم، وبالحجّ معهم، مع البَرِّ منهم والفاجر، والعدل منهم والجائِر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يُفرِّج الله عَلَى .

المحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في أُمرائِنا مؤلاء؟

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (لا ترح ريح)، وكتب فوقها: خ. وفي الهامش: (لا ترى الجنة) صح.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها: (وقال) خ.

فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجِّنا، وهم لغزونا، وهم لغزونا، وهم لقسم فيئِنا، وهم لإقامة حُدودنا، والله إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر، وما يُصلحُ الله بهم أكثر مما يُفسِدُ.

1720 - وقيل للحسن: يا أبا سعيد، إن خارجيًّا خرج بالخُريبة (١). فقال: المسكين رأى منكرًا فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه (٢).

(۱) وفي لفظ: قال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسًا: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود، والله ما يستقيم الدين إلّا بهم، وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وأن فرقتهم لكفر.

«العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين» (ص1٤٩).

(٢) تقدم مسندًا برقم (٥٧).

- وفي «السنة» لعبد الله بن أحمد (١٥١٢) عن عاصم بن بَهدَلَة قال: خرج خارِجيِّ بالكوفةِ، فقيل: يا أبا وائل، هذا خارجيٌّ خرج فقُتِلَ.

قال: والله ما أعزَّ الله هذا مِن دينٍ، ولا دفعَ عن مَظلوم.

- قال محمد بن علي القَلْعي في "تهذيب الرياسة وترتيب السياسة" (٩٥): نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلّا بإمام موجود، لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدّى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة، لو لم يكن للناس إمام مطاع؛ لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأُمة إمام قاهر؛ لتعطلت المحاريب والمنابر، وانقطعت السبل للوارد والصادر. لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام، وضاعت الأيتام، ولم يحج البيت الحرام. لولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة؛ لما نكحت الأيامي، ولا كفلت اليتامي. لولا السلطان لكانت الناس فوضى، ولأكل بعضهم بعضًا، وفي الحديث: السلطان ظلُّ الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم.

وقال عثمان ﷺ: ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. ومعنى (يزع) أي: يمنع ويكف ويردع. وقال بعض القدماء: الدين والسلطان توأمان. اهـ.

وقد تقدم الكلام على مسائل السمع والطاعة والنهي عن الخروج على الأئمة في أبواب الخوارج في أوائل أبواب هذا الكتاب. وانظر فقرة (٧٢).

## --- ا ۱۱۲ - باب

# ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق رضي المعديق المنطقة الم

(١) أطال ابن تيمية كَثَلَثُهُ في «منهاج السُّنة» (٤٨٦ ـ ٥٢٥) الكلام عن مسألة خلافة أبي بكر صَّحَيْهُ هل كانت بالنص الجلي أم الخفي أم بغير نصِّ؟

فقال بعد ذكره للخلاف وأدلة الفريقين: والتحقيق: أن النبي في دلً المسلمين على استخلاف أبي بكر فيه وأرشدهم إليه بأمور متعدّدة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راضٍ بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدًا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شكّ: هل ذلك القول من جهة المرض، أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاءً بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر في ...

فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة، لبينه النبي على بيانًا قاطعًا للعذر؛ لكن لما دلتهم دلالات مُتعدِّدة على أن أبا بكر هو المُتعيِّن وفهموا ذلك، حصل المقصود، والأحكام يُبينها على تارة بصيغة عامة، وتارة بصيغة خاصة، ولهذا قال عمر بن الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. رواه البخاري ومسلم.

وفي الصحيحين أيضًا عنه أنه قال يوم السقيفة بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبُّنا إلى رسول الله على. ولم ينكر ذلك منهم منكرٌ...

ومثل هذه الأمور كلما تدبَّرها العالم، وتدبَّر النصوص الثابتة وسير =

الصحابة، حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن قلبه: أنه كان من الأمور المشهورة عند المسلمين أن أبا بكر ولي مُقدَّم على غيره، وأنه كان عندهم أحق بخلافة النبوة، وأن الأمر في ذلك بيِّنٌ ظاهر عندهم، ليس فيه اشتباه عليهم؛ ولهذا قال على: «يأبى الله والمؤمنون إلَّا أبا بكر».

ومعلوم أن هذا العلم الذي عندهم بفضله وتقدُّمه، إنما استفادوه من النبي على بأمور سمعوها وعاينوها، وحصل بها لهم من العلم ما علموا به أن الصديق أحق الأمة بخلافة نبيهم، وأفضلهم عند نبيهم، وأنه ليس فيهم من يشابهه حتى يحتاج في ذلك إلى مناظرة.

ولم يقل أحدٌ من الصحابة قط: إن عمر، أو عثمان، أو عليًا، أو غيرهم أفضل من أبي بكر، أو أحق بالخلافة منه. وكيف يقولون ذلك، وهم دائمًا يرون من تقديم النبي الله لأبي بكر على غيره، وتفضيله له، وتخصيصه بالتعظيم، ما قد ظهر للخاصِّ والعامِّ؟! حتى إن أعداء النبي على من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، يعلمون أن لأبي بكر من الاختصاص ما ليس لغيره.

كما ذكره أبو سفيان بن حرب يوم أُحد، قال: أفي القوم محمد؟ ثلاثًا. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قُحافة؟ . . وكل قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ . . وكل ذلك يقول لهم النبي على الا تجيبوه . أخرجاه في الصحيحين .

فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر على كان أخص الناس بمحمد على الفهذا النبي وهذا صديقه، فإذا كان محمد أفضل النبيين، فصديقه أفضل الصديقين.

فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسول الله على له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعًا.

ولكن النص دلَّ على رضا الله ورسوله بها، وأنها حقّ، وأن الله أمر بها وقدرها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها؛ لأنه حينئذ كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهد.

وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد، ودلت النصوص على =

صوابهم فيما فعلوه، ورضا الله ورسوله بذلك، كان ذلك دليلًا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره، ما علم المسلمون به أنه أحقهم بالخلافة، وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص.

كما قال النبي على لما أراد أن يكتب لأبي بكر، فقال لعائشة والحي الدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا، فإني أخاف أن يتمنى متمنّ، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». أخرجاه في الصحيحين.

وفي البخاري: «لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ويدفع الله ويأبى المؤمنون».

فبيّن في أنه يريد أن يكتب كتابًا خوفًا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، والأمة حديثة عهد بنبيها، وهم خير أُمَّة أخرجت للناس، وأفضل قرون هذه الأمة، فلا يتنازعون في هذا الأمر الواضح الجلي، فإن النزاع إنما يكون لخفاء العلم أو لسوء القصد، وكلا الأمرين مُنتف، فإن العلم بفضيلة أبي بكر في جلي، وسوء القصد لا يقع من جمهور الأُمة الذين هم أفضل القرون؛ ولهذا قال: "يأبي الله والمؤمنون إلّا أبا بكر"، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر الصديق واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد فلا يحتاج إليه، فتركه لعدم الحاجة وظهور فضيلة الصديق واستحقاقه، وهذا أبلغ من العهد.اه.

- وقال (١/ ٥٣٦): وأما أبو بكر فتخلف عن بيعته سعد بن عبادة اللهم كانوا قد عينوه للإمارة، فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر. ولكن هو مع هذا الله لم يعارض، ولم يدفع حقًا ولا أعان على باطل. بل قد روى الإمام أحمد في «مسند الصديق»، عن عفان، عن أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن - هو الحميري - فذكر حديث السقيفة، وفيه أن الصديق على قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر، فبرُّ الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم»، قال: فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فهذا لفاجرهم»، ولعل حميدًا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك، وفيه فائدة جليلة جدًّا، وهي أن سعد بن عبادة من نزل عن مقامه الأول في دعوى =

### ن قال معمر بن وبعسين كَغَلَلْهُ:

الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان: أنه لم يختلف من شمله الإسلام وأذاقه الله الكريم طعم الإيمان: أنه لم يكُن خليفة بعد رسول الله على إلا أبو بكر الصديق والله الله يجوز لمسلم أن يقول غير هذا، وذلك لدلائِل خصّه الله الكريم بها، وخصّه بها النبي في حياته، وأمر بها بعد وفاته، منها:

- وقال على: «إن أمنَّ الناس عليَّ في صُحبته وماله أبو بكر».

<sup>=</sup> الإمارة، وأذعن للصديق بالإمارة، فرضي الله عنهم أجمعين. اه.

<sup>(</sup>١) سيورد المُصنِّف تَخْلَلْتُهُ هذه الأحاديث مسندة.

فكل هذه الخِصال الشريفة الكريمة دلَّت على أنه الخليفة بعده، لا يشكُّ في هذا مؤمن.

وأما ما كان بعد وفاته:

فإنه رواه جُبير بن مُطعم: أن امرأة أتت النبي على فكلمته في شيء؛ فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك؟ تُعرِّض بالموت.

فقال لها: «إن لم تجديني فأتى أبا بكر».

ثم بايعه المهاجرون والأنصار معرفة منهم بحق أبي بكر وفضله، ومبايعة على بن أبي طالب ضيائه، لَهُوَ أول من بايعه من بني هاشم.

• وروى الشعبي، عن شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي بن أبي طالب عليه وقت ما قُتل: استخلف علينا؟

فقال: ما أستخلف، ولكن إن يُرد الله على بهذه الأمة خيرًا يجمعهم على خيرهم.

• ورُويَ أن أبا بكر رهم قام بعدما بويع له، وبايع له علي بن أبي طالب والمحابه، قام ثلاثًا يقول: أيها الناس، قد أقَلتُكم بيعتكم، هل من كارِهِ؟

قال: فيقوم عليٌّ رَفِي في أوائِل الناس فيقول: لا والله لا نقيلك، ولا نستقيلك، قدَّمك رسول الله عِينَ ، فمن ذا الذي يؤخِّرُك؟

• وقال علي علي الله في حديث طويل وقد دخل عليه عبد الله بن الكوَّاء، وقيس بن عُبَاد، وقد سألاه بعد رجوعه من قتال الجمل، فقالا: هل معك عهد من رسول الله بين ؟

فقال: أما أن يكون عندي عهدٌ من رسول الله على فلا والله، ولو

كان عندي عهدٌ من رسول الله على ما تركت أخا تيم بن مُرَّة (١) ولا ابن الخطاب على منبره، ولو لم أجد إلَّا يدي هذه؛ ولكن نبيكم على نبي برحمة لم يمت فجأة، ولم يُقتل قتلًا، مرض ليالي وأيامًا، وأيامًا وليالي، يأتيه بلالٌ فيُؤذنه بالصلاة، فيقول: «مروا أبا بكر فليُصلِّ بالناس»، وهو يرى مكاني، فلما قبُض رسول الله على نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عَضُد الإسلام، وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رَضِي رسول الله على لديننا، فولينا الأمر أبا بكر، فأقام أبو بكر كله بين أظهرنا، الكلمة جامعة، والأمر واحد، لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحدٌ منا على أحدٍ بالشرك، ولا يقطع منه البراءة، فكنت والله آخُذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر كله.

### ن قال معمر بن وبعسين كَخْلَلْهُ:

ثم ذكر عليٌّ صَّلِيَّته: عمر بن الخطاب صَّلِيَّته، فذكر من فضله ومن شرفه وبيعته له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له.

وسنذكر ما قاله في الجميع إن شاءَ الله وصدق علي رضي الله وسنذكر ما

• وروى عبدُ خيرٍ، قال: سمعت علي بن أبي طالب في يقول: قبض الله تبارك وتعالى نبيه على على خير ما قُبض عليه نبي من الأنبياءِ،

<sup>(</sup>١) يعني: أبا بكر الصديق فيهد.

قال: فأثنى عليه، قال: ثم استُخلِف أبو بكر ولله على خير ما قَبَض الله وكال وسول الله وكان خير هذه الأمة بعد نبيها، ثم استخلف عمر وكان خير هذه الأمة بعد نبيها، ثم استخلف عمر وكان خير هذه بعمل بعملهما وسُنتهما، ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها، وبعد أبي بكر.

يعني: سبق رسول الله على بالفضل، وثنَّى أبو بكر بعده بالفضل، وثلَّث عمر بالفضل بعد أبي بكر.

### ن قال معمر بن وبعسين كَغْلَمْهُ:

هذا كله مع ما يُروى عن علي رَفِي فَ فَي فَضَل أَبِي بكر وعمر رَفِي الله ما قلنا.

وسنذكرُ فضلهما من قول عليٍّ وَفِي ما يقرُّ الله الكريم به أعين المؤمنين، ويسخن به أعين المنافقين، ويذل نفس كل رافضي وناصبي الذين قد خُطِي بهم عن طريق الحقِّ، وسلك بهما طرق الشيطان فاستحوذ عليهم، فهم في غيِّهم يتردَّدون، وعن طريق الرشاد متنكبون.



### \_\_\_\_ باب \_\_\_

### ذكر الأخبار التي دلت على ما قلنا

١٣٤٧ - تا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري، قال: ثنا أبو مروان عمد بن عثمان العثماني، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه، قال: أتت النبي عليه امرأةٌ فكلَّمته في شيءٍ، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك؟ كأنها تعني الموت.

فقال: «إن لم تجديني ائتي أبا بكر»(١).

۱۳٤۸ - ولا الله الكُلُوذاني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا محمد بن عبد الحميد، قال: ثنا محمد بن رزق الله الكُلُوذاني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، قال: أخبرني محمد بن جُبير بن مُطعِم: أن أباه جُبير بن مطعم حدَّثه: أن امرأة أتت رسول الله على فكلَّمته في شيءٍ، فأمرها بأمرٍ، فقالت: إن جئتُ يا رسول الله فلم أجدك؟ تُعرِّض بالموت.

فقال لها: «إن لم تجديني فائتي أبا بكر».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦٧٥٥)، والبخاري (٣٦٥٩)، ومسلم (٢٣٨٦).

\_ قال ابن تيمية كُلُله في «منهاج السنة» (٨/ ٥٧٥): النبي على أرشد الأمة الى خلافة الصديق، ودلهم عليها، وبيَّن لهم أنه أحق بها من غيره. مثل ما أخرجاه في الصحيحين عن جبير بن مطعم. . . \_ فذكره \_ . والرسول علم أن الله لا يختار غيره، والمؤمنون لا يختارون غيره، ولذلك قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» . فكان فيما دلهم به من الدلائل الشرعية، وما علم بأن الله سيقدره من الخير الموافق لأمره ورضاه ما يحصل به تمام الحكمة في خلقه وأمره، قدرًا وشرعًا . اهد.

١٣٤٩ ـ و تعالى المعاربا المطرّز، قال: ثنا عمار بن الحسن ومحمد بن حميد الرازي، قالا: ثنا أبو تُميلة وهو يحيى بن واضح، قال: ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُليكة، قال: قال رجلٌ لأبي بكر: يا خليفة الله.

قال: لست بخليفة الله؛ ولكني خليفة رسول الله علية.

قال: أنَّا خليفة محمد ﷺ، وأنا راضٍ بذلك.

\_ يعني: فكَرِه أن يُقال: يا خليفة الله وَجَلِلٌ \_(١).

المحمد، قال: ثنا بحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الطيار عَنْ الله بن الله بن بكر عَنْ الله بن الله بن بكر عَنْ الله بن الله بنا ، وأحناه علينا .

المحمد الضّبعي، قال: ثنا أيوب بن منصور الضَّبعي، قال: ثنا أيوب بن منصور الضَّبعي، قال: ثنا شبابة \_ يعني: ابن سوَّار \_، قال: ثنا شعيب بن ميمون، عن حصين بن عبد الرحمٰن، وأي جَنَّاب (٢) كلاهما، عن الشعبي، عن شقيق بن سلمة، قال: قيل لعلي بن أبى طالب عَيْنَهُهُ: استخْلِف علينا.

قال: ما أستخلف؛ ولكن إن يُردِ الله على بهذه الأُمة خيرًا؛ يجمعهم على خيرِهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم.

ابن أبي داود، قال: ثنا أبوب بن محمد الوزَّان، قال: ثنا مروان، قال: ثنا مروان، قال: ثنا مروان، قال: ثنا مُسَاور الورَّاق، عن عَمرو بن سفيان، قال: خطبنا علي بن

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن حكم قول: (خليفة الله) برقم (٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش: (حباب) خع.

أبي طالب ضيطه يوم الجمل، فقال: أما بعد، فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله على فيها عهدًا فنتبع أمره، ولكنا رأيناها مِن تلقاء أنفُسِنا، استُخلف أبو بكر كُلُلهُ؛ فأقام [١٠٣/ب] واستقام، ثم استُخلف عمر؛ فأقام واستقام.

المحمد بن معاوية بن معاوية بن معاوية بن المحمد بن معاوية بن معاوي

قال: فيقوم على رضي في أوائِل الناس يقول: لا والله لا نقيلك، ولا نستقيلك، قدَّمك رسول الله ﷺ فمن ذا الذي يؤخِّرُك.

الفلّاس، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبو إدريس تليد بن سليمان، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبو إدريس تليد بن سليمان، قال: ثنا أبو الجحّاف، قال: احتجب أبو بكر رَفِيْ عن الناس ثلاثًا يُشرف عليهم كل يوم، فيقول: قد أقلتكم بيعتي فبايعوا من شئتم.

قال: فيقوم علي بن أبي طالب رضي فيقول: لا والله لا نقيلك، ولا نستقيلك، ولا نستقيلك، قدَّمك رسول الله ﷺ فمن ذا الذي يؤخِّرُك.

الرقي، قال: ثنا أبي، قال: ثنا إسحاق الأزرق، قال: ثنا أبو سنان، عن الضحاك بن مزاحم، الرقي، قال: ثنا أبي قال: ثنا إسحاق الأزرق، قال: ثنا أبو سنان، عن الضحاك بن مزاحم، عن النَّزَّال بن سَبْرَة الهِلالي، قال: وافقنا من علي بن أبي طالب في فالذات يوم طيْبَ نفس ومُزَاحًا، فقلنا: يا أمير المؤمنين، حدثنا عن أصحابك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (صالح)، والصواب ما أثبته كما في «الميزان» (٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (هاشم) خ ع.

قال: كل أصحاب رسول الله ﷺ أصحابي.

قلنا: حدثنا عن أصحابك خاصَّة.

قال: ما كان لرسول الله ﷺ صاحبٌ إلَّا كان لي صاحبًا.

قلنا: حدثنا عن أبي بكر.

قال: ذاك امرؤ سمًّاه الله عَيْلٌ صديقًا على لسان جبريل عَلَى ، ولسان محمد عليه ، كان خليفة رسول الله عليه ، رضيه لديننا ؛ فرضيناه لدنيانا . . . وذكر الحديث (١) .

١٣٥٧ \_ كانا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال: ثنا إبراهيم بن فهد، قال: ثنا محمد بن خالد الواسطى، قال: ثنا شريك، عن أبي بكر الهُذلي، عن الحسن، قال: قال على ضَيُّهُ: قدُّمَ رسول الله ﷺ أبا بكر ضِّهُ يُصلي (٢) بالناس، وقد رأى مكاني، وما كنت غائِبًا ولا مريضًا، ولو أراد أن يُقدِّمني لقدَّمني، فرضينا لدُنيانا من رضيه رسول الله ﷺ لدِيننا (٣).

١٣٥٨ \_ ولا الله عمر بن أيوب السقطي، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن قال: دخل عبد الله بن الكوَّاء وقيس بن عُبَاد على على بن أبي طالب رضي بعدما فرغ من قتال الجمل، فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت، رأيًا رأيته حين تفرُّقت الأُمة، واختلفت الدعوة، أنك أحقُّ الناس بهذا الأمر، فإن كان رأيًا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدًا عهد إليك رسول الله على، فأنت الموثوق المأمون على رسول الله على فيما تُحدِّث عنه.

قال: فتشهَّد على ضِّجْهُ، قال: وكان القوم إذا تكلُّموا تشهدوا،

ستأتي بتمامها برقم (٢٠٢٩)، وإسنادها لا يصح. (1)

في الهامش: (فصلى) خع. (4)

في إسناده: أبو بكر الهذلي، قال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٥٩): (٣) يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. اه.

قال: فقال: أما أن يكون عندي عهدٌ من رسول الله على فلا والله، ولو كان عندي عهدٌ من رسول الله عليه ما تركت أخا تيم بن مُرَّة، ولا ابن الخطاب على منبره، ولو لم أجد إلَّا يدي هذه؛ ولكن نبيكم ﷺ نبئُ رحمة، لم يمُت فجأة، ولم يُقتل قتلًا، مرض ليالي وأيامًا، وأيامًا وليالي، فيأتيه بلالٌ فيؤذنه بالصلاة، فيقول: «مروا أبا بكر فليُصلِّ بالناس"، وهو يرى مكانى، فلما قُبض رسول الله على نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عَضُد الإسلام، وقوام الدين، فرضينا لدُنيانا من رضي رسول الله ﷺ لدِيننا، فولّينا الأمر أبا بكر رضي ، فأقام أبو بكر رَخْلَلهُ بين أظهرنا، الكلمةُ جامعة، والأمرُ واحد، لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحدٌ منا على أحدٍ بالشرك، ولا نقطع منه البراءَة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر كَظَّلَتْهُ، فأقام عمر بين أظهرنا، الكلمةُ جامعة، والأمرُ واحد، لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحدٌ منا على أحد بالشرك، ولا [١٠٤/أ] نقطع منه البراءَة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني، وأغزوا إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، فلما حضرت عمر رضي الوفاة ظنَّ أنه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة إلّا لحقت عمر في قبره، فأخرج منها ولده وأهل بيته، وجعلها في ستة رهط من أصحاب رسول الله علي كان فيها عبد الرحمن بن عوف، فقال: هل لكم أن أدع نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله؟ وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه أمرنا، فضرب بيده يد عثمان فبايعه، فنظرت في أمري؛ فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا الميثاق في عُنقى لعثمان، فاتبعت عثمان كِثَلِيُّهُ لطاعته حتى أديت له حقَّه (١).

<sup>(</sup>١) في إسناده: أبو بكر الهذلي، وقد تقدم الكلام عنه قريبًا.

١٣٥٩ ـ ٢٠٥٩ أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن زياد التستري، قال: ثنا سُليمان بن الحكم، قال: ثنا سُليمان بن عَمرو النخعي، عن عبد اللك بن عُمير، عن سُويد بن غَفَلَة، قال: لما بايع الناس أبا بكر الصديق عَنْ الله من قام خطيبًا؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، أذكركم بالله، أيما رجل ندم على بيعتي لما قام على رجليه.

قال: فأكبَّ الناس كأنما صبّ على رؤوسهم السُّخن، قال: فقام السُّخن، قال: فقام الله على بن أبي طالب ومعه السيف، فدنا منه حتى وضع رِجلًا على عتبة المنبر، والأُخرى على الحصبى، فقال: والله لا نقيلك، ولا نستقيلك، قدَّمك رسول الله على فمن ذا الذي يؤخِّرك (۱).

قال: ثنا كثير بن مروان الفلسطيني، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن قال: ثنا كثير بن مروان الفلسطيني، عن الحسن بن عمارة، عن المنهال بن عمرو، عن سُويد بن غَفَلَة، قال: مررتُ بنفرٍ من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر وينتقصونهما، فدخلت على على بن أبي طالب على فقلت: يا أمير المؤمنين، مررت بنفرٍ من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهل، ولولا أنهم يرون أنك تُضمِر لهما مثل ما أعلنوا ما اجترءُوا على ذلك.

قال على عليه المُضي، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أُضمر لهما إلّا الذي أتمنى عليه المُضي، لعن الله من أضمر لهما إلّا الحسن الجميل، أَخَوَا رسول الله عليه، وصاحباه، ووزيراه، رحمة الله عليهما، ثم قام دامع العين يبكي قابضًا على يدي حتى دخل المسجد، فصعد المنبر، وجلس

<sup>(</sup>۱) في إسناده: سُليمان بن عَمرو النخعي؛ كذَّبه غير واحد من أهل العلم. قال الإمام أحمد كَثَلَمُهُ: كان يضع الحديث. «الميزان» (۲۱۲/۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (صالح)، وقد تقدم التنبيه عليه.

عليه متمكنًا، قابضًا على لحيته ينظر فيها، وهي بيضاء، حتى اجتمع له الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش، وأبوي المسلمين بما أنا عنه مُتنزِّه، وعما قالوا بريءٌ، وعلى ما قالوا مُعاقِب، أما والذي فلق الحبَّة، وبرأ النسمة، لا يحبهما إِلَّا مؤمنٌ تقيّ، ولا يُبغضهما إلَّا فاجرٌ رديءٌ، صحبا رسول الله ﷺ على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان، ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأى رسول الله عليه، ولا كان رسول الله عليه يرى مثل رأيهما رأيًا، ولا يُحبُّ كحبهما أحدًا، مضى رسول الله ﷺ وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون، أمّر رسول الله على أبا بكر على صلاة المؤمنين، فصلى بهم سبعة أيام في حياة رسول الله ﷺ، فلما قبضَ الله تبارك وتعالى نبيه على اختار له ما عنده، وولاه المؤمنون ذلك، وفوضوا الزكاة إليه لأنهما مقرونتان، ثم أعطوه البيعة طائِعين غير مُكرهين، أنا أول من سَنَّ ذلك له من بني عبد المطلب، وهو لذلك كاره يود أحدًا منا كفاه ذلك، وكان والله خير من بقى، وأرأفه رأفة، وأكيسَه (١) ورعًا، وأقدمه سنًا وإسلامًا، شُبُّهه رسول الله ﷺ بميكائيل رأفةً ورحمة، وبإبراهيم عفوًا ووقارًا، فسار فينا سيرة رسول الله ﷺ حتى مضى على أجله ذلك.

ثم ولَّى الأمر بعده عمر وَ استأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي به، ومنهم من كره، وكنتُ فيمن رَضِي، فلم يُفارق الدنيا حتى رضي به من كان كرهه، فأقام الأمر على منهاج النبي وصاحبه، وصاحبه، الأمر على منهاج النبي والله رفيقًا رحيمًا (١٠٤/ب] يتبع آثارهما كاتباع الفَصِيل (٢) أثر أُمِّه، وكان والله رفيقًا رحيمًا

<sup>(</sup>١) كتب فوقها: (أحسنه) خ.

<sup>(</sup>٢) (الفصيل): ولد الناقة إذا انفصل عن أُمِّه.

بالضُّعفاءِ، وللمؤمنين عونًا، وناصرًا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذه في الله لومة لائِم، ثم ضرب الله عَيْلٌ بالحق على لسانه، وجعل الصدق من شأنه حتى كنا نظن أن مَلكًا ينطق على لسانه، فأعزَّ الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قوامًا، وألقى الله عَجْلٌ له في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبَّة، شُبُّهه رسول الله ﷺ بجبريل عليه فظا غليظًا على الأعداء، وبنوح حنقًا مغتاظًا على الكفار، الضّرَّاءُ على طاعة الله آثر عنده من السرَّاءِ على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما، ورزقنا المُضى على أثرهما، والحبُّ لهما، فمن لكم بمثلهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلَّا باتباع أثرهما، والحبِّ لهما، فمن أحبني فليحبهما، ومن لم يُحبهما فقد أبغضني، وأنا منه بريءٌ، ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدُّم، ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المُفتري، ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، وعمر، ثم الله أعلم بالخير أين هو، أقول قولي هذا، ويغفر الله لي ولكم (١).

### ن قال معمر بن العسين كَفْلَنْهُ:

وفيه كذلك: كثير بن مروان المقدسي من فلسطين، كذَّبه يحيى. وقال

الفسوي: ليس حديثه بشيء.

قلت: لمتنه شواهد صحيحة.

<sup>(</sup>۱) في إسناده: الحسن بن عمارة، قال أحمد: متروك. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

فجاءً عليُ بن أبي طالب على الكيا مُسرِعًا مُسترجعًا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر، وأبو بكر وأبو بكر منه مُسجَّى، فقال: رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله على، وأنيسه، ومستراحه، وثقته، وموضع سِرِّه، ومشاورته، وكنت أول القوم إسلامًا، وأخلصهم إيمانًا، وأشدهم يقينًا، وأخوفهم لله تبارك وتعالى، وأعظمهم غناءً في دين الله وكل ، وأحوطهم على رسوله على أصحابه، وأحسنهم صُحبة، وأكثرهم مناقب، وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأحسنهم وسيلة، وأشبههم برسول الله على وسمتًا ورحمةً وفضلًا، وأقربهم وسيلة، وأكرمهم عليه، وأوثقهم عنده، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيرًا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدَّقت رسول الله عين رسوله خيرًا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدَّقت رسول الله عين حين كنَّبه الناس، فسمَّاك الله في تنزيله: (صِدِيقًا)، فقال في كتابه:

واسيته حين بخلوا، وأقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا، وصحبته في الشدَّة أكرم الصَّحبة، وصاحبه (٣) في الغار، والمُنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخَلَفْته في دين الله وَ الله والله وال

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (١/ ٣٤٩): يقال: حدب عليه يحدب إذا عطف.

<sup>(</sup>٢) في الهامش: (أيمنهم) خع.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: (صاحبته) خع.

الباغين، وقمت بالأمر حين فشلوا. . وذكر الحديث إلى آخره.

ثم قال: رضينا عن الله قضاه، وسلَّمنا له أمره، والله لن يُصاب المسلمون بعد رسول الله عليه بمثلك أبدًا... وذكر الحديث.

وسنذكره بطوله في موضع آخر(۱).

### فل معمر بن ربعسين كِلْللهُ:

من يقول على على بن أبي طالب والمحلفة أبي بكر والمحلفة أبي من المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة المحلفة الله والمحلفة المحلفة المحل

الم يبايع أبا بكر ضَيْظَيْهُ إلَّا بعد أشهر، ثم بايعه.

قيل له: إن علي بن أبي طالب رضي عند من عقل عن الله والله قدرًا، وأصوب رأيًا مما تنحله إليه الرافضة، وذلك أن الذي ينحل هذا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والله عليه فيه أشياء لو عقل ما يقول كان سكوته أولى به من الاحتجاج به، بل ما يُعرف عن علي والله عن الرضا والتسليم بخلافة أبي بكر الصديق وكذا أهل بيت رسول الله عن يشهدون لأبي بكر والفضل.

١٣٦٣ \_ المؤتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، قال: ثنا أبو خيثمة زُهير بن حرب، قال: ثنا يحيى بن سُليم، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الطيار مَعْ الله قال: وَلِينا أبو بكر مَعْ الله فخير خليفة؛ أرحمه بنا، وأحناه علينا.

<sup>(</sup>۱) ستأتي بتمامها برقم (۲۰۳۷).

### الله عسر بن العسين وَظَلَلهُ:

البي بكر فلتة (١)، وقى الله شرَّها.

#### فإن قال: كيف؟

قيل له: لما قُبِضَ النبي عَلَى ودُفِنَ اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فمضى إليهم أبو بكر ومعه عمر وسقيه وخشي أن يحدثوا شيئًا لا يُستدرك سريعًا، فكلمهم بما يحسُن ويجمُل من الكلام ووعظهم، فقال منهم قائِل: منا أميرٌ، ومنكم أميرٌ.

- قال ابن تيمية كَلِّهُ في «منهاج السنة» (٤٩٦/٥): معناه: أن بيعة أبي بكر رضي الله الله من غير تريث ولا انتظار، لكونه كان متعينًا لهذا الأمر. كما قال عمر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر.

وكان ظهور فضيلة أبي بكر في على من سواه، وتقديم رسول الله على سائر الصحابة أمرًا ظاهرًا معلومًا. فكانت دلالة النصوص على تعيينه تغني عن مشاورة وانتظار وتريث، بخلاف غيره فإنه لا تجوز مبايعته إلّا بعد المشاورة والانتظار والتريث، فمن بايع غير أبي بكر عن غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك. اه.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد كُلُّلُهُ في «غريب الحديث» (٣٥٦/٣): معنى (الفلتة): الفجأة، وإنما كانت كذلك لأنه لم ينتظر بها العوام، وإنما ابتدرها أكابِر أصحاب محمد على من المهاجرين وعامة الأنصار إلَّا تلك الطَّيرة التي كانت من بعضهم، ثمَّ أصفقوا له كلهم لمعرفتهم أن ليس لأبي بكر وله منازع ولا شريك في الفضل، ولم يكن يحتاج في أمره إلى نظر ولا مُشاورة، فلهذا كانت الفلتة، وبها وقى اللهُ الإسلامَ وأهلَه شرَّها، ولو علموا أن في أمر أبي بكر في شبهة وأن بين الخاصة والعامّة فيه اختلافًا مَا استجازوا الحُكم عليهم بعقد البيعة، ولو استجازوه ما أجازه الآخرون إلَّا لمعرفة منهم به مُتقدمة، وهذا تأويل قوله: (كانت فلتَةٌ وقى اللهُ شرَّها). اهد.

### الله عدر بن وبعسين كَفَلَتْهُ:

فلو تم هذا؛ لكان فيه بلاء عظيم، واختلفت الكلمة؛ لأنه لا يجوز أن يكونا خليفتين في وقت واحد، فقام عمر واحد على الله الكريم له فقال: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر، ثم قال لأبي بكر: مُد يدك أبايعك. فمد يده فبايعه، فعلمت الأنصار وجميع المهاجرين أن الحق فيما فعله عمر، فبايعه الجميع طائِعين غير مُكرهين لم يختلفوا عليه، وجاء علي بن أبي طالب فبايعه، وجاء الزبير فبايعه، وجاء بنو هاشم فبايعوه، فقول عمر وهيه: كانت بيعة أبي بكر فلتة. يعني: افتُلتت من أن يكون للشيطان فيها نصيب، لم يُسفك فيها دم، ولم يختلف عليه الناس، فهذا مدح لها ليس بذم يا من يطلب الفتنة، اعقل إن كنت تعقل.

١٣٦٥ ـ كَ الله الفضل العباس بن علي بن العباس النسائي، قال: ثنا مشرف بن سعيد الواسطي، قال: ثنا أحمد بن داود أبو سعيد، قال: ثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زِرِّ، عن عبد الله بن مسعود والمناس كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة بكلام قاله عمر المناس الستم تعلمون أن رسول الله على قدَّم أبا بكر فصلَّى بالناس؟

قالوا: اللَّهم نعم.

قال: فأيُّكم تطيب نفسه أن يتقدُّم أبا بكر؟

قالوا: كلنا لا تطيبُ نفسه، نحن نستغفر الله عَلِق.

١٣٦٦ \_ المثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: ثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا المودية عبد الله (١٠) بن أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عبد الرحمٰن بن أبي بكر القرشي، عن عبد الله أبي مُليكة، عن عائِشة عن قالت: لما ثَقُلَ رسول الله على قال لعبد الرحمٰن بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبيد الله)، وما أثبته من الهامش.

أبي بكر: «ائتني بِكَتِفٍ حتى أكتب لأبي بكر كتابًا لا يُختَلفُ عليه بعدي». قالت: فلما قام عبد الرحمٰن.

قال رسول الله ﷺ: «أبى الله والمؤمنون أن يُختلف على أبي بكر»(١). في معمر بن (تعسين كِلَيْلُهُ:

كان كما قال النبي على ما اختُلف على أبي بكر ضي بن بل تتابع المهاجرون والأنصار وعلي بن أبي طالب ضي وبنو هاشم على بيعته، والحمد لله \_ على رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل.

قد برًّا الله عَجَلْ على بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي عن مذهب السوء.

(١) رواه أحمد (٢٤١٩٩).

وسأل ابن أبي حاتم كِلله في «علل الحديث» (٢٦٦٠) أباه عن هذا الحديث؟

فقال: حدثنا بهذا الحديث يسرة، عن نافع، عن ابن أبي مليكة: أن النبي على مرسلًا، وهو أشبه.اه.

- وروى مسلم (٢٣٨٧) عن عائشة الله على قالت: قال لي رسول الله على: في مرضه: «ادعي لي أبا بكر، أباك، وأخاك، حتى أكتب كتابًا، فإني أخاف أن يتمنّى متمن، ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلّا أبا بكر».

- وعند مسلم (٢٣٨٥) عن ابن أبي مُليكة، سمعت عائشة وسئلت: من كان رسول الله وستخلفًا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عُبيدة بن الجراح. وفي «البداية والنهاية» (٣٨٦/١٤) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن عياش، ثنا عاصم، عن زرّ، عن عبد الله هو ابن مسعود والله سيئ، وقد المسلمون حسنًا فهو عند الله سيئ، وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر من إسناد صحيح.

قلت (ابن كثير): وهذا الأثر فيه حكاية إجماع عن الصحابة في تقديم الصديق والأمر كما قاله ابن مسعود والمجابة وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة. اه.

## --- باب ----

# ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليها

### ن قال معمر بن وبعسين كَخْلَلْهُ:

الكريمة. الكريمة.

#### \* والدليل على ذلك:

أنه لما عَلِمَ أبو بكر الصديق و موضع عمر من الإسلام، وأن الله على أعزَّ به الإسلام، وعلِمَ موضعه من رسول الله على وعلِمَ قدر ما خصَّه الله الكريم به من الفضائِل، فناصح أبو بكر ربَّه وَ الله عَلَى في أُمَّة محمد على فاستخلف عليهم عمر بن الخطاب و المحمد ا

وعلم أن الله مُسائِله عن ذلك، فما آلى جهدًا في النصيحة للمسلمين.

ولقد عارض رجلٌ من المُهاجرين لأبي بكر عَلَيْهُ، فقال له: أُذكِّرك الله عَلَى الناس رجُلًا فَظًا غُليظًا، وإن الله عَلَى سائِلُك.

فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه، فقال: أتفرِّقوني (١) إلَّا بالله؟

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (أي: أتخوفوني. من فرق يفرق).

فإني أقول له تبارك وتعالى إذا لقيته: استخلفتُ عليهم خير أهلك.

### فل معمر بن وبعسين كَفَلَتْهُ:

وصدق أبو بكر الصديق رضيه، وكيف لا يكون عمر رضيه عنده كذلك والنبي رضي قال: «لو كان بعدي نبيٌ لكان عمر بن الخطاب».

- وقال النبي على: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر».
- وقال علي بن أبي طالب عَلَيه: ما كنا نُبْعِدُ أن السكينة تنطق على لسان عمر.
  - وقال ـ أيضًا ـ علي رضي الله عبر عبدٌ ناصح الله عبلًا فنصحه.
- وزوَّج علي بن أبي طالب رَفِيْهُ ابنته أُم كلثوم بعمر رَفِيْهُ، وقُتِلَ عمر رَفِيْهُ، وقُتِلَ عمر رَفِيْهُ، وقُتِلَ عمر رَفِيْهُ، وقُتِلَ عمر رَفِيْهُ، وهي عنده.
- يعني: سبَقَ رسول الله على بالفضل، وثنَّى أبو بكر بعده بالفضل، وثلَّثَ عمر بعدهما بالفضل.
- وقال ابن مسعود كَلْلَهُ: لما أسلم عمر هَلِيَهُ قال المشركون: انتصف القوم مِنَّا؛ كان إسلام عمر عِزًّا، وكانت هجرته نصرًا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نُصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بين عيني عمر كَلُلُهُ ملكًا يُسدِّده، فإذا ذُكِرَ الصالحون فحيَّ هلا بعمر.
- وقال ابن عباس رضي الما أسلم عمر والله قال المشركون: انتصف القوم مِنًا.
- وقال ابن عباس: لما أسلم عمر بن الخطاب في نزل جبريل

على النبي على النبي على فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر.

• وقال النبي ﷺ: «اللَّهم أعزَّ الإسلام بأحبِّ الرجلين إليك، إما بعمر بن الخطاب، وإما بأبي جهل بن هشام».

فسبقت الدعوة في عمر؛ لأن الله عَجْلِقٌ كان يُحبه.

- وقال النبي ﷺ: «إن الله عَجَلَق جعل الحقَّ على لسان عمر وقلبه».
- وقال ﷺ: «قد كان يكون في الأُمم مُحَدَّثون، فإن يكن في أُمتي أُحدٌ؛ فعمرُ بن الخطاب».
- ورُوي عن أنس بن مالك عليه أن جبريل الله أتى النبي الله ، فقال: «أقرئ عمر السلام، وأخبره أن غضبه عِزٌّ، ورضاه عدلٌ»(١).

### ن فال معمر بن العسين تَخْلَلْهُ:

ولعمر بن الخطاب رضي الفضائِل ما يكثر ذكرها، وسنذكرها في غير هذا الموضع.

\* ثم قول على رضي وقد خطب الناس بالكوفة في خلافته والله على منبر الكوفة لم يُكرهه أحدٌ على قوله، ولم تأخذه في الله لومة لائم، فقال: إن خير هذه الأُمة بعد نبيها: أبو بكر، ثم عمر.

وروى عنه ابنه محمد ابن الحنفية رضي .

<sup>(</sup>۱) سيورد المُصنِّف كَلَّلُهُ هذه الآثار مسندة في أبواب فضائل عمر هَاهُ، وسيأتي تخريجها هناك.

فبهذه الأحوال الشريفة وغيرها استخلفه أبو بكر رفي الله ورضي به جميع الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وجميع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة، فالحمد لله على ذلك.

قال: من سَميتَ؟

قال: عمر بن الخطاب.

قال: رَحِمك الله وجزاك خيرًا فوالله لو تولَّيتها لرأيتُك لها أهلًا.

المربان الفريابي، قال: ثنا عَمرو<sup>(۱)</sup> بن عثمان الحمصي، قال: ثنا بشر بن شعيب، عن أبيه، عن الزهري، قال: حدثني القاسم بن محمد أن أسماء بنت عُميس أخبرته أن رجلًا من المهاجرين دخل على أبي بكر في فيه، فقال: قد استخلفت على الناس رجلًا فظًا غَليظًا.

فقال أبو بكر: أتُفَرِّقوني بالله ﴿ لَكُلُّ؟! فإني أقول لله تعالى: استخلفتُ عليهم خير أهلك.

١٣٧٠ \_ أكبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَرِيح العُكبري، قال: ثنا هناد بن

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (عمر)، والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲۲/ ۱٤٤).

السري، قال: ثنا عبدة ـ يعني: ابن سليمان ـ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زُبيد الإيامي (١) ، قال: لما حضرت أبا بكر الصديق ولله الوفاة بعث إلى عمر وله ليستخلفه، فكان مما قال له: إني موصيك بوصية إن حفظتها، إن لله وكبل حقًا عليك في الليل لا يقبله في النهار، وحقًا في النهار لا يقبله في الليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدَّى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقله عليهم، وحُق لميزان لا يوضع فيه إلَّا الحق أن يكون ثقيلًا، وإنما خفَّت موازين من خفَّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل، وخفته عليهم، وحُقً لميزان لا يوضع فيه إلَّا الباطل أن يكون خفيفًا.

ثم قال في آخر وصيته: فإن حفظتَ قولي هذا لم يكن غائِبٌ أحبَ إليك من الموت، ولا بُدَّ لك منه، وإن ضيعت قولي لم يكن غائِبٌ أبغض إليك من الموت، ولا بُدَّ لك منه، ولن تعجزه.

### و قال معمر بن وبعسين كَاللَّهُ:

لقد حفظ عمر بن الخطاب رضيه الله، ووصية رسوله و وصية رسوله و وصية رسوله و وصية رسوله و و وصية خرج و وصية خرج من الدنيا زاهدًا فيها وراغبًا في الآخرة، لم تأخذه في الله لومة لائم الله في هذا مؤمنٌ ذاق حلاوة الإيمان.

۱۳۷۱ \_ المثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمٰن اللقرئ، قال: ثنا حَيْوَة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مِشْرَح بن هَاعَانَ، قال: سمعت عُقبة بن عامر وَ الله على يقول: قال رسول الله على: «لو كان بعدي نبيٌ لكان عمر بن الخطاب» (٢).

<sup>(</sup>١) في الهامش: (اليامي) خ. وكالاهما صواب كما في كتب «الأنساب».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٤٠٥)، والترمذي (٣٦٨٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب =

۱۳۷۲ \_ و تحثنا الفريابي، قال: ثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن غُضيف بن الحارث، عن بلال مَعْنَدُ قال: قال رسول الله عَنْدُ: «جُعِلَ الحقُّ على قلب عمر ولسانه»(۱).

١٣٧٤ ـ و الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا يحيى بن إسحاق السالحيني، قال: ثنا سلمة بن الأسود، عمد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا يحيى بن إسحاق السالحيني، قال: ثنا سلمة بن الأسود، قال: أخبرني أبو عبد الرحمن، قال: دخل علي بن أبي طالب عليه على عمر عليه وقد سُجّي بثوبه، فقال: ما أحدٌ أحبّ إليّ أن ألقى الله علي بصحيفته من هذا المُسجّى بينكم.

ثم قال: رحمك الله ابن الخطاب، إن كنت بذات الله لعليمًا، وإن

<sup>=</sup> لا نعرفه إلَّا من حديث مِشرح بن هاعان.اه.

\_ وفي «المنتخب من العلل للخلال» (١٠٦) قال إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله \_ أحمد بن حنبل \_ سُئل عن حديث عُقبة بن [عامر] الله : «لو كان بعدي نبي لكان عمر؟». فقال: اضرب عليه؛ فإنه عندي منكر. اه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱۲۸۳)، والطبراني في «الكبير» (۱/ ۳۳۸ ـ ۳۳۹)، والقطيعي في «زوائد الفضائل» (۵۲۰).

وفي إسناده: ابن أبي مريم وهو ضعيف.

ورواه أحمد (٥٦٩٧)، والترمذي (٣٦٨٢)، من حديث ابن عمر ، الله وقال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

قلت: وللحديث شواهد يتقوَّى بها من حديث أبي هريرة، وأبي ذرِّ، وعائشة ، وسيأتي بعضها في باب (ما روي أن الله ﷺ جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وأن السكينة تنطق على لسانه).

كان الله في صدرك [١٠٦] لعظيمًا، وإن كنت لتخشى الله في الناس، ولا تخشى الله في الناس، ولا تخشى الله في الناس في الله وعناله كنت جوادًا بالحقّ، بخيلًا بالباطل، خميصًا (١) من الدنيا، بطينا من الآخرة، لم تكن عيَّابًا، ولا مدَّاحًا (٢).

المحمد بن رزق الله الكَلْوَذاني، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن مسعود كَلَّلُهُ قال: كان إسلام عمر بن عبد الرحمٰن، عن عبد الله بن مسعود كَلَّلُهُ قال: كان إسلام عمر بن الخطاب عَنَّ عبد أن وكانت هجرته نصرًا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نُصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بين عمر مَلكًا يُسدِّده، فإذا ذكر الصالحون فحيَّ هلًا بعُمر.

### ن قال معمر بن وبعسين كَفَلَتْهُ:

ولعمر بن الخطاب في من الفضائِل عند الله، وعند رسوله، وعند جميع الصحابة في ما سنذكر ذلك في موضعه إن شاءَ الله.

## 

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

<sup>(</sup>١) أي: جائعًا.

روى البخاري (٣٦٨٥) عن ابن عباس في: وضع عمر في على سريره فتكنفه الناس، يدعون ويصلّون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلّا رجل آخذ منكبي، فإذا عليُّ بن أبي طالب في فترحّم على عمر في وقال: ما خلفت أحدًا أحب إليّ أن ألقى الله بمثل عمله منك، وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرًا أسمع النبي في يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر».

## -- اب - ۱۱۵

## ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويُطْهَنه وعن جميع الصحابة(١)

### ن فالى معمر بن وبعسين رَخْلَلْلُهُ:

العرب الما طُعِنَ عمر وَ الله الموت كان من حسن توفيق الله الكريم له، ونصيحته لله وَ الله وحيته، وحُسن النظر لهم حيًا وميتًا، أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قُبِضَ النبي وهو عنهم راض، وقد شهد لهم بالجنة، وأخرج ولده من الخلافة ومن المشورة، وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفةً فهو الخلافة ومن المشورة، وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفةً فهو

<sup>(</sup>١) عقد ابن بطة كَلِّلُهُ في كتابه «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (٩٣ ـ باب خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين ﷺ).

وهذا الباب أول الأبواب الموجودة من (كتاب فضائل الصحابة) في «الإبانة الكبرى»، وأكثر الأبواب المتعلقة بالصحابة من قبيل المفقود كما بينت ذلك في تحقيقه، أسأل الله أن ييسر العثور عليه، فإنه من أجل وأوسع كتب السنة والاعتقاد.

<sup>-</sup> وفي «السنة» للخلال (٣٩٥) قال ابن إدريس: ما كان في القوم أثبت عقدًا في الخلافة من عثمان؛ كانت خلافته بمشورة ستة من أهل بدر.

<sup>-</sup> وفيه (٥٣٦/ح) عن أبي وائل: أن عبد الله بن مسعود كلفه سار من المدينة إلى مكة ثمانيًا حين استخلف عثمان، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات كلفه، فلم نر يومًا كان أكثر نشيجًا من يومئذ، وإنا اجتمعنا أصحاب محمد كلف، فلم نأل عن خيرنا ذا فرق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان؛ فبايعوه.

خليفة، وهم ستة: عثمان، وعليّ، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمٰن بن عوف والمرابع وجزاهم عن الأُمة خيرًا، فما قصّروا في الاجتهاد، فرضي القوم بعثمان بن عفان والله المابعة عليّ بن أبي طالب والله وسائِر الصحابة، لم يختلف عليه واحدٌ منهم لعلمهم بفضله، وقديم إسلامه، ومحبته لله ولرسوله، وبذله لماله لله ولرسوله، ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله واكرام النبي الله له النبي الله الله في ذلك مؤمنٌ عاقل، وإنما يشكُّ في ذلك جاهل شقيٌ قد خُطئَ قد خُطئَ قد خُطئَ

وهذا أحسن، اجتهاد إمام عالم عادل ناصح لا هوى له عليه.

وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]، وقال: ﴿وَسَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. فكان ما فعله من الشورى مصلحة، وكان ما فعله أبو بكر والله من تعيين عمر هو المصلحة أيضًا؛ فإن أبا بكر تبيّن له من كمال عمر وفضله واستحقاقه للأمر ما لم يحتج معه إلى الشورى، وظهر أثر هذا الرأي المبارك الميمون على المسلمين، فإن كل عاقل مُنصفِ يعلم أن عثمان أو عليًا أو طلحة أو الزبير أو سعدًا أو عبد الرحمٰن بن عوف لا يقوم مقام عمر، فكان تعيين عمر في الاستحقاق كتعيين أبي بكر في ما يعتهم له.

ولهذا قال عبد الله بن مسعود وَ أَفْرِسُ الناسِ ثلاثة: بنت صاحب مدين حيث قالت: ﴿يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ الْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴿ القصص].

وامرأة العزيز حيث قالت: ﴿عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَأَ﴾ [القصص: ٩]. وأبو بكر حيث استخلف عمر.اه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كُلِّله في «منهاج السنة» (٦/ ١٤١): عمر كُله إمام، وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين، فاجتهد في ذلك ورأى أن هؤلاء الستة أحق من غيرهم، وهو كما رأى؛ فإنه لم يقل أحدٌ: إن غيرهم أحق منهم. وجعل التعيين إليهم خوفًا أن يُعين واحدًا منهم ويكون غيره أصلح لهم، فإنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيين، وقال: الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحدًا منهم.

\_ ( ۷۷ )\_\_\_

به عن سبيل الرشاد، ولَعِبَ به الشيطان، وحُرِمَ التوفيق(١).

فإن قال قائل: فاذكر من بعض مناقبه ما إذا سمعها من جَهِلَ فضل عثمان رضي المعلمة عثمان رضي المعلمة عن مذهبه الخطا إلى الصواب.

قيل له: أول مناقبه: تصديقه لرسول الله على وإسلامه، وتزويج النبي على إياه ابنتيه، ولم يزوجه إلّا بوحيّ من السماء.

• روى ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «إن الله

(۱) قال ابن تيمية كَلِّلَهُ في «منهاج السنة» (۱/ ٥٣٢): عثمان رَفِيْهُ لم يصر إمامًا باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له، وجميع المسلمين بايعوا عثمان رَفِيْهُ، ولم يتخلّف عن بيعته أحد.

قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان كانت بإجماعهم.

فلما بايعه ذوو الشوكة والقدرة صار إمامًا، وإلَّا فلو قُدِّر أن عبد الرحمٰن رضي الصحابة على الله ولا غيره من الصحابة الله الشوكة لم يصر إمامًا.

ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف في، ثم إنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن لا يتولّى ويولي أحد الرجلين، وأقام عبد الرحمن ثلاتًا حلف أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمراء الأنصار، وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان فيه، وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه، لا عن رغبة أعطاهم إياها، ولا عن رهبة أخافهم بها.

ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، وغيرهم: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.

وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان و افضل؛ لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم . اهـ.

تعالى أوحى إليَّ أن أُزوِّج كريمتَيّ من عثمان بن عفان».

### و قال معمر بن العسين كَوْلَلْهُ:

- زوَّجه أولًا رُقيَّة، فلما ماتت قال النبي ﷺ لعثمان ﷺ: "يا عثمان، هذا جبريل ﷺ يُخبرني أن الله ﷺ قد زوَّجك أم كلثوم بمثل صداق رُقيَّة، وعلى مثل صحبتها».
- وروى أبو هريرة على النبي الله وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان على فقال: «ألا أبو أيّم، ألا أخو أيّم يزوّجها عثمان، فلو كان لي عشرٌ لزوجتُهنَّ عثمان، وما زوجته إلّا بوحيٍ من السماء».
- ثم اعلموا ـ رحمكم الله ـ أنه إنما يُسمى عثمانُ: ذا النورين؛ لأنه لم يجمع بين ابنتي نبيً في التزويج واحدة بعد الأُخرى من لدن آدم الله إلّا عثمان بن عفان فيهذه فلذلك سُمي: ذا النورين، فهذه أحد مناقبه الشريفة.
- ومنها: أن عبد الرحمٰن بن سُمرة، قال: جاءَ عثمان بن عفان إلى النبي عَلَيْ في غزوة تبوك، وفي كُمّه ألف دينار، فصبَّها في حَجر النبي عَلَيْ ثم ولَّى.

قال عبد الرحمٰن بن سُمرة: فرأيت النبي ﷺ يُقلِّبها بيده في حَجره [١٠٧/أ] ويقول: «ما ضرَّ عثمان ما فعل بعد هذا اليوم أبدًا».

- وقال قتادة: إن عثمان رضي به جَهَّز في جيش العُسرة تسعمائة وثلاثين بعيرًا وسبعين فرسًا.
- وقال ابن شهاب الزُّهري: حَمَلَ عثمان بن عفان عَلَيْهُ في غزوة تبوك على تسعمائة بعير، وأربعين بعيرًا، ثم جاء بستين فرسًا فأتمَّ بها الألف.

● وقال النبي ﷺ: «من يشتري بئر رُومة، فيجعلها سقاية للمسلمين، غفر الله له».

- وقال النبي على الكلِّ نبيِّ رفيقٌ، ورفيقي: عثمان بن عفان».
- وقال النبي ﷺ: «إن الملائِكة لتستحيي من عثمان بن عفان».
- وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة لمثل ربيعة ومُضر».
- \* ثم إن النبي وَ أخبر بفتن كائِنة تكون بعده، وأخبر أن عثمان وَ أَمره بالصبر، عثمان وَ الله عنها، وأخبر أنه يُقتل مظلومًا، وأمره بالصبر، فصبر وَ الله عنى قُتِلَ مظلومًا.

وقد اجتهد أصحاب رسول الله على ورَحِم أصحابه \_ في نُصرته، فمنعهم، وقال: أنتم في حِلِّ من بيعتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عَلِلً سالمًا مظلومًا.

• وكان يُحيي الليل كله بركعة يَختم فيها القرآن.

ومناقبه كثيرة شريفة عند من يعقل ممن نفعه الله الكريم بالعلم، سنذكرها إن شاءَ الله في موضعها.

المحمد الواسطي، قال: ثنا المحمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: سمعت عبد الرحمٰن بن مهدي يقول: لو لم يكن في عثمان المحمد الله هاتان الخصلتان كفتاه: جمعه المُصحف، وبذله دمه دون دماء المسلمين.

۱۳۷۸ - ورُوي عن جُندب قال: قال حذيفة كَالَّهُ: قد ساروا إليه، والله ليقتلُنه.

قال: قلت: فأين هو؟ قال: في الجنة.

قال: قلت: فأين قتلته؟ قال: في النار والله.

البعوي، قال: ثنا المن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: ثنا يحبى بن عبد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد الحميد المعنى، قال: ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: بلغني أن عامة الرَّكب الذي ساروا إلى عثمان صَحَيَّة بُنوا.

قال ابن المبارك: وكان الجنون لهم قليلًا.

### فل معمر بن وبعسين كَالله:

الكر أصحاب رسول الله عليه عثمان الكر أصحاب رسول الله الله الله الله الله الكرارة الكر

- أولهم: على بن أبي طالب رضي القى عن رأسه عِمامة سوداء، ونادى ثلاثًا: اللّهم إني أبرأ إليك من دم ابن عفان، اللّهم لا أرضى قتله، ولا آمر به.
  - وبكى عليه زيد بن ثابت عَلَيْهُ بكاءً شديدًا.
    - ورثاه كعب بن مالك الأنصاري.
- وأنكر ذلك عبد الله بن سلام، وحذيفة، وسعيد بن زيد، قال لهم أعني الذين ساروا إليه فقتلوه -: لو أن أُحُدًا انقضَّ لما صنعتم بعثمان لكان مَحقوقًا أن ينقضَّ.
  - وحُمل الحسن بن علي رَقِيْهُما من دار عثمان رَقِيْهُم جريحًا.

وأما ذكرنا قِصَّة ما جعل عمر فَقَيَّهُ الأمر إلى من ذكرنا من الصحابة وَلَيْ المشهود لهم بالجنة حتى اختاروا عثمان بن عفان فَقَيَّهُ خليفة للمسلمين:

ا۳۸۱ \_ فالحثنا أبو شعيب (۱) عبد الله بن الحسن الحراني، قال: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: ثنا عبيد الله بن عمر (۲)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن خيثمة بن عبد الرحمن، قال: لما حضر عمر بن الخطاب والموت أمر الستة النفر بالشورى، وكان طلحة غائبًا، وأمر صُهيبًا أن يُصلي بالناس ثلاثًا حتى يستقيم أمرهم على رجُل.

قال عمر: إن استقام أمركم قبل أن يقدم طلحة فأمضوه على ما استقام أمركم عليه، وإن قدم طلحة قبل أن يستقيم [١٠٧/ب] أمرُكم فأدنوه منكم، فإنه رجل من المهاجرين.

فلما اجتمعوا وكانوا خمسة، فإذا أمرهم لا يستقيم، فقال عبد الرحمٰن بن عوف كُلِّهُ: إنكم لا تستقيمون على أمر وأنتم خمسة، فليعاد كل رجل منكم، وأنا عديد الغائب، فتعاد عليٌّ والزبير، فولَّى الزبير أمره عليًّا، وتعادً عثمان وسعد، فولَّى سعد أمره عثمان، فقال عبد الرحمٰن للزبير وسعد: وليتما أمركما عليًّا وعثمان، فاعتزلا، وخلا عبد الرحمٰن وعليٌّ وعثمان، فقال عبد الرحمٰن لعليٌّ وعثمان: أنتما بنو عبد منافٍ، فاختارا:

إما أن تتبرءًا من الإمرة، فأوليكما الأمر، فتختارا لأُمة محمد على الله وجلًا.

وإما أن تولياني ذلك وأبرأ من الإمرة.

فوليّاه ذلك، فدعا ربه ساعة، ورفع يديه، ثم أخذ بيد عليّ، فقال: الله عليك راع إن أنا بايعتك لتعدلنَّ في أُمَّة محمد عليه، ولتتقين الله عليه، وإن أنا لم أبايعك لتسمعنَّ ولتُطيعنَّ لمن بايعت؟

<sup>(</sup>١) في الهامش: (سعيد) خع. والصواب ما في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمرو)، والصواب ما أثبته.

فقال علي رضيعه: نعم. ويديد يديد المسلم

ثم أخذ بيد عثمان والله فقال: الله عليك راع إن أنا بايعت غيرك، لتسمعنَّ ولتطيعنَّ؟

قال عثمان: نعم.

ثم صفق على يد عثمان رفي أجمعين.

١٣٨٢ - ◘ النفوي، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن صبيح، عن قتادة، عن سالم بن أبو عبيد الله المخزومي المكي، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن صبيح، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن عمر بن الخطاب والله عليه قال: قد جعلت الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة الذي قُبِضَ رسول الله وهو عنهم راض: عثمان، وعلي، وعبد الرحمٰن، وسعد وطلحة، والزبير، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة (١).

١٣٨٣ ـ ٢ الله الفريابي، قال: ثنا قُتيبة بن سعيد، قال: ثنا عبد الله (٢) بن إدريس، عن شُعبة، عن عبد اللك بن ميسرة، عن النَّزَّال بن سَبْرَة الهلالي، قال: ما خطب عبد الله بن مسعود خطبة إلَّا شهدتها، فشهدته حين نعى عمر بن الخطاب مَنْ الله وذكر عثمان مَنْ فقال: أمَّرنا خير من بقي ولم نألوا (٣).

المهر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الخارث، قال: ثنا علي بن مُسهِر، عن مِسعر بن كِدام، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النَّزَّال بن سَبْرَة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود رَفِي مَن عبد الله بن مسعود رَفِي مَن استخلف عثمان رَفِي مَن الله بن مسعود رَفِي مَن استخلف عثمان رَفِي مَن الله بن مسعود رَفِي مَن استخلف عثمان رَفِي مَن الله بن مسعود رَفي مَن استخلف عثمان رَفي من الله الله بن مسعود رَفي من الله بن مسعود رَفي الله بن مسعود رَفي من الله بن مسعود رَفي الله بن مسعود رَفي الله بن مسعود رفي الله بن ال

<sup>(</sup>۱) روی مسلم (۵۲۷) نحوه مطولًا.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (عبد الرحمٰن).
 والصواب ما أثبته، كما في «تهذيب الكمال» (۲۹۳/۱٤).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل في جميع المواطن التالية، والجادة: (نألُ).

المحمد بن البختري الحنائي، قال: ثنا محمد بن البختري الحنائي، قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: ثنا محمد بن زيد، عن عبد الله بن المختار، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائِل، قال: قدم علينا عبد الله بن مسعود فنعى إلينا عمر في فلم أر يومًا أكثر باكيًا حزينًا منه، ثم قال عبد الله: والذي نفسي بيده، لو أني أعلم أن عمر كان يُحب كلبًا لأحببته، وإنا أصحاب محمد في أخيم أن عمر كان يُحب كلبًا لأحببته، وإنا أصحاب محمد في أجمعنا فبايعنا عثمان، فلم نألوا عن خيرنا وأفضلنا ذا فُوق (١).

قالوا: لأنه لم يتزوج رجل من الأولين ولا الآخرين ابنتي نبيِّ غيره.

<sup>(</sup>۱) في «تاريخ دمشق» (۳۹/ ۰۲) عن المهلب بن أبي صفرة قال: سألت أصحاب رسول الله ﷺ: (لم قلتم في عثمان: أعلاها ذا فوق)؟

<sup>-</sup> وقال أبو عبيد كله في «غريب الحديث» (٤/ ٨٢): قال الأصمعي: قوله: (ذا فُوق)، يعني: السهم الذي له فوق، وهو موضع الوتر، وإنما نراه قال: (خيرنا ذا فوق) ولم يقل: خيرنا سهمًا؛ لأنه قد يقال: له سهم، وإن لم يكن أصلح فوقه، ولا أحكم عمله، فهو سهم وليس بتام كامل حتى إذا أصلح عمله واستحكم فهو حينئذ سهم ذو فوق، فجعله عبد الله مثلًا لعثمان عقله يقول: إنه خيرنا سهمًا تامًا في الإسلام والسابقة والفضل فلهذا خص ذا الفوق. اه.

<sup>-</sup> وفي «الإبانة الكبرى» (٢٨٧٤) قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي: قال أهل اللغة: (خيرُنا ذا فُوْق)، معناه: خيرنا سهمًا في الخير والفضل والسابقة في الإسلام، و(الفُوْق): الموضع الذي يقع في الوتر من السّهم.

<sup>-</sup> وقال الطبري كَلَّهُ في "تهذيب الآثار» (مسند عمر بن الخطاب) (٢/ ٩٣٥): وأما قول عبد الله كَلْهُ: (ما ألونا عن أعلاها ذا فُوق)، فإنه يعني بقوله: (ما ألونا) ما قصَّرنا، وما تركنا الجهد، وفيه لغتان: (ما ألونا)، بالتخفيف، (ما ألونا) بالتشديد.اه.

<sup>-</sup> وفيه أيضًا (٥٦٠) قال محمد بن عيسى: لئن قلت: إن عليًّا أفضل من عثمان، لقد قلت: إن القوم خانوا.

<sup>-</sup> وفيه (٥٦١) قال شريك: من زعم أن أصحاب محمد على قدموا عثمان وليس هو أفضلهم في أنفسهم فقد خوَّن أصحاب محمد على.

# --- ا ١١٦ - باب

# ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضيطه المؤمنين علي بن أبي طالب رضيطه وعن ذريته الطيبة (۱)

(۱) عقد ابن بطة كَلَّمُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۹٤ ـ باب خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الهيه).

قلت: كانت بيعة على رَفِيه بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم، ولم يُشكِّك أحدٌ من أئمة السُّنة في بيعته رَفِيهُ.

\_ ففي «أنساب الأشراف» (٢٥٣) عن مُعتمر بن سُليمان قال: قلت لأبي: إن النَّاس يقولون: إن بيعة عليِّ لم تتم.

قال: يا بني، بايعه أهل الحرمين، وإنما البيعة لأهل الحرمين.

- وقال ابن سعد كله في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٣١) قالوا: لما قُتل عثمان كله يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وبويع لعلي بن أبي طالب كله بالمدينة الغد من يوم قُتِل عثمان بالخلافة، بايعه: طلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمار بن ياسر، وأسامة بن زيد، وسهل بن حنيف، وأبو أبوب الأنصاري، ومحمد بن مسلمة، وزيد بن ثابت، وخزيمة بن ثابت، وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله على وغيرهم. اهد.

- وفي «السُّنة» للخلال (٦٣٤) عن عوف، قال: كنت عند الحسن، فكان ثَمَّ رجلٌ انتقص أبا موسى فَهُ باتباعه عليًّا فَهُ .

فغَضِبَ الحسن، ثم قال: سبحان الله! قُتل أمير المؤمنين عثمان والمؤمنين عثمان الله المؤمنين عثمان الله المؤمنين عثمان المؤمنين عثمان المؤمنين عثمان المؤمنين عثمان المؤمنين عثمان على المؤمنين على المؤمنين عثمان على المؤمنين على المؤمنين على المؤمنين المؤمني

شيء يذهب؟ ألم يُقمِ الحُدود؟ ألم يَحجَّ بالناس؟ ألم. . ألم؟ وأصحاب رسول الله ﷺ يقولون: يا أمير المؤمنين.

- وفيه (٥٩٥) قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وذكر عليًّا وخلافته، فقال: أصحاب رسول الله وضوا به، واجتمعوا عليه، وكان بعضهم يحضر وعليًّ يُقيم الحُدود فلم ينكروا ذاك، وكانوا يسمونه خليفة، ويخطب، ويقسم الغنائم، فلم ينكروا ذلك.

قال حنبل: قلت له: خلافة على رضي ثابتة؟

- وفيه (٦٢٨) قال عبد الملك الميموني لأبي عبد الله: فأنا وبعض إخوتي هو ذا نعجب منك في إدخالك عليًا في الخلافة!!

قال لي: فأيش أصنع؟! وأيش أقول بقول علي كَلْلَهُ: أنا أمير المؤمنين؟! ويقال له: يا أمير المؤمنين، ويحجُّ بالناس، والموسم، وتلك الأحكام، والصلاة بالناس، وما قطع، وقتل، يُترك؟!

قلت: فما تصنع وما تقول في قتال طلحة والزبير رحمهما الله إياه، وتلك الدماء؟ قال: ما لنا نحن وما لطلحة والزبير وذِكر ذا؟!

ثم أعاد عليَّ غير مرَّةٍ: ما لنا نحن وما لقتال هؤلاء، وما كان من تلك =

# ن قال معمر بن وبعسين كَفَلَلْهُ:

ابن عمِّ الرسول، وأخو النبي عَلَيْ، وزوج فاطمة الزهراء عَلَى، وأبو الحَسن والحُسين ريحانتي النبي عَلَيْ، ومن كان النبي عَلَيْ له مُحبًا، وفارس العرب، ومُفرِّج الكُرب عن رسول الله عَلَىٰ وأمر الله عَلَىٰ

<sup>=</sup> الدماء؟! وذَكرَ حَجَّهُ وحُكمه أيضًا.

<sup>-</sup> وفي "تاريخ بغداد" (٢/١٤) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: كنت بين يدي أبي جالسًا ذات يوم، فجاءت طائفة من الكرخيين، فذكروا خلافة أبي بكر هيء، وخلافة عمر بن الخطاب هيء، وخلافة عثمان بن عفان هيء فأكثروا، وذكروا خلافة علي بن أبي طالب هيء وزادوا، فأطالوا، فرفع أبي رأسه إليهم، فقال: يا هؤلاء، قد أكثرتم القول في عليً هيء والخلافة، والخلافة وعليً، أتحسبون أن الخلافة تَزِينُ عليًا؟ بل زيّنها عليّ.

قال السياري: فحدَّثتُ بهذا بعض الشيعة، فقال لي: قد أخرجت نصف ما كان في قلبي على أحمد بن حنبل من البُغض.

<sup>-</sup> وفي "تاريخ دمشق" (٦/ ٤٢١) عن إبراهيم بن سويد الأرمني قال: قلت لأحمد بن حنبل من الخلفاء؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.

قال: فمعاوية؟

قال: لم يكن أحدٌ أحقّ بالخلافة في زمان عليّ من عليّ، رضي الله عنهم ورَحِمَ معاوية.

<sup>(</sup>۱) اعترض بعض المُحققين لهذا الكتاب على هذه الجُملة! وذلك بأنه لا يُفرِّج الكُرب إلَّا الله تعالى، ولا أرى أن المُصنف كَلَّلَهُ يخفى عليه ذلك أو يشك فيه! =

نبيه على بالمُباهلة لأهل الكتاب [١٠١٨] لما دعوه إلى المُباهلة، فسقال الله وَلَيْكَةً وَأَنفُكُمْ وَأَنفُكُمُ وَأَنفُكُمُ وَأَنفُكُمُ وَأَنفُكُمُ وَأَنفُكُمُ وَأَنفُكُمْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّا وَأَنفُلُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُولُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

- وقال النبي ﷺ: «لأُعطين الراية غدًا رجُلًا يُحبُّ الله ورسوله، ويُحبه الله ورسوله». ثم دعا عليًّا صلى فدفع إليه الراية، وذلك يوم خيبر؛ ففتح الله الكريم على يديه.
- وأخبر النبيُّ ﷺ أن عليَّ بن أبي طالب ﴿ لَلَيْهُ مُحبُّ لله ولرسوله، وأن الله ﴿ فَاللَّهُ وَلَا الله وَ اللَّهُ وَلَا الله وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- وروى بُريدة الأسلمي: أن النبي عَلَيْ قال: «أمرني ربي عَلَيْ الله بحبِّ أنه يُحبُّلُ منهم، إنك يا عليُّ منهم،
- وسُئِلت عائِشة رَبِي عن علي بن أبي طالب وَ فقالت: ما رأيت رجلًا قطُّ كان أحب إلى رسول الله عَلِي منه، ولا امرأة أحب إلى رسول الله عَلِي منه امرأته.
- وروي عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن جبريل الله أتى النبي الله فَال: «يا محمد، إن الله وَ الله علياً الله وَ الله علياً علياً علياً وتُحب من يُحبُ علياً».

وهذا العبارة لا بأسَ ولا لَبْسَ فيها، وهي مأخوذة من قوله ﷺ: «..ومن فرّج عن مسلم كُربة فرّج الله عنه بها كُربة من كرب يوم القيامة..» الحديث. رواه مسلم (۲۰۸۰).

• وروى أنس بن مالك على قال: أتي النبي كل بطير جبلي، فقال: «اللّهم ائتني برجل يُحبُّ الله ورسوله، ويُحبُّه الله ورسوله»، فإذا علي بن أبي طالب يقرع الباب، فقال أنس: إن رسول الله على مشغول، ثم أتى الثانية والثالثة، فقال: «يا أنس، أدخله فقد عَنيتُه».

فقال النبي عَلِيْهُ: «اللَّهم إليَّ، اللَّهم إليَّ».

• وقال النبي ﷺ: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى».

وذلك لما خلَّفه في غزوة تبوك على المدينة، فقال قومٌ من المنافقين كلامًا لم يَحسن، فقال النبي ﷺ: "إنما خلفتك على أهلي، فهلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلَّا أنه لا نبيَّ بعدي".

- وقال ﷺ: «من كنتُ مولاه؛ فعليٌّ مولاه».
- وقال صلى ﷺ لعلى عظمه : «لا يُحبُّك إلَّا مؤمنٌ، ولا يُبغضك إلَّا مُنافق».
  - وقال النبي ﷺ: «من آذي عليًّا فقد آذاني».
- وقال جابر بن عبد الله ﷺ: ما كنا نعرفُ منافقينا معشر الأنصار إلّا ببغضهم علي بن أبي طالب ﷺ.
- ورُوي عن أبي عبد الله الجدلي، قال: دخلت على أم سلمة والله فقالت لي: أيسبُّ رسول الله على أله فيكم؟

فقلت: معاذ الله!

فقالت: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من سَبَّ عليًّا فقد سبني».

• ولما آخى النبي عَلَيْ بين أصحابه وعليٌ وَلَيْهُ حاضرٌ لم يؤاخ بينه وبين أحدٍ، فقال : «والذي بعثني بالحقّ وبين أحدٍ، فقال له علي وقيه في ذلك، فقال : «والذي بعثني بالحقّ ما أخرتك إلّا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبيّ بعدي، وأنت أخي ووارثي ".

• وقال النبي ﷺ لفاطمة ﷺ لما زوجها لعلي ﷺ: «لقد زوَّجتُك سيدًا في الدنيا، وسيدًا في الآخرة».

• وروى أبو سعيد الخدري وللهنه، قال: كنا عند بيت النبي الله في نفرٍ من المهاجرين والأنصار، فخرج علينا النبي الله فقال: «ألا أُخبركم بخياركم؟». قلنا: بلى.

قال: «خياركم الموفون المطيبون، إن الله عَظِلَ يُحبُّ الخفيَّ النقيَّ (١)».

قال: ومرَّ علي بن أبي طالب رَبِي فقال النبي ﷺ: «الحقُّ مع ذا»(٢).

#### الله عمر بن وبعسين كَخَلَقه:

المحمد الله والمحتلفة على المحتلفة وفضائله أكثر من أن تُحصى، ولقد أكرمه الله والله والمحتلفة والمحتلفة والله والمحتلفة الله المحتلفة الله المحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة والمحتلفة المحتلفة ال

فخرج إلى المسجد فبايعه الناس.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: (التقي)ع.

<sup>(</sup>٢) جميع ما ذكره المُصنِّف كَالله هاهنا من الأحاديث سيوردها مسندة في الأبواب المتعلَّقة بفضائل عليِّ فَيُلله .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (١٣٣٧).

الأثرم، قال: ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي، قال: ثنا أبو بكر الأثرم، قال: قال لي أحمد بن حنبل: اكتُب هذا الحديث، فإنه حديث حسنٌ في خلافة علي بن أبي طالب عَيْظَتْه، ثم قال:

حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: ثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل، عن سالم بن أبي الجعد، عن محمد ابن الحنفية، قال: كنت مع علي بن أبي طالب والمؤمنين مقتولٌ الساعة.

قال: فقام عليٌ رضي الله المخذتُ بوسَطِه تَخَوُّفًا عليه، فقال: خلّ، لا أُم لك.

قال: فأتى على بن أبي طالب رضي الدار (١) وقد قُتِلَ عثمان رضيه، فأتى داره فدخلها، وأغلق عليه بابه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب، فدخلوا عليه، فقالوا: إن عثمان قد قُتِل، ولا بُدَّ للناس من خليفة، ولا نعلمُ أحدًا أحق بها منك (٢).

فقال لهم عليٌ عَلَيْهِ: لا تريدون (٣)، فإني أكون لكم وزِيرًا خيرٌ من أمير.

<sup>(</sup>۱) أُطلِق يوم الدار على المُدَّة التي حوصر فيها عثمان الله الم المرار على المُدَّة التي حوصر فيها عثمان الحصار، فقيل: إنه المصريين إلى المدينة وانتهاء بقتله. واختلف في مُدة الحصار، فقيل: إنه استمر أكثر من عشرين يومًا.

ومكان الحصار هو: داره الكبرى التي كان يسكنها في المدينة ويسميها الرواة أحيانًا: بالقصر، وتقع شرق المسجد النبوي مقابل باب عثمان. «فتنة مقتل عثمان عثمان (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) وفي «السنة» للخلال (٦٠٤): ولا بُدَّ للناس من إمام، ولا نجد أحدًا أحقّ بهذا الأمر منك، أقْدَمَ مشاهد، ولا أقرب من رسول الله على.

<sup>(</sup>٣) في «فضائل الصحابة» (٩٦٩): (لا تريدوني).

قالوا: لا، والله ما نعلمُ أحدًا أحقَّ بها منك.

قال: فإن أبيتم عليَّ فإن بيعتي لا تكون سِرَّا(١)؛ ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاءَ أن يُبايعني بايعني.

قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس (٢)(٣).

المحاق بن العطار، قال: ثنا أبو يحيى العطار، قال: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق... وذكر الحديث بإسناده مثله.

### ن فالى معسر بن وبعسين كَخْلَلْهُ:

الرابع علي بن أبي طالب رضي المخليفة الرابع علي المخليفة الرابع علي المخليفة الرابع علي المخليفة الرابع علي المخلافة المرابع المحلافة المرابع المحلافة المرابع المحلافة المرابع المحلوفة المرابع المحلوفة المرابع المحلوفة المحلوفة المرابع المحلوفة المرابع المحلوفة المرابع المحلوفة المحلوفة

• وقد روي عن حذيفة رضي قال: قال النبي على: «وإن وليتموها أبا بكر؛ فزاهدٌ في الدنيا راغبٌ في الآخرة.

وإن ولَيتموها عمر؛ فقويٌّ أمين، لا تأخذه في الله لومة لائِم. وإن وليتموها عليَّا؛ فهادٍ مهديٌ، يقيمكم على طريق مستقيم (٤٠٠٠).

= وفي «السنة» للخلال (٢٠٤): (لا تفعلوا).

(١) وفي «السنة» للخلال (٦٠٤): فقال على رضي المسجد؛ فإنه لا ينبغي بيعتي أن تكون خَفِيًّا، ولا تكون إلَّا عن رضى من المسلمين.

(٢) وفي «السنة» للخلال (٢٠٤) قال: فقام سالم بن أبي الجعد، فقال عبد الله بن عباس عباس عبد وأبي هو المسجد كراهية أن يشغب عليه، وأبي هو إلا المسجد، فلما دخل جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا، وبايع الناس.

(٣) رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (٩٦٩)، والخلال في «السنة» (٤٠٦)، وهو أثر صحيح.

(٤) رواه الحاكم (٣/ ٧٠ و١٤٢)، وصححه، وتعقّبه الذهبي، فقال: هذا الخبر منكر. ورواه أحمد (٨٥٩)، وفي "فضائل الصحابة" (٢٨٤)، وابنه عبد الله في «السُّنة» (١٢٣٥).

### المعمر بن وبعسين وَخَلَلْهُ:

النبي عَلَيْهُ إلى أن قُبِضَ النبي عَلَيْهُ على الطريق المُستقيم.

ثم بايع لأبي بكر ضيطيته فكان على الطريق المستقيم.

فلما قُبِضَ أبو بكر ضَيْهُ بايع عمر وَهُمَّا فكان معه على الطريق المستقيم. فلما قُبِضَ عمر ضَيْهُ بايع عثمان بن عفان صَيْهُ فكان معه على الطريق المستقيم.

الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب والمنه قطع الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه فلبِسَه، فكأنه جاوز كُمَّاه أصابعه، فقطع من جاوز الأصابع من الكُمين.

وقد وقع في هذا الحديث اضطراب كثير، قال في «العلل المتناهية» (٤٠٧): . . اختلف عن زيد بن يثيع، فتارة يقول: عن سلمان، وتارة عن حذيفة، وتارة يقول الراوي: لا أدري أذكر حذيفة أم لا؟ . اهد.

ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢١٦) بعد ذكره الخلاف الواقع في إسناده: إرساله.

<sup>(</sup>١) قال الأزهري تَظْلَمُهُ في «تهذيب اللغة» (١٠٩/١٣): قال شمر: قال عبد الوهاب =

المعيد، قال: ثنا هارون بن مسلم بن هرمز، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب على الناس في عام واحد الله عطيات، قال: ثم قدم عليه خراج أصبهان، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: ثم قدم عليه خراج أصبهان، فحَمِدَ الله، وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، اغدوا إلى العطاء الرابع فخذوه، فإني والله ما أنا لكم بخازن، فقسمه فيهم، ثم أمر ببيت المال فكُسِحَ ونُضِحَ (۱)، فصلى فيه ركعتين، ثم قال: يا دنيا، غُري غيري (۱).

المحاق بن داود القنطري العبد الصالح، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا سعيد بن السحاق بن داود القنطري العبد الصالح، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا سعيد بن عبد الغفار، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبيرة، عن عبد الله بن زُرِير الغافقي، قال: دخلنا على على بن أبي طالب عَيْنَهُ في يوم عيد أضحى أو فطر فقرَّب إلينا خَزِيرة (٣)، [١٠٩/أ] فقلت: يا أمير المؤمنين، لو قرَّبت إلينا من هذا الوزِّ والبطّ، فإن الله وَ الله المُن قد أكثر الخير.

الغنوي: السنبلاني من الثياب: السابغ الطويل الذي قد أسبل. وروي عن عمر في أنه كان يلبس القميص السنبلاني.

وكذا روي عن على على المهولاء الثلاثة من أصحاب النبي الحلام أعني: سلمان، وعمر، وعليًا الله هم زُهَّادٌ، وما كانوا لابسين القمص الطوال التي يجرون ذيولها.

والأقرب عندي أن يكون السُّنبلاني منسوبًا إلى موضع، وهو من غليظ ثيابهم القالصة عن الكعبين. اهـ.

<sup>(</sup>١) (كُسِحَ): أي كُنِسَ، و(نُضِحَ): صبُّ فيه الماء. «الصحاح» (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) في «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١١١٣) عن مجمع التيمي: أن عليًّا قسم ما في بيت المال بين المسلمين، ثم أمر به فكنس، ثم صلى فيه، رجاء أن يشهد له يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قتيبة كَلْلَهُ في «غريب الحديث» (٢/ ٤١٥): (الخزيرة): لحمٌ يُقطَّع صِغارًا وَيُصبُّ عليه مَاء كثير، فاذا نضج ذرَّ عليه الدَّقِيق، فاذا لم يكن فيها لحمٌ فهي عصيدة. اه.

### و قال معمر بن العسين الخليلة:

الجراح، عسى، قالا: ثنا الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زِرِّ بن حُبيش، عن علي بن الجراح، ويحيى بن عيسى، قالا: ثنا الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زِرِّ بن حُبيش، عن علي بن أبي طالب عليه قال: عَهِد إليَّ النبي عَلَيْهُ: «إنه لا يُحبُّك إلَّا مؤمنٌ، ولا يُبغضُكَ إلَّا منافق» (٢).

قال: يا رسول الله، قرأتَ هذه الآية، فخشيتُ أن أُبتلى بها، فلم أملك نفسي، فأصابني ما رأيت.

فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يُحبُّك إلَّا مؤمنٌ، ولا يُخبُك إلَّا مؤمنٌ، ولا يُغضك إلَّا منافقٌ إلى يوم القيامة»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥٧٨)، وفي إسناده: ابن لهيعة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد (VTI)، ومسلم (VA).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢١٥٦)، وفي إسناده: محمد بن كثير الكوفي، =

قال ابن مخلد؛ قال لنا أبو بكر محمد بن خلف؛ جاءَني جعفر الطيالسي فسألني عن هذا الحديث.

الطيالسي، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا مَندل ـ يعني: ابن علي -، عن إسماعيل بن الطيالسي، قال: ثنا أبو عمر مولى بشر بن غالب، عن محمد ابن الحنفية: في قوله تعالى: ﴿ سَيَجْعَلُ لَمُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ إِنَ الْمِرِيمِ]، قال: لا تلقى مؤمنًا إلَّا وفي قلبه وُدُّ لعلي بن أبي طالب وَ الله ولاهل بيته (١).

# 

ومذهبنا أنا نقول في (الخلافة) و(التفضيل): بأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رفي هذا طريق أهل العلم.

١٣٩٨ \_ كانا أبو سعيد الحسن (٢) بن على الجصَّاص، قال: ثنا الربيع بن

سئل الإمام أحمد كَالله عنه، فقال: خرَّقنا كتبه ولم نرضه.
 وقال أبو حاتم الرزاي كَالله: ضعيف الحديث.

وكان يحيى بن معين يُحسِّن القول فيه. «الجرح والتعديل» (٨/ ٦٩).

والحارث بن حصيرة، قال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٥٤): أحد من يعد من المحترقين بالكوفة في التشيع، وعلى ضَعفه يكتب حديثه. اهـ.

وأبو داود لعله نفيح بن الحارث النخعي الكوفي القاص الهمداني الأعمى. قال العقيلي: كان يغلو في الرفض. وقال النسائي والدارقطني: متروك.

وقد رُمي بالكذب. انظر: «الميزان» (٤/ ٢٧٢).

قلت: يشهد لآخره الحديث السابق.

 <sup>(</sup>۱) في إسناده: إسماعيل بن سلمان الأزرق الكوفي، عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث واهي الحديث.
 انظر: "تهذيب الكمال» (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: (الحسين)، وقد تقدم على الصواب موارًا.

سُليمان، قال: سمعت الشافعي يقول في (الخلافة) و(التفضيل): لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رفي الله المعلق المع

## الله عدر بن العسين وَخَلَلْهُ:

وهذا قول أحمد بن حنبل كِخْلَلْلُهُ (١).

وأما تريتب (الخلفاء) فالمتواتر المستفيض عنه ما ذكره المُصنف.

- ففي «السُّنة» للخلال (٤٩٣) قال أحمد: السُّنة عندنا في (التفضيل) ما قال ابن عمر رفيها: كنا نعدُّ ورسول الله على حيِّ: أبا بكر، وعمر، وعثمان، ونسكُت.

- وفيه (٥٤١) قال إسحاق: أن أبا عبد الله سُئل عن الرجل لا يُفضِّل عثمان على علي الله يكن بين على علي الله اختلاف أن عثمان أفضل من علي الله اختلاف أن عثمان أفضل من علي الله اختلاف أن عثمان أفضل من علي الله المتلاف أن عثمان أفضل من علي الله الله المتلاف أن عثمان أن أن عثمان أن كثمان أن كثمان

- وفيه (٥٩٢) قال أحمد تَخَلَّلُهُ في (التفضيل): أبو بكر، وعمر، وعثمان، ولا نعيب من ربَّع بعليٍّ؛ لقرابته، وصهره، وإسلامه القديم، وعدله.

- وقال ابن هانئ تَخْلَقُهُ في «مسائله» (١٩٤٥): سُئل [أحمد] عن الرجل لا يُفضِّل عثمان على على؟

قال: ينبغي له أن يُفضِّل عثمان على على، ولم يكن بين أصحاب رسول الله على اختلافٌ أن عثمان أفضل من علي. ولا أذهب إلى ما رآه الكوفيون وغيره، ولا إلى ما قال أهل المدينة؛ لا يُفضِّلون أحدًا على أحد.

- وفيه (٤٩٦) عن عبد الملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبد الله: من قال: أبو بكر وعمر، وسكت، ولم يقل: عثمان يكون تامًّا في السُّنة؟ فأقبل يتعجَّب، وقال: يكون تامًّا في السُّنة؟! - يعني: أنه لا يكون تامًّا في

السُّنة \_.

......

(تنبيه): نسب ابن حزم في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٩٠/٤)، وابن عبد البر في «الاستيعاب (٣/ ١١١٦) الخلاف عن السلف في التفضيل بين أبي بكر وعلي الله المناها المنا

- ففي «مناقب الشافعي» (١/ ٤٣٤) قال الشافعي: ما اختلف أحدٌ من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر ، وتقديمهما على جميع الصحابة .
- وفي «الإبانة الكبرى» (٢٩٧٥) عن سفيان، قال: من فضَّل عليًّا على أبي بكر وعمر؛ فقد أزرى على المهاجرين والأنصار، وأخاف أن لا يُرفع له عمل.
- \_ وفي «السُّنة» للخلال (٥٠٠) عن محمد بن عوف الحمصي، قال: سمعت أحمد بن حنبل وسُئل عن التفضيل؟

فقال: من قدَّم عليًّا على أبي بكر: فقد طعن على رسول الله على.

ومن قدَّمه على عمر: فقد طعن على رسول الله ﷺ، وعلى أبي بكر عَلَيْه .

ومن قدَّمه على عثمان: فقد طعن على أبي بكر، وعلى وعمر، وعلى أهل الشورى، وعلى المهاجرين والأنصار.

- وفيه (٥١٠) فال أحمد: من زعم أن عليًّا أفضل من أبي بكر فهو رجلُ سوءٍ، لا نُخالطه، ولا نُجالسه.
- وعند اللالكائي (٢٢٥٩) عن ابن شوذب، عن ليث بن أبي سليم، قال: أدركت الشيعة الأولى ما يُفضِّلون على أبي بكر وعمر أحدًا.
- قال ابن تيمية كَالله في «منهاج السنة» (٧/ ٢٨٦/ بتصرّف يسير): فلا ريب أن كل من له في الأمة لسان صدق من علمائها وعبادها مُتفقون على تقديم أبي بكر وعمر في كما قال الشافعي. وكذلك أيضًا لم يختلف علماء الإسلام في ذلك، وهو قول سائر العلماء المشهورين، إلّا من لا يُؤبه له، ولا =

# ن فل معمر بن ربعسين:

• وقال النبي ﷺ: «عليكم بسُنَّتي وسُنة الخلفاءِ الراشدين المهديين، عَضوا عليها بالنواجذ» (٣).

يُلتفت إليه. وما علمت من نقل عنه في ذلك نزاعٌ من أهل الفتيا، إلّا ما نُقِل عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يفضل عليًّا. وقيل: إن هذا كذبٌ عليه. ولو صحَّ هذا عنه لم يقدح فيما نقله الشافعي من الإجماع، فإن الحسن بن صالح لم يكن من التابعين ولا من الصحابة. والشافعي ذكر إجماع الصحابة والتابعين على تقديم أبي بكر.اه.

<sup>\*</sup> وانظر: كذلك إلى أقوال الإمام أحمد كلف في هذه المسألة وتعليق الخلال كلف عليها في «السنة» (التبعة على من قال: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى في في التفضيل، والحُجّة فيه أن عليًّا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد كا

وانظر: «السنة» لحرب الكرماني (باب تفضيل أصحاب محمد ﷺ)، و«منهاج السنة» (٢/ ٧٢) و(٨/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>١) في (ب): (فقد أتيت).

<sup>(</sup>٢) في كتاب «الورع» (٣٨٩) قال الإمام أحمد كلله : فمن رغب عن فعل النبي على فهو على غير الحق. ومن رغب عن فعل أصحاب النبي على والمهاجرين والأنصار فليس هو من الدين في شيء.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه برقم (٩٩).

فهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رهم، ومن اتبعهم بإحسان (۱).



(١) قال ابن بطة كَنَّهُ في «الإبانة الكبرى» (٢٩٤٤): فهذه خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين على مراتبهم ومنازلهم، حقَّقَ الله الكريم فيهم أخباره، وتم أمره، ونجز وعده، وخرجت أفعالهم وأحوالهم موافقة لوعد الله فيهم، ووصفه لهم، ولأخبار رسول الله وسنته. وقامت الحُجَّة على الرَّافضة الضَّالة، والخوارج المُبتدعة، من كتاب الله، ومن سُنَّة نبيه هُ ومن إجماع عدول الأمَّة، وإجماع جميع أهل العلم في جميع البلدان والأمصار والأقطار، لا يمكن دفعه، ولا ينكر صحَّته إلا بالكذب والبُهتان، واختلاق الزور والعدوان. ولأنا قد ذكرنا من فضل كلِّ واحدٍ منهم، ومما جاء فيه من الفضائل العظيمة، والأخلاق الشريفة، والمناقب الرفيعة، الدالة على موجبات خلافته وإمامته، وكل ذلك فمن كتاب الله، وسُنة نبيه هُ ومن إجماع أهل القبلة في جميع أقطار الأرض وأمصارها، وفي بعض ذلك كفاية وشفاء لأهل الإيمان.

فأما من طلب الفتنة، وحُشِيَ قلبُه بالغِلّ، ورمى بالحسد والعداوة لأصحاب رسول الله على وكان دينه دنياه، ومعبوده هواه، وحُجّته البُهتان، وشهوته العدوان، وغلبت عليه حمية الجاهلية، وعصبية العامية، وسبقت فيه الشقاوة، فليس لمرض قلبه دواء، ولا يُقدر له على عافية ولا شفاء، فإن في الناس من تغلب عليه الشقوة، وصلابة القلب والقسوة، حتى يطعن في خلافة أبي بكر وعمر، ومنهم من يطعن في خلافة عثمان وعلي، ومنهم من يطعن في خلافة عثمان علي من وكل ذلك فمقالات رديئة صدر أهلها فيها عن آراء دنيَّة، وقلوب عميَّة، وألباب صدية، وأحلام سخيفة، وعقول خفيفة، اتبعوا فيها الهوى، وآثروا فيها الدنيا.اه.

# --- ۱۱۷ - باب

# ذكر تثبيت مَحبَّة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رَجِيْنِهُ المؤمنين في قلوب المؤمنين

## ن قال معمر بن العسين كَلَلْله:

النبي ﷺ.

العباس أحمد بن موسى بن زنجويه القطان، قال: ثنا إبراهيم بن الوليد، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: ثنا عبد العزيز بن النعمان القرشي، عن يزيد بن حيان، عن عطاء، عن أبي هريرة وَ الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «الا يجتمعُ حُب هؤلاءِ الأربعة إلّا في قلبِ مؤمنٍ: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي»(١).

العباس بن عبد الحميد الواسطي، قال: ثنا العباس بن أبي طالب، قال: ثنا أبو النضر، عن عبد العزيز بن النعمان القرشي، قال: ثنا يزيد بن

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حُميد كما في «المنتخب من المسند» (١٤٦٥)، والقطيعي في زوائده على «فضائل الصحابة» (٦٧٥)، واللالكائي (٢٣٣٢)، وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الأربعة» (٢٣٠).

وهو منقطع كما في «المطالب العالية» (٣٩٩٤).

ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٣١٢) من حديث أنس فيه، وإسناده ضعيف.

العباس أحمد بن سهل الأشناني، قال: ثنا الربيع بن ثعلب، قال: ثنا الربيع بن ثعلب، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، عن مُميد الطويل، قال: قال أنس بن مالك عَلَيَّة، عن مُميد الطويل، قال: قال أنس بن مالك عَلَيَّة، عن مُميد الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ

العدوسي، قال: ثنا زياد بن أيوب الطوسي، قال: ثنا زياد بن أيوب الطوسي، قال: ثنا إسماعيل ابن عُليَّة، قال: أخبرنا مُميد، قال: قال أنس بن مالك عَلَيْهُ: قالوا: إن حُبَّ عثمان وعلي على الا يجتمع في قلبِ مؤمنٍ، وكذبوا، قد اجتمع حبهما \_ بحمد الله \_ في قلوبنا (١).

المخرَّمي، قال: ثنا عبد الله بن الصقر الشُكري، قال: ثنا عبد الله بن أيوب المخرَّمي، قال: ثنا خالد \_ يعني: الواسطي \_ قال: سمعت أبا شهاب يقول: لا يجتمع حُب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في إلّا في قلوب أتقياء هذه الأُمة.

العبًاداني، عن بعض أهل العلم، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني.

<sup>(</sup>۱) في «الحلية» (۷/ ۳۲) قال سفيان الثوري كَلَّهُ: لا يجتمع حب عليً وعثمان الله الله الله الرجال. وعثمان الله المصنف تحت رقم (۱۹۹۸) بغير إسناد.

١٤٠٨ - قال ابن عبد الحميد: وثنا محمد بن حبيب البزاز، قال: ثنا عبد الصمد، عن محمد بن مقاتل، قال: سمعت أبي يذكر، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، قال: من أحبُّ أبا بكر ضَيُّهُ فقد أقام الدين.

ومن أحبُّ عمر رضي فقد أوضح السبيل.

ومن أحبُّ عثمان رَفِيُّهُ فقد استنار بنور الله عَجْلُ.

ومن أحبُّ عليًّا صَيُّهُم فقد استمسك بالعروة الوثقى.

ومن أحسن القول في أصحاب محمد ﷺ فقد برئ من النفاق.

وقال ابن حبيب: ومن قال الحُسنى في أصحاب محمد عليه؟ فقد برئ من النفاق.

12.9 \_ كانا أبو عبد الله محمد بن مخلد، قال: ثنا أحمد بن إسحاق الرقى، قال: ثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس عِلْهُما في قول الله عَجْل : ﴿ وَامِنُواْ كُمَّا وَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ [البقرة: ١٣]، قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ريار.

121- أنشطنا أبو بكر بن أبي الطيب لبعضهم:

كما رَضيتُ عَتيقًا صاحبَ الغار وما رَضيتُ بقتلِ الشيخ في الدارِ كل الصحابة عندي قدوةٌ عَلَمٌ فهل علَيَّ بهذا القولِ مِن عارِ؟ إِلَّا لِوجْهِكَ: أعتقني من النارِ

إنى رَضِيتُ عَليًّا قُدوةً عَلَمًا وقد رَضِيتُ أبا حفص وشيعتَه إن كنتَ تعلمُ أنى لا أحبُّهُم

# --- ۱۱۸ - باب ---

ذكر اتباع علي بن أبي طالب وَيُهُمِّهُ في خلافته لسُنن أبي بكر وعمر وعثمان وَيُهُمِّ، ونفعنا بُحبِّ الجميع (١)

(۱) عقد ابن بطة كَلَّمَهُ في «الإبانة الكبرى» بابًا نحوه، فقال: (۹٥/باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب رها أيه أيام خلافته سُنن أبي بكر وعمر وعثمان واتباع بعضهم لبعض).

ومما قاله فيه وهو يتكلم عن الخلفاء الراشدين وما كان بينهم من المحبّة والألفة: (كل واحدٍ منهم مُستحسنٌ لسُنّة من يكون قبله، وسالكُ طريقته، غير عائبٍ له، ولا منكرِ عليه، فإذا انقضت مُدَّة أحدهم، وورَّث اللهُ صاحبه من بعده خلافته، قفا أثره، وسلك طريقته، فلم ينقُض له حكمًا، ولم يُغيّر له سُنة، خلافًا لما عليه أبناء الدنيا وملوكها من تتبع أحدهم صاحبه حتى يُبدّل شرائعه، ويُغيّر رسومه، ليُبدي معائبه، ويظهر مثالبه، ضدًّا لأفعال الخلفاء الراشدين الذين برَّاهم الله وصفًاهم من المعائب والمثالب. والعلّة في الأمر الذي طهر الله به قلوب أوليائه من المؤمنين، وخصَّ بذلك الخلفاء الراشدين: اجتماع محبة القوم في مُراد واحد، وهو الله وحده، والدار التي عنده، وأن اجتماع محبة القوم في مُراد واحد، وهو الله وحده، والدار التي عنده، وأن موردهم كان على عين الإيمان، فصدروا عنها رواءً من عَلل بعد نهل، وبذلك وصفهم الله حين أيَّد دينه ونبيه بهذه المنقبة التي وهبها لهم، حيث يقول: وصفهم الله حين أيَّد دينه ونبيه بهذه المنقبة التي وهبها لهم، حيث يقول: عنده، وألَفَ بَيْنَ فَلُوبِهِمْ وَلَدِينَ اللهُ أَلَفَ بَيْنَ عُلُو أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ

ولكلِّ واحدٍ منهم سُنن سنَّها، وطريقة سلك بالمسلمين فيها، فإذا قام صاحبه من بعده قفا أثره وشيدها وأشاد بها وأعلاها، حتى كان آخرهم خلافة على بن أبي طالب رهيه فسلك طريق الخلفاء الثلاثة قبله، وعمل بسُنَّتهم =

### الله عمر بن وبعسين تخلفه:

اااا مناً فهال فائل فائل فهال غيَّرَ عليُّ بن أبي طالب في خلافته شيئًا مما سَنَّه أبو بكر وعمر وعثمان في المان المانية؟

قيل له: معاذ الله، بل كان لهم مُتَّبعًا، وسنذكرُ من ذلك ما لا يخفى ذكره عند العلماءِ ممن سَلَّمه الله وَ لَيْ من مذهب الرافضة والناصبة (١)، ولزم الطريق المستقيم.

من ذلك:

أن عليَّ بن أبي طالب ضَيْنَهُ لما ولي الخلافة أجرى أمر فَدَك (٢)، وقَبِلَ من أبي بكر ما سمع النبي عَيْنَ يقول: «لا نورث، ما تركنا صدقة» (٣)، أعني: أبا بكر القائِل.

فلما أفضت الخلافة إلى علي في الجيد الجراه على ما أجراه أبو بكر في الجيد وكان عنده أن الحق عنده في غير وكان عنده أن الحق عنده في غير ما فعله أبو بكر في الله لومة لائم، خلاف ما قالته الرافضة الأنجاس، وهذا مشهور لا يُمكن أحدٌ أن يقول غير هذا.

• فأمَّا ما سَنَّه عمر بن الخطاب رَسِيَّة فلم يُغيِّره عليٌّ رَسِيَّة، واتبعه على ذلك. [١١٠/أ]

وأمضاها، وحمل المسلمين عليها، وكل ذلك فبخلاف ما تنحله الرَّافضة الذين أزاغ الله قلوبهم، وحجب عنهم سبل الرشاد والسداد، ونزَّه علي بن أبي طالب عن مذاهبهم النجسة الرجسة). اهـ.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٣٢٦) التعريف بهم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٧١٢)، ومسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. والجادة: (أحدًا).

1817 ـ فكتانا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: ثنا عبيد بن جناد الحلبي، قال: ثنا عطاء بن مسلم، عن صالح الرادي، عن عبد خير، قال: رأيت عليًا على صلى العصر فصف له أهل نجران صفين، فلما صلى أوما رجل منهم فأخرج كتابًا فناوله إياه، فلما قرأه دمعت عيناه، ثم رفع رأسه إليهم، فقال: يا أهل نجران \_ أو يا أصحابي \_، هذا والله خطّي بيدي، وإملاء رسول الله على .

قالوا: يا أمير المؤمنين، أعطنا ما فيه.

قال: ودنوت منه، فقلت: إن كان رادًا على عمر ﷺ يومًا ما فاليوم يردُّ عليه.

فقال: لست برادِّ على عمر اليوم شيئًا صنعه، إن عمر كان رجلًا رشيد الأمر، وإن عمر أخذ منكم خيرًا مما أعطاكم، ولم يجر عمر عَلَيْهُ ما أخذ منكم لنفسه، إنما جرَّه لجماعة المسلمين.

الماس الماسك المحمد بن نياد الشاهد، قال: ثنا الحسن بن عفان الكوفي، قال: ثنا أبو يحيى الحماني، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد.

1818 ـ قال أبو سعيد: وثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء أهل نجران إلى علي علي المؤمنين، كتابك بيدك، وشفاعتك بلسانك، أخرجنا عمر من أرضنا فاردُدنا إليها.

فقال: ويحكم! إن عمر كان رجُلًا رشيد الأمر، فلا أُغيِّر شيئًا صنعه عمر.

قال الأعمش: وكانوا يقولون: لو كان في نفسه شيءٌ عليه لاغتنم هذه.

1810 \_ وأثبرنا أبو سعيد، قال: أنا علي بن عبد العزيز، قال، قال: أبو عبيد

القاسم بن سلّام، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء أهل نجران إلى علي بن أبي طالب عليه مد . . وذكر الحديث مثله.

المجاوية، عن حجاج، عمن سمع الشعبي يقول: قال أبو عبيد: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عمن سمع الشعبي يقول: قال علي بن أبي طالب على لما قَدِمَ الكوفة، قال: ما قدمت الأحُلَّ عقدة عقدها عمر عَلَيْهُهُ.

### فل معمر بن وبعسين كَالله:

وكذا فعل عُمرُ رَضِّهُ في أهل نجران.

وكذا لما سَنَّ عمر بن الخطاب وَ قيام شهر رمضان، وجمع الناس عليه، أحيا بذلك سُنة رسول الله والله والله الصحابة في جميع البُلدان، وصلَّاها علي بن أبي طالب والله فلما أفضت الخلافة إليه، صلَّاها وأمر بالصلاة، وترحَّم على عمر والله فقال: نوَّرَ اللهُ قبرك يا ابن الخطاب، كما نوَّرت مساجدنا.

وقال: أنا أشرتُ على عمرَ بذلك.

وهذا ردُّ على الرافضة الذين لا يرون صلاتها، خِلافًا على عمر وعثمان وعلى في وعلى جميع المسلمين.

المارث الشام، قال: ثنا عبيد بن إسحاق، قال: ثنا سيف بن عمر، قال: حدثني سعد (١) بن بباب الشام، قال: ثنا عبيد بن إسحاق، قال: ثنا سيف بن عمر، قال: حدثني سعد طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، قال: قال علي عَلَيْهُ: لأنا حرضت عمر عَلَيْهُ وَصَلِيْهُ على قيام شهر رمضان، أخبرته أن فوق السماء السابعة حَظيرة يقال لها: حظيرة القدس، فيها قومٌ يُقال لهم: الرُّوح، فإذا كان ليلة القدر استأذنوا ربهم عَلَيْ في النزول إلى الدنيا، فلا يمرُّون بأحدٍ يُصلي أو يستقبلونه في طريق إلا أصابه من ذلك بركة.

قال: فقال عمر رضي اذن والله يا أبا الحسن نعرِّض الناس للبركة. فأمرهم بالقيام (٢).

السرّاج، قال: ثنا عبد الله بن محمد ـ يعني: ابن ربيعة ـ، قال: ثنا خالد بن عبد الله السرّاج، قال: ثنا عبد الله بن محمد ـ يعني: ابن ربيعة ـ، قال: ثنا خالد بن عبد الله الواسطي، عن حصين بن عبد الرحمٰن، عن أبي عبد الرحمٰن السُّلمي، قال: أمّنا علي بن أبي طالب عَلَيْهُم في قيام شهر رمضان.

قال: ومرَّ ببعض [١١٠/ب] مساجد أهل الكوفة وهم يُصلون القيام، فقال: نوَّر الله قبرك يا ابن الخطاب كما نوَّرت مساجدنا.

الحكم - يعني: ابن مروان - قال: ثنا عبيد الله بن جرير بن جَبَلة العَتَكي، قال: ثنا الحكم - يعني: ابن مروان - قال: ثنا الحسن بن صالح، عن عَمرو بن قيس، عن أبي الحسناء: أن عليًا وَ المر رجلًا أن يُصلي بالناس في رمضان

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعيد). والصواب ما أثبته كما في ترجمته في «تهذيب الكمال»(٢٧١/١٠).

<sup>(</sup>٢) في إسناده: سعد بن طريف، قال ابن معين: لا يحلُّ لأحدٍ أن يروي عنه. وقال الفلاس: ضعيف يفرط في التشيع. «ميزان الاعتدال» (٢/ ١٢٢). وفي إسناده كذلك: أصبغ بن نباتة من غلاة الشيعة كذَّبه أبو بكر بن عياش. «ميزان الاعتدال» (١/ ٢٧١).

## خمس ترویحات عشرین رکعهٔ (۱)

(۱) في إسناده: أبو الحسناء الكوفي، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي في «مسند علي ﷺ»، روى عن الحكم بن عُتيبة، وروى عنه: شريك بن عبد الله النخعي، ولم يذكروا في ترجمته جرحًا ولا تعديلًا، وباقي رجال هذا الإسناد ثقات.

ويشهد لهذا الأثر فعل عمر في «الجعديات» (٢٩٢٦) بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد، قال: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإن كانوا ليقرؤون بالمئين من القرآن.

وهذا الأثر صححه: ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهما.

قلت: أصبح هذا العمل مشهورًا لم يُنكره أحد، وقد تناقله أهل العلم من غير نكير ولا تبديع لمن فعله أو اقتدى به خلافًا لمن شذَّ عنهم من المُتأخّرين.

- ففي «مصنف» عبد الرزاق (٧٧٣٠) بإسناد صحيح عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد: أن عمر وغيه جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة، يقرءون بالمئين، وينصرفون عند فروع الفجر.

\_ وعند ابن أبي شيبة (٧٧٦٦) عن عبد العزيز بن رفيع قال: كان أبي بن كعب رفي الناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث. وهو مرسل صحيح.

و وفي «الموطأ» (١/ ١١٥) عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في بثلاثٍ وعشرين ركعة في رمضان.

قلت: فسار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ولله في عدد صلاة التراويح سيرة الفاروق ولله ولم يخالفه في ذلك كما قال المُصنِف كَلَهُ، وسار بعدهما على ذلك التابعون وأئمة السُّنة والدين في جميع البلدان والعصور، لم يخالفهم في ذلك ويرى أنهم قد خالفوا السُّنة في هذه الركعات إلَّا من سفه نفسه واتبع غير سبيلهم وطريقتهم.

وأقوالهم وأفعالهم في ذلك لا يمكن جمعها هاهنا لكثرتها وتواترها، ومن

ما رواه ابن أبي شيبة (٧٧٦٥) بإسناد صحيح عن وكيع، عن نافع بن عمر، قال: كان ابن أبي مُليكة يُصلي بنا في رمضان عشرين ركعة، ويقرأ =

......

بحمد الملائكة في ركعة.

- وروى (٧٧٦٧) بإسناد صحيح عن الحارث: أنه كان يؤم الناس في رمضان بالليل بعشرين ركعة، ويوتر بثلاث، ويقنت قبل الركوع.

- وروى (٧٧٧٠) بإسناد صحيح عن عطاء، قال: أدركت الناس وهم يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة بالوتر.

- وروى أيضًا (٧٧٧١) بإسناد صحيح عن داود بن قيس، قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستًا وثلاثين ركعة، ويوترون بثلاث.

وهذه الآثار وغيرها تدل على أن السلف الأوائل كانوا يرون الأمر في عدد ركعات قيام الليل واسعًا ولم يحدوه بركعات محددة لا تجوز الزيادة عليها، فمن شاء صلى ثلاثًا وعشرين ركعة، ومن شاء زاد عليها، كما قال على: "صلاة الليل مثنى مثنى"، رواه البخاري.

وقد ذكر محمد بن نصر المروزي كَثَلَتْهُ في "قيام الليل" بعض أقوال الأئمة في هذه المسألة، فمن ذلك:

- قال ابن القاسم: سمعت مالكًا كُلَّهُ يذكر أن جعفر بن سليمان أرسل إليه يسأله: أنتقص من قيام رمضان؟ فنهاه عن ذلك، فقيل له: قد كُرِهَ ذلك؟ قال: نعم، وقد قام الناس هذا القيام قديمًا، قيل له: فكم القيام؟ فقال: تسع وثلاثون ركعة بالوتر.

- وعن ابن أيمن، قال مالك: أستحب أن يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة، ثم يُسلِّم الإمام والناس، ثم يوتر بهم بواحدة، وهذا العمل بالمدينة قبل الحرَّة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم.

- وقال إسحاق بن منصور كَالله: قلت لأحمد بن حنبل: كم من ركعة يُصلى في قيام شهر رمضان؟

فقال: قد قيل فيه ألوان نحوًا من أربعين، إنما هو تطوع.

قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف.

- وعن الشافعي كَلَّلُهُ: رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا وثلاثين ركعة، قال: وأحب إليَّ عشرون، قال: وكذلك يقومون بمكة، قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد يُنتهى إليه؛ لأنه نافلة، فإن أطالوا القيام وأقلُّوا السجود =

### الم معمر بن وبعسين كَفَلَلْهُ:

وهكذا تابع علي بن أبي طالب وهي عثمان بن عفان وهي المحمعة المُصحف، وصوَّب رأيه في جمعه، وقال: أول من جمعه أبو بكر الصديق وهي المحمدة ا

وأنكر عليُّ بن أبي طالب عَيْنَهُ على طوائِف من أهل الكوفة ممن

فحسن، وهو أحبّ إليّ، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن. اه.

قلت: وتتبع كلام الأئمة في هذه المسألة يطول جدًّا، والمقصود بيان أنهم اتفقوا على أنه لا حدَّ لعدد ركعات صلاة قيام الليل، وأن المُصلي فيها بالخيار في الإكثار أو القلَّة.

- قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٦٩): فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود، وأنها نافلة وفعل خير، وعمل بر، فمن شاء استكثر .اهـ.

- وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۲/۲۲): كما أن نفس قيام رمضان لم يوقّت النبي في فيه عددًا مُعينًا، بل كان هو في لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة؛ لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر في على أبي بن كعب في كان يُصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة، ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن.

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي في يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك، ولا يكره شيء من ذلك، وقد نصَّ على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي في لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ.اه.

عاب عثمان ﷺ بجمعه للمُصحف، فأنكر عليهم إنكارًا شديدًا خلاف ما قالته الرافضة.

الدّا ـ المحتا الفريابي، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: ثنا أبو أحمد الزُّبيري، قال: ثنا سفيان الثوري، عن السُّدي، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب صَحْفَتُه قال: إن أعظم الناس أجرًا في المَصاحف أبو بكر الصديق صَحْفَتُه؛ كان أول من جمع القرآن بين اللوحين.

المحدي، عن سفيان، عن السُّدي، عن عبد خير، عن علي صَحِيْنَهُ قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن سفيان، عن السُّدي، عن عبد خير، عن علي صَحِيْنَهُ قال: سمعته يقول: رَحِم الله أبا بكر، هو أول من جمع القرآن بين اللوحين.

السري بن يحيى بن أخي هناد بن السّرِي، قال: ثنا شعيب (١) بن إبراهيم التيمي، قال: ثنا السري بن يحيى بن أخي هناد بن السّرِي، قال: ثنا شعيب الأسيدي، قال: ثنا محمد بن أبان، عن علقمة بن مرثد، عن العَيْزار بن جَرُول، عن سُويد بن غَفَلَة الجُعْفي، قال: سمعت علي بن العَيْزار بن جَرُول، عن سُويد بن غَفَلَة الجُعْفي، قال: سمعت علي بن أبي طالب عَيْنه يقول: أيها الناس، الله الله، وإياكم والغلو في عثمان عَيْنه، وقولكم: خَرَّاق المصاحف، فوالله ما خرقها إلَّا عن ملاء منا أصحاب محمد عَيْن جمعنا، فقال: ما تقولون في هذه القراءة التي قد اختلف فيها الناس، يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءَتي خير من قراءَتك، وقراءَتى أفضل من قراءَتك، وهذا شبيه بالكفر؟

فقلنا: ما الرأي يا أمير المؤمنين؟

قال: أرى أن أجمع الناس على مُصحفٍ واحدٍ، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشدّ اختلافًا.

فقلنا: فنِعمَ ما رأيت.

<sup>(</sup>١) في الهامش: (سعيد) خع. والصواب ما أثبته كما في «الميزان» (٢/ ٢٧٥).

فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، فقال: يكتب أحدكما، ويُمِلُّ الآخر، فإذا اختلفتما في شيءٍ فارفعاه إليَّ، فكتب أحدهما، وأملى الآخر، فما اختلفا في شيءٍ من كتاب الله عَجَلَلُ إلَّا في حرفٍ في سورة البقرة، فقال أحدهما: (التابوت).

وقال الآخر: (التابوه)، فرفعاه إلى عثمان الله في فقال: (التابوت).

قال: وقال علي رضي الله وليت مثل الذي ولي؛ لصنعت مثل الذي صنع.

قال: آلله الذي لا إله إلَّا هو، لسمعت هذا من على ضَّيُّهُ.

المحاق الصاغاني، قال: ثنا سلم بن قادم، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن شعبة، عن الصاغاني، قال: ثنا سلم بن قادم، قال: ثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن رجل، عن سُويد بن غَفَلَة، قال: قال علي عَلَيْهُ: لو وليت لفعلت الذي فعل عثمان. \_ يعني: في المصاحف \_.

### ن قال معمر بن العسين كَالله:

1870 ومن أصحِّ الدلائِل وأوضح الحُجج على كل رافضيِّ مُخالفٍ لعلي بن أبي طالب وَ الله الله عليًا وَ الله له لم يزل يقرأ بما في مُصحف عثمان وَ الله الله والم يُغيِّر منه حرفًا (١)، ولا قدَّم حرفًا على حرف ولا أخَّر، ولا زاد فيه ولا نقص، ولا قال: إن عثمان فعل في هذا المصحف شيئًا لي أن أفعل غيره، ما يُحفظ عنه شيءٌ من هذا وقيه،

<sup>(</sup>١) في الهامش: (حرفًا واحدًا) خ ع.

### ف ف معمر بن وبعسين وَخَلَيْنَهُ:

آخر ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 🚴.

تمّ الجزء الفامس عشر من كتاب «الشريعة» بجمعد الله ومنّه وصلّى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا. يتلوه الجزء (السادس عشر) من الكتاب ان شاء الله.



<sup>(</sup>۱) سيعقد المصنف بابًا نحوه يختصر فيه ما ساقه هاهنا، فانظر في (۲۲۷/كتاب مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رهب في أبي بكر وعمر وعثمان را المؤمنين علي بن أبي طالب المربية في أبي بكر وعمر وعثمان المربية المر

# فهرس المحتويات

| 2Dáb | الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | الجزء السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦    | ٤٧ ـ التصديق بالنظر إلى الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٤   | 44 - باب الإيمان بأن الله على يضحك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | الجزء الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | the Kangalian and the same of |
| 7.7  | ٤٩ ـ باب التحذير من مذاهب الحُلولية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ٥٠ - باب ذكر السُّنن التي دلَّت العُقلاء على أن الله على عرشه فوق سبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | سماواته وعِلمه مُحيط بكل شيءٍ، لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| VV   | السماءالسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 8  | ١٥ ـ كتاب الإيمان والتصديق بأن الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.  | ٥٢ - باب الإيمان والتصديق بأن الله ﷺ ينزل إلى سماءِ الدنيا كل ليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 171  | ٣٥ ـ باب الإيمان بأن الله ﷺ خلق آدم على صورته بلا كيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ٥٤ - باب الإيمان بأن قلوب الخلائِق بين أصبعين من أصابع الرب على بلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 127  | كيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ٥٥ - باب الإيمان بأن الله على يُمسك السماوات على إصبع، والأرضين على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 121  | إصبع، والجبال والشجر على إصبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14   | ٥٦ - بأب ما روي أن الله على يقبض الأرض بيده، ويطوي السماوات بيمينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 121  | ٧٥ - باب الإيمان بأن الله على يأخذ الصدقات بيمينه، فيُربِّيها للمؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104  | ٨٥ - باب الإيمان بأن لله ﷺ يدين وكلتا يديه يمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ٥٩ - باب الإيمان بأن الله على خلق آدم على بيده، وخطّ التوراة لموسى بيده،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل: العرش، والقلم، وقال لسائِر الخلق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 108  | (كن)؛ فكان، فسبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الطفرية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171     | <ul> <li>٦٠ ـ باب الإيمان بأن الله على لا ينام، قال الله على: ﴿ الله إِلَّا هُوَ ٱلْمَى الله على الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul> |
|         | الجزء التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | <ul> <li>٦١ - باب التحذير من مذاهب أقوام يُكذّبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق ما</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| 177     | التصديق بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.     | ٦٢ ـ باب وجوب الإيمان بالشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111     | ٦٣ ـ باب ما رُوي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144     | ٦٤ ـ باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يُشرك بالله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | ٦٥ - باب ذكر قول النبي ﷺ: «لكل نبيِّ دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأُمت »                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | ٦٦ ـ باب ذكر قول النبي ﷺ «إن الله خيَّرني بين أن يُدخل نِصفَ أُمَّتي الجنة أو                                                                                                                                                                                                                                      |
| 197     | الشفاعة؛ فاخترت الشفاعة»                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | ٧٧ - باب الإيمانُ بأن أقوامًا يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي عليه                                                                                                                                                                                                                                      |
| 197     | وشفاعة المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 . 8   | <ul> <li>٦٨ - باب ذكر شفاعة العُلماء والشهداء يوم القيامة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4     | ٦٩ ـ كتاب الإِيمان بالحوضِ الذي أعطي النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | الجزء العاشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777     | ٧٠ ـ باب التصديق والإيمان بعذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777     | ٧١ ـ باب ذكر الإيمان والتصديق بمسألة مُنكر ونكير                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ٧٧ - باب استعادة النبي ﷺ من فتنة الدَّجَّال، وتعليمه لأُمته أن يستعيذوا بالله                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 2 2   | من فتنة الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | ٧٣ - باب الإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليه حكمًا عدلًا فيُقيم الحق ويقتل                                                                                                                                                                                                                                            |
| 707     | الدجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171     | ٧٤ ـ كتاب الإيمان بالميزان أنه حق توزن به الحسنات والسيئات                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ٧٥ - كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111     | ينقطع عن أهلها أبدًا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدًا                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ТЭ          | الباب                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 710         | ٧٦ ـ باب دخول النبي على الجنة الجنة كالدون فيها أبدًا، وأن أهل النار من ٧٧ ـ باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدًا، وأن أهل النار من |
| 719         | الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدًا                                                                                                            |
|             | الجزء الحادي عشر                                                                                                                               |
| 797         | ٧٨ ـ باب فضَائِل النبي ﷺ                                                                                                                       |
|             | ٧٩ _ باب ذكر ما نعت الله على به نبيه محمدًا على في كتابه من الشرف العظيم                                                                       |
| 191         | مما تقرُّ به أعين المؤمنين                                                                                                                     |
| 717         | ٨٠ ـ باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي ﷺ؟                                                                                                          |
| ٣٢٠         | ٨١ ـ باب في قول الله عَلَى لنبيه عَلَى : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ﴿ السَّرِحِ ]                                                             |
| 377         | ٨٧ ـ باب ذكر قول الله عَجْلُتُ: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ الشَّعْرَاءَ]                                                              |
| 277         | ٨٣ ـ باب ذكر مولد رسول الله علي ورضاعه ومنشئِه إلى الوقت الذي جاءه                                                                             |
| TTV         | الوحي                                                                                                                                          |
| 779         | ۸۰ ـ باب ددر مبعنه چیچ                                                                                                                         |
| ٣٤٦         | ٨٦ ـ باب ذكر صفة النبي ﷺ ونعته في الكُتب السالفة مِنْ قَبْلِه                                                                                  |
| 459         |                                                                                                                                                |
|             | ٨٨ - باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا على                                                                               |
| <b>70</b> V | وعليهم أجمعين                                                                                                                                  |
| 777         | ٨٩ ـ بابُ ذكر ما ختم الله ﷺ الأنبياءَ وجعله خاتم النبيين                                                                                       |
| ۲۲۳         | ٩٠ ـ باب ذكر ما استنقذ الله ﷺ وجعله رحمةً للعالمين                                                                                             |
| ٣٧٠         | ٩١ ـ باب ما روي أن نبينا ﷺ أكثر الأنبياءِ تبعًا يوم القيامة                                                                                    |
| 777         | ٩٢ ـ باب ذكر عدد أسماءِ رسول الله ﷺ التي خصه الله ﷺ بها                                                                                        |
|             | الجزء الثاني عشر                                                                                                                               |
|             | ٩٣ ـ باب ذكر صفة خَلْقِ رسول الله ﷺ وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصَّه الله                                                                    |
| ۳۷۸         | تعالى بها                                                                                                                                      |
| ٤٠٢         |                                                                                                                                                |
| ٤١٥         | ٠٠٠ ر ما خصَّ الله ﷺ من الرؤية لربه ﷺ من الرؤية لربه ﷺ                                                                                         |

| باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠ - باب ذكر ما فضل الله على به نبينا على جميع من الكرامات على جميع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأنبياءِ على الأنبياءِ الله الماء ا |
| HEAD COLLEGE CONTRACT TO A COLUMN TO A COL |
| الجزء الثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩١ - باب ذكر دلائِل النبوة مما شاهده الصحابة على من النبي على مما خصَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بها مولاه الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩/ - باب ذكر سجود البهائِم لرسول الله ﷺ تعظيمًا له وإكرامًا له ﷺ ٤٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٠ - باب ذكر فضل نبينا ﷺ في الآخرة على سائِر الأنبياءِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٠٠ ـ باب ما رُوي أن نبينا ﷺ أول الناس دخولًا الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٠١ ـ باب ذكر ما أُعطي النبي ﷺ من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥٢ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠١ ـ باب ذكر الكوثر الذي أُعطي النبي ﷺ في الجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٢ ـ باب ذكر ما خصَّ الله على به النبي على من المقام المحمود يوم القيامة ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٤ ـ باب ذكر وفاة النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AN AND STREET ST |
| الجزء الرابع عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٥ ـ باب ذكر ما مدح الله على به المهاجرين والأنصار في كتابه مما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أكرمهم الله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٠٦ ـ باب ذكر ما نعتهم به النبي ﷺ من الفضل العظيم والحظِّ الجزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٧ ـ باب ذكر حُزن النبي على الأنصار السبعين الذين قُتِلوا يوم بئر معونة ٤٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٨ ـ باب ذكر بيعة الأنصار للنبي على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٠٩ ـ باب ذكر فضل جميع الصحابة رفي الصحابة على الصحابة على الصحابة الص |
| A LONG MARKET TO A STATE OF THE PARTY OF THE |
| الجزء الخامس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١١٠ ـ باب ذكر الشهادة للعشرة بالجنة ﷺ أجمعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١١١ ـ باب ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﷺ ونفعنا بمحبتهم ٥٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١١٢ ـ باب ذكر بيان خلافة أبي بكر الصديق بعد رسول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١١٣ ـ باب ذكر الأخبار التي دُلت على ما قلنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١١٤ - باب ذك خلافة أمد المؤمنين عمر بن الخطاب وعن حميع الصحابة على ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| اب  |                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۷۰ | ١١٥ ـ باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعن جميع الصحابة عليه                                                               |
| 04  | 117 ـ باب ذكر خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رفي وعن ذريته الطيبة 117 ـ باب ذكر تثبيت محبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في في قلوب |
| 090 | المؤمنين                                                                                                                            |
| 091 | 11۸ ـ باب ذكر اتباع علي بن أبي طالب ﷺ في خلافته لسُنن أبي بكر وعمر وعثمان ﷺ، ونفعنا بُحبِّ الجميع                                   |
| 7.9 | * فهرس المحتويات                                                                                                                    |